### 🚍 الموسوعة الكونية الكبرى 🚍



في الإعجاز اللّغوي والبياني والتشريعي والغيبي في القرآن الكريم

د.ماهر أحمد الصَّوفي

الباحث في وزارة العدل والشّوّون الإسلامية والأوقاف دولة الإمارات العربية المتحدة

٢٦٩ عالماً وباحثاً شاركوا بآرائهم في هذه الموسوعة

فذم للموسوعة

د. محمد سعيد رمضان البوطي

د. عكرمة سليم صبري د. محمد جمعة سالم

د. فــــاروق حــمـــــادة د. عبد المعطي البيومي



الموسوعة الكونية الكبرى

آيات اللّه المسيطية

د.ماهر أحمد الصّوفي



# آنائ الثنا

في الإغجاز اللّغوي والبياني والتشريعي وَالْغَيْبِي فِ الْقُرَرِ الْكُرِيمُ

د. مَاهِكُرُاحُهُ الصَّوفِي الباحِث في وِزارَة العَدُل وَالشَّوْون الْإِسْلامِيَّة وَالْأُوقاف دَوْلَة الإمارات العَربيّة المتّحِدَة

٢٦٩ عالمًا وَباحثًا شَارِكُوا بِآراتُهِمْ فِيهَذِه المُوسُوعَة

قَدَّمَ لها: الدكتور محمّد سَعيْد رَمَضان البُوطيُ

الدكتورْعَبُد المعطى البَيُّومي

الدكتورُ عَكَرَمَة سَايُمُ صَبْري الدكتورُ محمَّد جُمْعَة سَالم الدكتور فكاروة حسادة





الخندق الغميق ـ ص.ب: ١١/٨٣٥٥ تلفاكس: ٦٥٠١٥ ـ ٣٣٢٦٧٣ ـ ٦٥٩٨٥٠ ١ ٢٩٦١

بيروت ـ لبنان

• الألفالت والمنظامة المنظمة ا

الخندق الغميق ـ ص.ب: ١١/٨٢٥٥

تلفاكس: ٢٥٠١٥ \_ ٦٣٢٦٧٣ \_ ١٦٥٩٥٥ ١ ١٦٩٠٠

بيروت \_ لبنان

• الطُّبُعُبِرُ الْعَصْنِيِّمِ

بوليفار نزيه البزري ـ ص.ب: ٢٢١

تلفاكس: ٧٢٩٢٦ \_ ٧٢٩٢٥٩ \_ ٢٢٩٢١ ٧ ٢٦٩٠٠

صيدا \_ لبنان

۸۰۰۲م - ۲۲۶۱هـ

Copyright© all rights reserved جميع الحقوق محفوظة للناشر

لا يجوز نسع أو تسجيل أو إستعمال أي جزء من هذا الكتاب سواء كانت تصويرية أم الكترونية أم تسجيلية دون إذن خطي من الناشر.

> E. Mail alassrya@terra.net.lb alassrya@cyberia.net.lb

موقعنا على الإنترنت www.almaktaba-alassrya.com

ISBN 9953-34-804-9



) .



#### قدَّم للموسوعة الكونية الكبرى كل من السادة الأفاضل

١ -الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي - المفكر والداعية الإسلامي الكبير
 دمشق - سوريا.

٢ - الدكتور: عكرمة سليم صبري

- خطيب المسجد الأقصى ومفتي القدس والديار المقدسة .

٣- الدكتور: محمد جمعة سالم

- وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. دولة الإمارات العربية المتحدة.

٤ ــالدكتور: فاروق حمادة

- أستاذ السنة وعلومها بكلية الآداب جامعة الملك محمد الخامس المغرب - الرباط.

٥ -الدكتور : عبدالمعطي البيومي

- عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر - القاهرة جمهورية مصر العربية

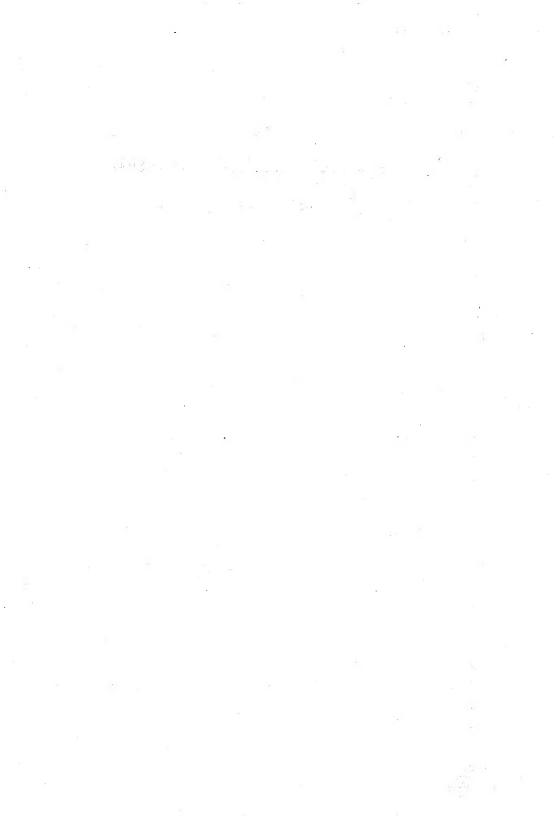

#### الموسوعة الكونية الكبرى

1 - الجزء الأول: آيات العلوم الكونية وفق أحدث الدراسات

الفلكية .

٢ - الجزء الثاني: آيات العلوم الكونية وفق أحدث النظريات

العلمية.

٣ ـ الجزء الثالث: آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة.

**٤ - الجزء الرابع:** آيات اللَّه في السماء الدنيا والسماوات

السبع.

• - الجزء الخامس: آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات

العصرية .

**٦ ـ الجزء السادس:** آيات اللَّه في خلق الأرض وتأمين معايشها.

٧- الجزء السابع: آيات اللَّه في نشأة الحياة على الأرض

وظهور الإنسان.

٨ ـ الجزء الثامن: آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار.

٩ ـ الجزء التاسع: آيات الله في الجبال والصحاري والغابات.

• 1 \_ الجزء العاشر: آيات اللَّه في النبات والشمار والأزهار

والألوان.

١١ \_ الجزء الحادي عشر: آيات الله في خلق الحيوانات البرية وبعثها وحسابها.

17 \_ الجزء الثاني عشر: آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والنمل والحشرات.

١٣ \_ الجزء الثالث عشر: آيات اللَّه في الرياح والمطر والأعاصير
 والبراكين والزلازل.

١٤ \_ الجزء الرابع عشر: آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه.

10 \_ الجزء الخامس عشر: آيات الله في النوم والرؤى والأحلام ورؤيا الاستخارة.

17 \_ الجزء السادس عشر: آيات اللَّه في الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم.

1۷ \_ الجزء السابع عشر: آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي في المرآن الكريم.

١٨ \_ الجزء الثامن عشر: آيات اللَّه في الأرقام ومعانيها وفواتح السور
 في القرآن الكريم.

19 \_ الجزء التاسع عشر: آيات اللَّه في الموت ونهاية الكون.

• ٢ - الجزء العشرون: آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض.

يقول تعالى:

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْ ِ مِّمَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ ـ وَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ \* فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَقُواْ النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآيتان: ٢٣، ٢٤]

ويقول تعالى:

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱثَتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا آؤ بَدِلَّا قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ آنَ أَبَدِلَهُ مِن تِلْقَآبِي نَفْسِقٌ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ \* قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَكَوْتُمُ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَذَرَنكُمْ بِدِّهُ فَقَدُ لِيَنْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبَائِهِ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ﴾ .

[سورة يونس، الآيتان: ١٥، ١٦]

ويقول تعالى:

﴿ حَمْدَ \* تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ \* كِنْنَا فُصِّلَتْ ءَايَنتُمُ قُرَّءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ .

[سورة فصلت، الآيات: ١ ـ ٣]

ويقول تعالى:

﴿ حَمَّ \* وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ \* إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ . [سورة الزخرف، الآيات: ١ ـ ٣]

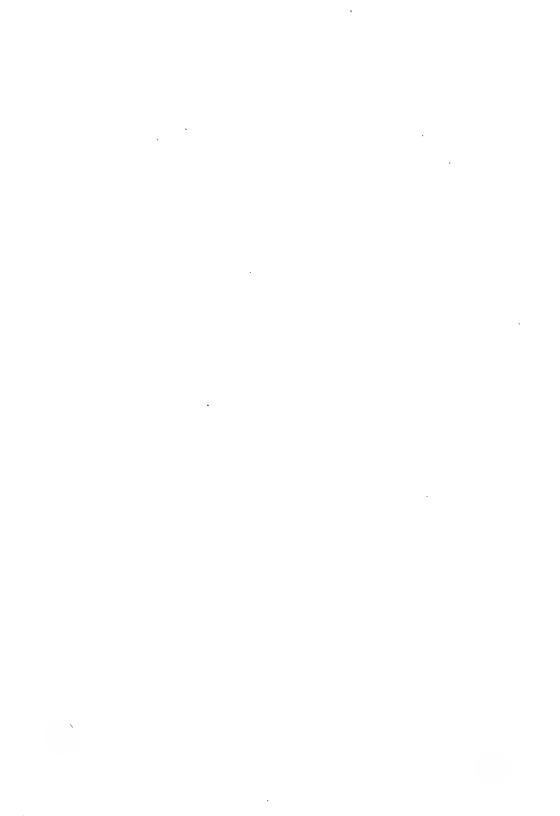

#### حديث شريف

- قال رسول الله ﷺ:

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكَ:

«ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليَّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» رواه الشيخان واللفظ لمسلم.

- عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه عَلَيْهُ:

"كتاب اللّه فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه اللّه ومن ابتغى الهدى في غيره أضله اللّه، وهو حبل اللّه المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يَخْلَقُ على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَبَا \* يَهْدِى إِلَى الرّسُلْدِ فَتَامَنًا بِهِدْ \* . .

[سورة الجن، الآيتان: ١، ٢]

من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم "رواه الترمذي رقم ٢٨٣١.

ـ قال رسول اللَّه ﷺ:

«أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكل منها ظهر وبطن، ولكل حرف حد ولكل حد مطلع» رواه ابن حبان.



•

#### الإهداء

وهبت عملي:

إلى اللَّه تعالى . . . ربنا ورب السماوات السبع والأرضين السبع، وما بينهما ورب الخلق أجمعين، الذي لا تضيع عنده الأعمال الصالحات، القائل في محكم كتابه:

﴿ وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ .

[سورة الكهف، الآية: ٤٦]

والقائل: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَّ ﴾ .

[سورة التوبة، الآية: ١٠٥]

فتقبل منى إنك أنت العليم الخبير.

وإلى رسول اللَّه عَلَيْ الذي بيَّن لنا في أحاديثه الشريفة الكثير عن حقائق الخلق، ونشأة الكون وخلق السماوات والأرض، والإنسان، والحيوان، والنبات، والبحار، والأنهار، والجبال، والطب. . . . وبيَّن لنا كيف تكون نهاية الحياة، وانفطار السماوات، وقيام الساعة، وكيف يكون البعث والنشور والحشر، ويوم القيامة . .

اللَّهم صلِّ وسلم عليه وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين، واجعلنا اللَّهم بالصلاة عليه من الفائزين، وبسنته من العاملين، وعلى حوضه من الواردين، وبشفاعته من الناجين، ومنه ومن آله وصحبه في جنات النعيم من المقربين.

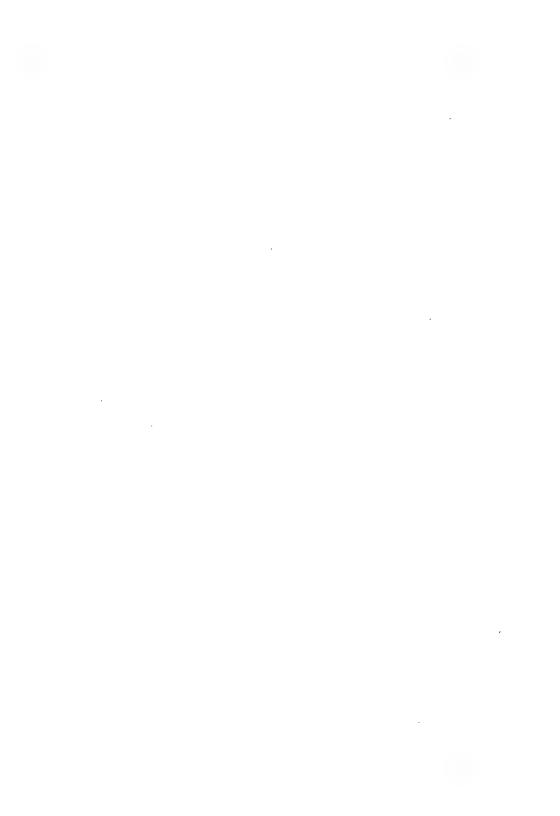

#### هذه الموسوعة الكونية الكبرى

تشتمل في أجزائها العشرين على علوم جمعت أكثر من خمسين علماً فصلت القول فيها مستمداً العون من:

- ١ \_ كتاب الله تعالى.
- ٢ \_ سنة رسول الله ﷺ.
- ٣ ـ من كبار المفسرين لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ.
- ٤ ـ من العلوم والمعارف الإنسانية وفق أحدث النظريات العلمية الحديثة.
  - ٥ \_ من الموسوعات العالمية والإسلامية والعربية.
  - ٦ \_ من الموسوعات الشخصية لكبار الكتاب والمؤلفين المعاصرين.
    - ٧ \_ من كبار المفسرين والعلماء والباحثين والمفكرين.
- ٨ ـ وقد استمدت هذه الموسوعة الآراء والأفكار من ٢٦٩ عالماً وباحثاً
   في شتى العلوم والمعارف الإنسانية.

وقد تحدثت هذه الموسوعة عن خلق الكون، والأرض، ونشأة الحياة، وخلق الإنسان، والحيوان والطير والحشرات، والنبات، والنوم، والرؤى، والأحلام، وتحدثت عن الإعجاز في الأرض، والجبال، والبحار، والفضاء، وكذلك تحدثت عن الإعجاز التشريعي والغيبي، والرقمي، واللغوي، وآيات الله في الرياح، والمطر، والبراكين.

وقد تحدثت عن نهاية الكون، والحياة، والموت، وقيام الساعة، والحشر، وتبديل السماوات، والأرض.

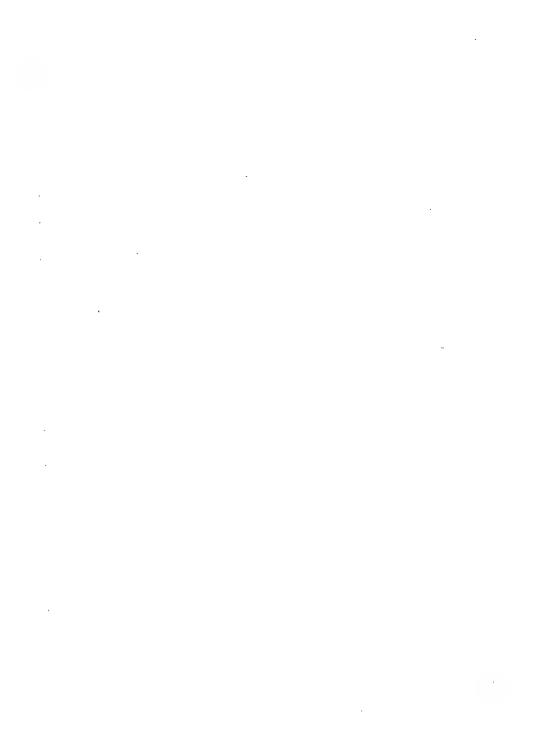

#### تقديم

بقلم المفكر والداعية الإسلامي الكبير الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي دمشق ــ سوريا

«الموسوعة الكونية الكبرى»!!

[سورة الكهف، الآية: ١٠٩]

إذاً، فلا بد أن يستنفد الباحث الجليل الشيخ ماهر، مياه البحار كلها، مداداً لرسم الكلمات الكونية كلها، مترجمة إلى ظواهر علمية!!.. ولكن أفيمكن هذا؟!..

غير أني نظرت، وأنا أستعرض من هذه الموسوعة بعض أجزائها العشرين، وإذا الباحث حفظه اللَّه ينظم من عناوين هذا الكتاب الكوني وحدها هذه الموسوعة الشاملة الكبرى.. ترى ماذا سيكون حجم عمله لوحاول أن يعرض لما تحت العناوين؟.،

ومع ذلك، فممًا لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة كونية من هذه العناوين وحدها، يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل، وعرض لكل ما يقال اليوم وقيل بالأمس عنها. . . غير أن التوفيق الذي حالف باحثنا العالم النشيط عندما أخرج لنا «موسوعة الآخرة» سيكون رفيقه إن شاء اللَّه في رحلته الكونية هذه.

العقبة التي أود أن أذكِّر أخي الشيخ ماهر بها، وهو ماضٍ في رحلته العلمية

الفريدة هذه، هي: أنه سيجد الباحثين العلميين الأجانب، لم يتركوا ظاهرة كونية، في سماء اللَّه وأرضه وبحاره، وفي غابر الأزمنة ومستقبلها، إلا وأدلوا بتقرير (علمي) حسب قناعاتهم بشأنها، فيتلقفها الناس أو جُلُهم على أنها حقائق علمية ثابتة. ولا ريب أن هذا التعميم في الحكم ينطوي على خطأ كبير.

إن قرار «المنهج العلمي لمعرفة الحقائق» يقول: إن الظواهر الكونية المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدة، لا يمكن أن يتم الوصول إلى يقين علمي بشأنها إلا عن طريق التجربة والمشاهدة.. وأقول: إن هذا ممكن وميسور لا سيما في هذا العصر الذي تكاثرت وتطورت فيه أجهزة المشاهدة والتجربة.. أما حقائق الماضي السحيق أو المستقبل البعيد، فهي من الغيب الذي لا سبيل إلى العلم به إلا عن طريق الاعتماد على الخبر الصادق بشروطه العلمية المعروفة.

غير أن الغربيين اليوم يقتحمون بأفكارهم ظلمات الماضي واحتمالات المستقبل، وينسجون من تخيلاتهم التي يعودون بها، ما قد يجزمون بأنه من الحقائق العلمية، كحكمهم الغيبي بأن الكون قد انبثق أيام كان معدوماً من الانفجار الأعظم، وكقرار كثير منهم بأن الإنسان كان ينتمي إلى فصيلة حيوانية أقل شأناً، ثم تطور صعداً تحت سلطان قانون البقاء للأصلح، وكالتوقعات المستقبلية المتعلقة بالفلك ومصير الأرض والإنسان. فهذه الأحكام وأمثالها لا تعلو فوق درجة الفرضيات أو النظريات. ومن ثم لا يجوز اتخاذها سنداً في تفسير أو تأويل شيء من كلام الله عز وجل عن الكون في القرآن.

إن المأمول أن يكون لهذه الموسوعة صدى إيجابي كبير في الأوساط العلمية والإسلامية، إن سار باحثنا الجليل في رحلته العلمية الموسوعية هذه، ملتزماً قواعد منهج البحث عن الحقيقة، واضعاً الأحكام الغربية المتسرعة عن غيبيات الكون تحت مجهر النقد. وذلك من واقع اهتماماته العلمية ونشاطاته الفكرية وغيرته الدينية.

واللُّه ولى التوفيق.

الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي ١٤٢٦ هـ ١٤٢٦ هـ ٢٠٠٥



#### تقديم

بقلم الدكتور عكرمة بن سليم صبري خطيب المسجد الأقصى والمفتى العام للقدس والديار المقدسة

الحمد للَّه رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجّلين، ومن تبعهم وسار على دربهم واقتفى أثرهم وسن سنتهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإني أمام موسوعة كبيرة في حجمها، غزيرة في معانيها، عميقة في أفكارها، إيمانية في توجهاتها، إنها تجسد جهداً مباركاً فتحه اللَّه رب العزة للأخ الفاضل الباحث ماهر أحمد الصوفي حفظه اللَّه ورعاه، وزاده بسطة في العلم وما حواه، وجعل الجنة مأواه.

وحينما تمعنت في هذه الموسوعة الزاخرة أيقنت أن أمتنا الإسلامية لم تمت ولم تسترخ بل فيها رجال وعلماء يبحثون وينقبون في كنوز القرآن التي لا ينضب معينها.

فهذه الموسوعة الكونية لم تترك شاردة ولا واردة تتعلق بالآيات الكونية في القرآن الكريم إلا تناولتها للدلالة على عظمة الخالق رب العالمين وقدرته على تيسير الكون وتنظيمه، هذا الكون الذي يسبِّح للَّه عز وجل ليلاً ونهاراً، صيفاً وشتاء ﴿ سَنُرِيهِم ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي آَنفُسِمٍمْ حَتَّى يَبَيَيْنَ لَهُمُ أَنَّهُ ٱلْحُقُ ﴾.

[سورة فصلت، الآية: ٥٣].

هذه (الموسوعة الكونية الكبرى) التي ضمت بين دفتيها عشرين جزءاً بموضوعات متعددة ومتنوعة ومتناسقة ومتكاملة تبرز فيها آيات اللَّه عز وجل وقدرته في أكبر أجرام الكون وتتجلى في أصغر مخلوقاته، سبحانك يا رب ما أعظم قدرك وما أعلى شأنك!

وأرى أن هذا العمل الكبير غير مسبوق في تعداد أجزائه، وتنسيق معلوماته، واشتماله على كثير من العلوم الموثوقة منذ خلق الله السماوات والأرض، إلى نهاية الكون وقيام الساعة، وفق أحدث النظريات العلمية المعاصرة.

وإنّه لَمِن البديهيات أن التفكر في نظام الكون وفي مخلوقاته هو عبادة من العبادات، لأنها تقود إلى إيمان فوق إيمان، وإلى يقين فوق يقين.

وعليه فإني أوصي كل إنسان مثقف، مسلماً كان أو غير مسلم، أن يقتني هذه الموسوعة العظيمة ليزداد المسلم إيماناً ومعرفة، ولينشرح صدر غير المسلم للإيمان وقلبه للإسلام.

وأخيراً لا يسعني إلا أن أقول: جزى الله الأخ الفاضل الباحث ماهر أحمد الصوفي على إخراج هذه الموسوعة الكبيرة خير الجزاء، وأسأله عز وجل أن يكون عمله خالصاً لوجهه الكريم وأن تكون في ميزان حسناته: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ \* إِلَّا مَنْ أَتَى الله يَقَلِّ سَلِيمٍ ﴾.

[سورة الشعراء، الآيتان: ٨٨، ٨٩].

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

الدكتور: عكرمة بن سليم صبري خطيب المسجد الأقصى والمفتي العام للقدس والديار المقدسة في ٢٠/ رمضان/ ٢٢٦ هـ



بقلم الدكتور محمد جمعة سالم وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبو ظبى

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً وجعل القرآن هداية ونوراً وبشّر فيه عباده الصالحين أن لهم من الله أجراً عظيماً، ورفع فيه ذكر الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات فضلاً منه ورحمة وتكريماً، والصلاة والسلام على سيدنا محمد على الذي أرسله بالهدى ودين الحق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. . . فالقرآن الكريم آيات بينات جعله الله سبحانه تبياناً لكل شيء بقوله تعالى: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ .

السورة النحل، الآية: ٨٩]

فقد نهل منه المفسرون والعلماء على مدى أربعة عشر قرناً من الزمان مادة أصيلة لكتبهم وعلومهم ومؤلفاتهم، وبذلك تفرعت منه عشرات الآلاف من الكتب تنهل من معينه وعلمه وإعجازه وما أودعه الله فيه من علم الأولين والآخرين ولم يبق علم من العلوم إلا استقى مادته واستشهد من هذا الكتاب العظيم فقها وتشريعاً وتفسيراً وعلماً، فهو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه بعلمه ليكون منظماً لحياة الناس في شؤون دينهم ودنياهم.

قال اللَّه تعالى: ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ .

[سورة الفرقان، الآية: ٦]

ولا شك أن القرآن الكريم لما نزل على سيدنا محمد على نقل البشرية نقلة كبيرة حيث أخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والعلم بما تحتويه آياته الكريمة من إشارات علمية عن هذا الكون العظيم. . . وكانت هذه الإشارات

العلمية مفتاح العلوم والدراسات ومنذ العصور المتقدمة، وعمد مفسرونا السابقون إلى تفسير هذه الإشارات العلمية القرآنية بما آتاهم الله سبحانه من علم فمنهم من برع في علوم التفسير خاصة في الآيات الكونية والإشارات العلمية فمنهم من برع في علوم التفسير خاصة في الآيات الكونية والإشارات العلمية كالإمام فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير المسمّى بمفاتيح الغيب ولكن الحركة العلمية لتفسير آيات الإعجاز العلمي في القرآن لم تبدأ فعلياً إلا في العقود الأخيرة من القرن العشرين. وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته العلوم الحديثة والاكتشافات الكونية في شتى أنحاء العالم، وقد شجعت هذه الاكتشافات العلمية الحديثة في الكون والتي وافقت ما ذُكِر في القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، لذا سارع العلماء والكتاب والمفسرون إلى شرح وبيان إعجاز هذه الآيات القرآنية التي تحدثت عن الكون والأرض والإنسان والجبال والنبات والحيوان، وكثرت هذه المؤلفات وتعددت مناهجها وسبل طرحها وتفسيرها واستشهادها وكثرت هذه المؤلفات وتعددت مناهجها وسبل طرحها وتفسيرها واستشهادها القرآن هو من عند الله سبحانه، وقد سارع المسلمون وخاصة في الآونة الأخيرة إلى مدارسة القرآن الكريم وتوسعوا في فهم علومه وبيانه وإعجازه ذلك أن الله سبحانه رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. يقول تعالى:

﴿ يَرْفِعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍ ﴾ .

[سورة المجادلة، الآية: ١١]

ومن هذه المؤلفات ما تناول علماً واحداً كعلم السماء، ومنها ما تناول الإنسان، ومنها ما تناول النبات، أو الجبال، أو البحار ومن الكُتَّاب من جمع أكثر من علم في كتاب واحد، وجميع هذه المؤلفات جمعت ما بين إعجاز الآيات الكريمة والعلم الحديث وهذا أدى إلى تفاعل العلوم والتفسير فأصبحت هذه الكتب رافداً علمياً جيداً للمسلمين فمع بيان إعجاز الله سبحانه في كتابه جاءت التفصيلات العلمية وأحدث النظريات مثل تفسيرهم لقوله تعالى:

﴿ ﴿ اللَّهُ مَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنَّجُومِ \* وَإِنَّهُ لَقَسَدٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴾

[الواقعة، الآيتان: ٧٥، ٧٦]

استعرض المؤلفون علم النجوم، والكواكب، والمجرات، وجاؤوا بأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال العلمي وكذلك تعرضوا لآيات

الإنسان، وآيات النبات، والحيوان والبحار، والمطر والرياح وغيرها كثير.

. . . . . ومن هؤلاء الذين شاركوا في هذا العلم وهذه المؤلفات العلمية الكونية وبيان إعجاز القرآن الكريم في الآيات الكونية الباحث ماهر أحمد الصوفي في موسوعته الجديدة غير المسبوقة (الموسوعة الكونية الكبرى) حيث وصل عدد أجزائها إلى عشرين جزءاً، والمطلع على عناوين هذه الموسوعة يجد أن هذه الموسوعة شملت أنواعاً كثيرة من العلوم حيث بدأ المؤلف هذه الأجزاء بآيات العلوم الكونية ثم آيات الله في خلق الكون وآيات الله في السماوات، ثم انتقل إلى آيات اللَّه في الأرض في خلقها وتأمين معايشها ونشأة الحياة عليها وظهور الإنسان، ثم انتقل الباحث المؤلف إلى آيات اللَّه في البحار والجبال والنبات والحيوان وممالك الطير والحشرات وكذلك آيات اللَّه في الرياح والأمطار \_ والأعاصير \_ وتحدث عن خلق الإنسان \_ والرؤى والأحلام وكذلك تحدث في الأجزاء الخمسة الأخيرة عن الإعجاز اللغوي والبياني والغيبي والتشريعي والإعجاز الرقمي والعددي وآخر الأجزاء تحدثت عن الموت ونهاية الكون والبعث والنشور وتبديل السموات والأرض التي بدأ الحديث عن خلقها في الأجزاء الأولى. . . حقاً إنها موسوعة نادرة وحديثة ولم يسبق إليها أحد في هذا المستوى العلمي والعددي وتنوع العلوم وبيان إعجاز آيات الله سبحانه في هذا الكون العظيم من الذرة إلى المجرة ومن بداية الخلق إلى يوم القيامة.

أسأل الله العظيم أن يكون هذا العمل خالصاً للله وابتغاء وجهه الكريم وأن يجعل له انتشاراً واسعاً في عالمنا الإسلامي كما نأمل من المؤلف أن يسعى إلى ترجمة هذا العمل الكبير إلى مختلف اللغات لتعم الفائدة جميع المسلمين على مختلف أقطارهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات المؤلف وكل من ساهم في هذه الموسوعة من مقدمين وعلماء ومدققين وناشرين، وجعل موعدهم الجنة أجمعين وصدق رسول الله عليه إذ يقول: « من سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل الله له طريقاً للجنة » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الدكتور محمد جمعة سالم وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أبو ظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة ١٠/ رمضان/ ١٤٢٦هـ





#### تقديم

بقلم الأستاذ الدكتور فاروق حمادة أستاذ السنة وعلومها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس ـ الرباط ـ المغرب

الحمد لله رب العالمين \_ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين، وصحابته الغُرّ الميامين \_ أما بعد:

أخي العزيز الطّلعة الأستاذ ماهر أحمد الصوفي \_ زادك اللّه توفيقاً، فقد اطلعت \_ وأنا على جناح سفر، وشغل بال \_ على طرفٍ من كتابك المسمى «الموسوعة الكونية الكبرى» وليس هذا بأول أعمالك وفضائلك، فقد سعدت من قبل بكتابك النافع المتميّز (موسوعة الآخرة). وها أنت تتبعه اليوم بموسوعة الكون \_ في وقت تعاظم فيه الحديث عن نتائج العلوم وخطواتها الواسعة، وميادينها الشاسعة في دراسة الحياة، والكون ومظاهره، وشارك في هذه الدراسات كل شعوب الأرض \_ وإن كان ذلك بنسب مختلفة \_ من خلال مسيرة طويلة بدأت منذ آماد بعيدة، وهي متتابعة إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها.

وتقوى هذه المسيرة حيناً، وتضعف حيناً آخر. وقد وصل الدارسون إلى حقائق أصبحت قطعية، وأخرى لا زالت في حيز النظر والتخمين. وأخرى انكشف عُوارُها، وثبت خطؤها وبوارها.

لقد كان نزول القرآن الكريم منعطفاً عظيماً، ومحطة هامة في توجيه الإنسان للنظر في الكون ـ والحياة، فالكون بما فيه ـ دال على الله، هاد إلى

معرفته، مظهر لأسمائه الحسنى وصفاته العُلى وهو خاشع خاضع، مسبِّح لبارئه.

لهذا كانت دعوة القرآن من أول يوم من نزوله. إلى التأمل فيه، وإدراك قوانينه، ومعرفة أحواله، وتقلباته، وأصنافه، ومتفقاته ومختلفاته. وقد بين لنا القرآن الكريم قواعد وحقائق عنه حتى لا يزلّ الإنسان ولا يتيه...

فمن كتاب الله المنظور، ينتقل العاقل المتأمل الرشيد إلى كتاب الله المسطور ليوقن بصدق الوحي، فيسمو بروحه وفكره إلى درجة الخاشعين المصدقين الذين تنطلق من حناجرهم ومشاعرهم ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ١٩١]

وإن النظر فيها بحقائق العلم، ويقينيات المعرفة المعاصرة ستكشف خاصة، والنظر فيها بحقائق العلم، ويقينيات المعرفة المعاصرة ستكشف عن صدق هذا الكتاب العزيز. وأنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فتزول غيوم شك وأوهام غفلة رانت على بعض القلوب، وغشيت بعض العقول، كيف لا؟ والله تعالى قد أخذ العهد على نفسه أنه سييسر للمكلفين هذه السبيل ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَاينتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي آَنَهُسِمْ حَتَى يَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُ ٱلْخَقُ \* أَوَلَمْ يَكَفِ بِرَيِكَ أَنّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾؟!

[سورة فصلت، الآية: ٥٣]

وإنك بعملك هذا الذي قدمته أيها الأخ الباحث ماهر أحمد الصوفي في الموسوعة الكونية الكبرى \_ من ضم الآيات ذات الموضوع الواحد، والعطف عليها بما توصلت إليه الدراسات العلمية في موضوعها، وخاصة تلك الدراسات التي أنجزها الباحثون في القرن العشرين للميلاد، قد أفدت فيه وأجدت.

وعملك هذا يأتي في السياق القرآني في الجمع بين الآيات المسطورة والمنظورة، وتثير بذلك وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني المستمر الدائم، المتنامي المتعاظم، وتثبت كذلك أنه لا يوجد في القرآن الكريم ـ على كثرة الدراسات وتنوعها في الكون والحياة ـ خطأ، أو تناقض، أو قصور.

وهذا جهد جليل في الدلالة على اللّه والهداية إليه وإقامة الحجة على الشاردين المعرضين تحت شعار العلم، وتقدمه، بمعطيات العلم وقطعياته بل وظنياته وفرضياته. مما يتعلق به المعرضون المدبرون وغيرهم.. فهنيئاً لك بهذا الجهد العلمي الضخم الواسع، ولكم كنت أتمنى أن يكون البحث في هذا الموضوع من كل مَنْ كتب فيه مركزاً مقصوراً على القطعي اليقيني - حتى لا تصبح آيات القرآن الكريم وتفسيرها في هذا الباب مهيعاً لا حدود له ولا ضوابط. وفي الختام أسأل اللّه تعالى أن ينفع بهذا الكتاب، ويهدي به، وبغيره من الكتب التي ألفتها إلى الحق والصواب. وأن يرزقنا وإياك الإخلاص والسداد والرشاد في القول والعمل وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين.

وحتبه خادم القرآن والسنة الأستاذ الدكتور فاروق حمادة أبو ظبي في ۲۸/ رمضان المبارك ١٤٢٦هـ





#### تقديم

بقلم الدكتور عبد المعطي البيومي عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر ــ مصر

أرسل الله سبحانه الرسل، وأنزل الكتب، لترسم معالم المنهج الصحيح لرقي الإنسان المعرفي والثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ولتكون حياته البشرية على أتم ما يكون الكمال والسعادة في الحياة، وما بعد الحياة.

ولا يتم ذلك إلا باستيعاب الرسالات السماوية، وتدبر الكتب التي نزلت بها تدبراً يتسع به وعي الإنسان، لتحقق سعادته حين يتعقل كلية.

والقرآن الكريم نزل آخر الكتب السماوية ليفسر العالم وجوده ومظاهر الطبيعة فيه ليستطيع الإنسان تسخير كل ما في الكون، والانتفاع به. كما يقول تعالى:

﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴾ [سورة الجاثية، الآية: ١٣]

ومن ثم اشتمل القرآن على آيات كونية وأخرى إنسانية، ولفت النظر إلى السماء والأرض والجبال والبحار والنبات والحيوان، ليشير إلى القوانين التي سخرت بمقتضاها هذه الأكوان، وحضَّ الإنسان على معرفة مفاتيح هذه القوانين، وسبب تسخير هذه الأكوان، ثم التوصل بها إلى معرفة الخالق لها، وإبداعه في خلقها.

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خُلَّقَتُهُ مِقَدَرٍ ﴾

#### ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدُّرُهُ لَقَدِيرًا ﴾

[سورة الفرقان، الآية: ٢]

ولذلك توارد المفسرون منذ نزل القرآن الكريم على تفسير واكتشاف آياته الكونية وإعجازه العلمي، كل على حسب مستواه العلمي، ومستوى ثقافة عصره وإحاطته بمعاني آياته، وإلمامه بإنجازات عصره.

وكان الإمام «فخر الدين الرازي» من أشهر هؤلاء المفسرين الذين وقفوا على الآيات الكونية في القرآن الكريم فحاولوا مبكرين أن يفسروها في ضوء ثقافة عصرهم مطبقين ومتمثلين لقوله تعالى:

﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِمِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾

[سورة فصلت، الآية: ٥٣]

فكان تفسيره الجليل مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أكثر التفاسير وقوفاً عند الآيات الكونية وتأمل إعجاز الخالق وإعجاز القرآن معاً.

لكن القرآن نزل لكل العصور، ويكشف عن نفسه ومعاني آياته لكل الأجيال، في ضوء ما تحرز هذه الأجيال من الثقافة العلمية، وكذلك جاء بعد الرازي الشيخ حسن العطار من أوائل شيوخ الأزهر العظماء الذين تعرضوا السرح الآيات الكونية، وجاء بعده الشيخ طنطاوي جوهري الذي توسع في شرح هذه الآيات الكونية، بأكثر ممًا فعل الشيخ العطار وتوالت المحاولات. حتى من الذين لم يدرسوا الثقافة الإسلامية دراسة مبكرة أو تخصصوا في علومها الدينية واللغوية، وكونهم تخصصوا في العلوم الكونية فعرفوا العلم، وقارنوا ما استطاعوا بين القرآن والعلم، ليكشفوا آيات الله في الكون، ويمكن أن يؤخذ هنا على سبيل المثال لا الحصر الدكتور «موريس بوكاي» في كتابه عن حقائق العلم في ضوء الكتب المقدسة الثلاثة بل إن الموضوع اتسع لغير المسلمين أحياناً كثيرة من أولئك الذين بهرهم القرآن بإعجازه في الإشارة إلى حقائق الكون وإشارات لا تخطئها الحقائق العلمية بإعجازه في الإشارة إلى حقائق الكون وإشارات لا تخطئها الحقائق العلمية القرآن وكشف توافق القرآن في تعبيره وإشاراته مع الحقائق التي اتفق عليها العلماء.

ومن ثم كان لدينا فريقان من الذين اهتموا بالآيات الكونية في القرآن كريم:

١ ـ فريق متخصص في العلوم، مطلع على الآيات القرآنية، يفهمها في ضوء تخصصه العلمى، ويعرفها في ضوء العلم.

٢ \_ وفريق متخصص في الدراسات الإسلامية، مطلع على حقائق العلم،
 يفهمها في ضوء مقررات الإسلام وآيات القرآن، ويعرض حقائق العلم
 فى ضوء هذه المقررات والآيات.

#### وهناك فارق ملحوظ بين الفريقين:

ذلك أن «معالم الأمان» أكثر توفراً لدى الفريق الثاني الذين استوعبوا الحقائق الدينية ويعرضون مقررات العلم في ضوئها لطول خبرتهم بالدراسات الإسلامية فإنتاجهم أكثر أماناً من الخطأ في المقارنة بين الإسلام والعلم، من الفريق الأول الذي قد تُؤثِّر ثقافة بعضهم العلمية على حساب الحقائق الدينية.

وعلى كل حال، خطأ المتخصصين في الإسلام إن أخطؤوا في حقائق العلم، أهون من خطأ الدارسين للعلم - وإن حدث - في حقائق الإسلام. لأن الرصيد في العلم الشرعي يحمي الدارسين له أكثر مما يحمي المطلعين على هذا العلم الشرعي مجرد اطلاع دفعت إليه الرغبة أو الهواية التي انطلقت أساساً من العلم التجريبي ونصرته بالدين، بينما انطلقت رغبة الفريق الثاني من نصرة الدين بالعلم.

ولا يمنع من هذا الفارق ما قد يوجد من بعض هؤلاء وهؤلاء ممن نجحوا في المقارنة بين الدين والعلم، دون خطأ في الدين أو العلم.

... على أن العمل العلمي الضخم الذي بين أيدينا الآن لكاتبه الباحث ماهر أحمد الصوفي هو من الفريق الثاني حيث تخصص كاتبه في الدراسات الإسلامية وسبق له العمل الموسوعي في مجال الدين حيث قدم لقراء العربية «موسوعة الآخرة» من بداية أشراط الساعة حتى بلوغ أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، مع وصف موسع للجنة والنار وبهذا الاتساع والاستيعاب في البحث بدأ عمله العلمي الضخم بدراسة الكون منذ قوله تعالى:

#### ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾

[سورة هود، الآية: ٧]

واستعرض البدايات المبكرة لعلم الفلك، وما جرى من خلق الكون بسماواته وأراضيه، وما في الكون من حياة وأحياء، وما فيه من بحار ومحيطات وأنهار، ومن جبال ووديان وصحاري وسهول وأدغال، ومن حيوان ونبات وألوان حتى بلغ أحدث النظريات، والحقائق العلمية في ساعة كتابة ما كتب في هذا العمل الكبير.

فهو بالإضافة إلى تخصصه الديني الذي يجعله أكثر أماناً من الخطأ لأنه يقف على حقائق العلم ويراها في ضوء الدين أكثر مما يرى المتخصص في العلم حقائق العلم، ويقرأ الآيات القرآنية في ضوء معارفه العلمية، فإنه يتوسع بهذه المرجعية الدينية المأخوذة في عرض المسائل العلمية على حقائق القرآن ولا يعرض \_ كما يفعل بعضهم \_ حقائق القرآن على مقررات العلم وهكذا اجتمع لهذا العمل العلمي الكبير عدة ميزات:

- ١ هذه المرجعية الدينية الأولى التي أشرنا إليها، وهي مرجعية آمنة، وأمينة على حقائق الدين، يواكبها التزام بحقائق العلم الثابتة والأخبار العلمية الصحيحة.
  - ٢ \_ يقدم أحدث ما أنتج العلم مع الأصالة فيما قرره الدين.
- " ـ يقدم بالمقارنة بين الدين والعلم في اتساق واضح، لأنه يلتزم بالحقائق العلمية الثابتة التي لا تتغير حتى لا تتغير المفاهيم القرآنية بتغير بعض النظريات العلمية المتطورة دائماً، وقد يؤدي تطورها إلى تغيرها بالكلية، فلجوؤه إلى ثوابت العلم أنسب في تناول الموضوع حين يكون مقارنة مع ثوابت الدين.
- كل ذلك مع سهولة الأسلوب، وتبسيط العلم، وتيسير عرض حقائقه للقارئ. ولعل ذلك هو الذي دفع الباحث ماهر أحمد الصوفي كاتب هذه «الموسوعة الكونية الكبرى» إلى عرض عمله العلمي بطريقة تختلف عن الموسوعات الأخرى التي تلتزم بالموضوعات وفق حروف الهجاء، مع ما يترتب على هذه الطريقة من عرض المعلومات المتفرقة المفككة فهي

تحتاج إلى رابط بينها، لكن الطريقة التي اعتمد عليها الكاتب الباحث تقدم عرض الموضوعات تحت عنوان موضوعي يجمع شتات الموضوع في عرض تاريخي علمي كأن يعرض المعلومات المتفرقة تحت عنوان آيات الله في السماء، أو آياته في البحار والمحيطات والأنهار، فذلك أجمع في عرضه لذهن القارئ وأكثر إفادة في ربط المعلومات في سياق واحد مفيد.

نرجو الله أن يجعل له ذلك في ميزانه، خدمة للدين والعلم، ومرضاة له، وتجلية لما احتوى عليه القرآن الكريم من وجوه الإعجاز في مجال الخلق والعلم على السواء.

الأستاذ الدكتور عبد المعطي البيومي عميد كلية أصول الدين القاهرة ۲۲/ رمضان/ ١٤٢٦هـ



## الله الخراج

#### تقديم فيالإعجاز اللغويوالبياني

كتاب الله القرآن الكريم، هذا الكتاب العزيز عند الله سبحانه أعزه بعزه وأنزله بعلمه. . كل كلمة فيه تدل على عظيم منزّله، وكل آية فيه تدل على علم منزّله.

نزل القرآن الكريم على مدى ثلاث وعشرين سنة ولو نزل مرة واحدة فلا يمكن للبشرية لو اجتمعت أن تفهمه ولا أن تأتي بمثله.. وهو بآياته المتفرقة نزولاً صرع أهل زمانه وهم أعلم الخلق بلغة العرب وفنونها وبيانها وفصاحتها وأسلوبها ورجزها وشعرها ونثرها بل لو نزلت كل سورة كما نقرأها اليوم دفعة واحدة لأحدثت مثلما لو نزل القرآن دفعة واحدة ذلك أن علم الله سبحانه في السورة الواحدة هو علمه في القرآن الكريم كله لذلك جاء التحدي في القرآن كله ثم في عشر سور منه ثم في سورة واحدة لعلم الله بعجز خلقه عن الإتيان بمثله أو بمثل سورة واحدة.

وكثير من الناس عندما يقرأ قوله تعالى: ﴿قُل لَهِن اَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَاَ ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٨٨]

يظن أن التحدي قائم من ناحية لغة القرآن وبيانه وصياغته وربما جلس كثير من الناس محاولاً أن يأتي بمثل القرآن نظماً أو لغة أو بياناً، ويظن أن محور الإعجاز يتمحور حول هذه القضية قضية نظم القرآن لغة وأسلوباً وبياناً، فيعمد إلى صياغة مثل آياته كما فعل مسيلمة والمتنبي وغيرهما كثير فقال مسيلمة مقلداً سورة الفيل صياغة (الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وذنب وبيل) فهل جاء تحدي الله سبحانه للعالمين من إنس وجن ولو

كان بعضهم لبعض ظهيراً أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو عشر سور منه أو سورة واحدة من أجل الصياغة واللغة فحسب. فإن قال أحدهم: نعم فهذا هو الجهل بعينه. بل الصياغة لغة وبياناً وأسلوباً مجتمعة واحدة من إعجازه التي تتعدى العشرات بل المئات فالقرآن الكريم أصل إعجازه ما قاله تعالى: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ بَنِينَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَى لِلمُسْلِمِينَ ﴾.

[سورة النحل، الآية: ٨٩]...

فالكلمات ﴿ يَنْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ هو موطن الإعجاز العام للقرآن الكريم تماماً كقوله تعالى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيْءٍ ﴾ .

[سورة الأنعام، الآية: ٣٨]

إذاً قضية الإعجاز القرآني أكبر بكثير حتى من مجموع مداركنا بل تخيلاتنا ذلك أنه من علم الله سبحانه، فكيف لنا بعلمه وهو شديد المحال كما في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يُجُلِالُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَكِيدُ ٱلْلَحَالِ ﴾.

[سورة الرعد، الآية: ١٣]

وكيف لنا بعلمه وقد وصف اللَّه عباده في الأرض بأنهم لم يؤتوا إلا قليلاً من العلم، يقول تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ .

[سورة الإسراء، الآية: ٨٥]

ومع ذلك لا نستطيع أن نقول: إن القرآن لما نزل على سيدنا محمد ويلي في مكة المكرمة كان متعدد الإعجاز في التحدي لعرب قريش والجزيرة العربية، بل كانت معجزته لهم هو في صياغته، وجاء التحدي لهم من باب اللغة والأسلوب والبيان والصياغة، وفي هذه كفاية لهم لأن العلوم التي ذكرها الله سبحانه في كتابه كانت بعيدة عنهم بعد السماء من الأرض بل بعيدة عن بني البشر تماماً كما هي بعيدة عن عرب الجزيرة كلها. فلم يكن العلم متوفراً في أي مجتمع موجود على الأرض في زمن نزول القرآن بل كانت المجتمعات تغط في سبات عميق وجهل مطلق عن العلوم الكونية والأرضية وما فيهما. ولذلك كان التحدي من نوع واحد وهو اللغة ثم بعلم الله بتقديم هذا التحدي للأزمان القادمة عندما يتطور العلم وإلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها.

نعم لقد جاء الإعجاز لأهل الجزيرة العربية وقبائلها عامة ولقريش خاصة

إعجاز لغة وبيان، جاءهم الإعجاز بما يفهمونه ويعتبرونه مفخرتهم وعزهم فهم أهل عكاظ وسادة الكلمة والقبائل في كل الجزيرة العربية تهفو إليهم في كل عام بشعرائها وخطبائها وصانعي نثرها علهم يلقون سمعة وحظوة من خلال قريش وسوقها وحكامها فعندهم سحر القوافي وسجع الكلام وكنايته وتوريته ورونق الجمل وبيان الخطبة وروعة النثر، حقاً إنهم كانوا يملكون مصانع الكلمات يزرعون في أرضهم البيان فيخرج سحراً ويزرعون القوافي فتخرج شعراً وفي كل عام يحصدون ثمار ما جاءت به العرب من أدب ونثر وشعر يضاف إلى خزائن شعرهم ونثرهم ولا يملكون شيئاً يتباهون به بين الأنام إلا صناعة الكلام وقوافي الشعر ونثر الخطب وسلامة اللسان من اللحن وهم في ذروة مجدهم في علم اللغة بُعث رسول الله على خريم لا يقرأ ولا يكتب بلسان عربي مبين فزلزل قواعد إله عليم على نبي أمي كريم لا يقرأ ولا يكتب بلسان عربي مبين فزلزل قواعد بنيانهم من الأساس وأسكت أكثرهم ثروة في علم الكلام ورضخ له كبراؤهم وأعلمهم باللغة والشعر والبيان.

صدحت الآيات بعلم ربها على لسان نبي يعلمون جميعاً أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب وليس له في شأن اللغة والشعر والبيان والنثر دلالة وتاريخ أو عهد أو مبارزة مع أحد، ولم يكن في يوم قبل البعثة خطيباً ولا شاعراً ولا ناثراً، ولا علموا عنه أنه كان من أصحاب القلم وليس له في مصانع الكلام عندهم نصيب أو شراكة أو عهد قديم.

نزلت الآيات الكريمة على سيدنا محمد على تباعاً فأسكتهم بيانها وسحرتهم كلماتها وبهرتهم معانيها، إذ لم يألفوا من قبل مثل هذا الكلام ولم يعهدوه عند قبيلة عربية لا في الجزيرة ولا خارجها وما كان مثله في سوق عكاظ من قبل على مدى عشرات السنين.

جاءت الكلمات تقرع أسماعهم فيهربون منها خوف الإيمان أن يدخل قلوبهم وهم لا يريدونه، جاءت كلمات القرآن الكريم فأثارت أحاسيسهم وهيجت شعورهم وعبرت مسالك جلودهم وعروقهم حتى وصلت قلوبهم فأغلقوها عسى أن يصيبهم الإيمان وهم لا يريدونه.

نعم إنها لغة القرآن الكريم التي جاءتهم بأسلوبها الفذ وبيانها الواضح

من فوقهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يهربون منها ثم يعودون إليها ليسمعوها خلسة ومن وراء جدر، كما فعل الوليد بن المغيرة وغيره، يتعاهدون أن لا يسمعوا لهذا القرآن في النهار ثم يتسللون في الليل مخالفين ما تعاهدوا عليه ليسمعوا من أحد الصحابة وهو يقرأ القرآن ثم ينكشف أمر بعضهم لبعض فيعودوا فيتعاهدوا مرة أخرى أن لا يسمعوا لهذا القرآن، قال تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّهِ مَكُوا لِهَذَا الْقَرْآنِ وَالْفَرْأَ فِيهِ لَعَلَكُمْ تَغَلِمُونَ ﴾.

[سورة فصلت، الآية: ٢٦]

لقد أعيتهم الحيلة في وصف القرآن الكريم ووصف النبي على الناقل الأمين لهذا القرآن. . حقاً لقد علموا أن هذا الكلام كتاب الله لا يمكن أن يكون من بشر منهم أعلم الناس بكلام البشر حتى لو أوتي محمد من قبل مجامع الكلم ولكن محمد محمداً على هم أعلم به وهو يعيش بين ظهرانيهم ولا يخفى عليهم من محمد شيء فهم يعلمون حق العلم أنه أمي وما عهدوا عنه القراءة والكتابة أبداً وكل الوقائع والأحداث تشهد بهذا لذلك لم تنجح خطتهم كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمَنذا الْقُرْءَانِ وَالْغَوا فِيهِ لَعَلَمُ تَغَلِمُونَ ﴾ .

[سورة فصلت، الآية: ٢٦]

فإذا لم يسمعوا هم فسيسمع غيرهم ويؤمن به، وهذا أقلقهم وشددوا الحرب عليه، إذا لا بد من افتراءات جديدة قوية تخدم ما يخططون له.

.. عندما استمع الوليد بن المغيرة القرآن وأعجب به كشف أمره عمرو بن هشام الملقب بأبي جهل وأنبه تأنيباً شديداً بعد أن سمع رأيه في القرآن فقال عنه: "إن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه فقال له: أصبئت يا وليد، فأقسم الوليد أنه لم يصبأ، فقال له أبو جهل: إذا قل غير هذا وأخذت الأفكار الشيطانية تجول في خاطره لعله يجد له تسمية تنفر الناس منه وهو يعاند ويكابر على الحقيقة التي أدركها وأنه ليس بكلام بشر وأن أعلاه مثمر وأسفله مغدق وأنه يعلو ولا يعلى عليه، وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الأمر ووصف تلك الحادثة بين جهابذة الكفر وكبار المعاندين ظلماً وزوراً، فقال الله سبحانه: ﴿إِنّهُ فَكّرَ وَفَذَرَ \*فَقُلَ كَيْفَ فَدّرَ \*ثُمّ عَبْسَ وَبُسَرَ \*ثُمّ أَدْبَرُ وَأَسْتَكُبَرُ \*فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلّا سِعَرٌ يُؤثّرُ \* إِنْ هَذَا إِلّا فَوْلُ ٱلْبَشْرِ \*.

[سورة المدّثر، الآيات:١٩ ـ ٢٥]

فيتوعده اللَّه لهذا الافتراء والضلال والكذب بأنه سيصليه سقر ﴿ سَأَصْلِيهِ سَقرَ ﴾ المكابرون للقرآن الكريم أسياد وأصحاب المال وربائب العبيد يعيشون في بحبوحة العيش ورغد من الحياة ووافر من الصحة يشربون ما لذ لهم وما طاب من الخمور ويفعلون الفاحشة كيف يحلو لهم لا رقيب ولا محاسب لا تمنعهم آلهتهم المزعومة من تركها بل يحثهم شيطانهم عليها. . الناس لهم تبع وعبيدهم لا يأتون بشيء يغضبهم إنها أوهام السيادة والريادة والنعيم الذي يعيشون به ولا يريدون من يعكر عليهم مجونهم وفسقهم . . فكيف يأتيهم من يتكلم عنهم ويفضح أمرهم ويسويهم مع العبيد ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ ﴾ .

[سورة الحجرات، الآية: ١٣]

«لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى» فهذا تسفيه لأحلامهم وتقليل لشأنهم وإضعاف لمكانتهم، إذا لا بد من الحرب، فرأوا تسفيه ما جاء به محمد على وبإطلاق الصفات العشوائية عليه وعلى ما نزل عليه من القرآن الكريم.

معاندة ومكابرة وربما هم أول الناس غير المقتنعين بهذه الصفات ولكنها المصالح والسيادة والريادة والكبرياء والتعالي على الله سبحانه ورسوله، نعم على رسوله على أله من في نزل هذا القرآن على محمد على وهو رجل برأيهم ضعيف يتيم من قريش هناك من هو أعز منه وأعظم شأناً وأكبر مكانة، وقد بين الله سبحانه هذا فقال سبحانه: ﴿ وَقَالُوا لَوَلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ اللّه سبحانه هذا فقال سبحانه: ﴿ وَقَالُوا لَوَلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ اللّه سبحانه ﴾.

[سورة الزخرف، الآية: ٣١]

فالقضية مكابرة وكبرياء وتعال وتسفيه، إذا هي الحرب لا مناص منها على محمد على وعلى هذا الكتاب الذي يأسر قلوب الناس بكلماته وآياته، وقد بسط القرآن الكريم محاولاتهم جميعاً يقول تعالى: ﴿ بَلْ قَالُواً أَضْغَثُ أَحَلَمِ بَلِ اَفْتَرَنهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِثَايَةٍ كَما أَرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ﴾.

[سورة الأنبياء، الآية: ٥]

تُهُمٌ ثلاث ذكرتها الآية الكريمة لما جاءهم به محمد على من القرآن الكريم فإن ما يقوله أضغاث أحلام: أي كلام غير موزون لا تكافؤ فيه ولا بيان، أو هو

كلام افتراه كذباً على الله فهو من كلامه أو وحي شيطانه، أو هو شاعر أتى به على طريقة مغايرة لشعر القوافي إنما يشترك مع الشعر في السجع والتقفية.

فهذه صفات عشوائية ثلاث أضافوا عليها صفة أخرى صفة الجنون كما كانوا يقولون، يقول تعالى: ﴿ وَقَالُواْ يَكَانُتُهُا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾.

[سورة الحجر، الآية: ٦]

يقولون: إنه لمجنون فلا بد إذاً من الاستهزاء به وبما جاء من الذكر الحكيم، يقول تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـٰزُوًا أَهَٰذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾.

[سورة الفرقان، الآية: ٤١]

ثم قالوا: نطلق عليه صفة أخرى صفة السحر والساحر لعلها تكون أشد تأثيراً في عقول أتباعه أو من يضمر في نفسه اتّباعه ولتشيع هذه الصفة بين القبائل فلا يؤمن به أحد، يقول تعالى: ﴿قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ هَلَا لَسَعِرُ مُبِينُ ﴾.

[سورة يونس، الآية: ٢]

ولما لم تجد نفعاً هذه الصفات كلها فهو ليس بساحر وما أتى به ليس بسحر، وليس هو أضغاث أحلام وليس هو بشعر وليس محمد بشاعر، وليس هو كذباً، وما محمد على بكاذب وكان اسمه الصادق الأمين، ولا يمكن أن يكون افتراه، وما محمد بمفتر، وكان اسمه الصادق الأمين، ولا يمكن أن يكون أعانه على القرآن قوم آخرون فمن هم؟ وأين هم؟ وهل يعقل أن لا يظهر منهم أحد وهم ينقبون عن محمد في كل مكان ويبحثون وراءه.. ولا يمكن أن يكون أساطير الأولين، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا أَسَطِيرُ الْأُولِينَ عَنْ مَحْمَدُ فَي كُلُ مَكَانًا مَا يَعْلِي الْأُولِينَ الله عَلَى الله عَلَى الله الله المنظيرُ الله المنظير المنافقي المناف

[سورة الفرقان، الآية: ٥]

وأساطير الأولين سواء كانت كتب الأولين أو غيرها، فالقرآن الكريم مغاير تماماً عن هذه القصص وأسلوب عرضها، وأساطير الأولين لم تأت بعلوم الكون والسماء، ولم تأت بعالم الحيوان، ولم تأت بأدق تفاصيل خلق الله للسموات والأرض. فكلما افتروا صفة لهذا القرآن الكريم ينقضونها هم بأنفسهم، وكلما اختاروا صفة لهذا النبي ينقضونها بأنفسهم، ولم يبقى في جعبة المشركين والمناهضين للقرآن الكريم ودعوة الإسلام وبعثة رسول الله على المكابرة والاستعلاء والاستكبار والتعنت، هم بقوا على استكبارهم والقرآن

الكريم بقي على حقيقته متيناً في أسلوبه واضحاً في بيانه صحيحاً في لغته بلسان عربي مبين صحيح وفصيح كان قوياً في معلوماته صحيحاً في علمه، هادياً في آياته، متيناً في أحكامه، مرشداً فيما يدعو إليه، صادقاً في قيله، يفهم كلماته القاصي والداني والمتعلم وغير المتعلم، يهدي إلى صراط مستقيم، بليغاً في تركيبه، ساحراً في انسياب ألفاظه، يأخذ بالقلوب والعقول، آسراً الألباب والأفكار دافعاً إلى الإيمان، يهدي للتي هي أقوم، ينهى عن الفحشاء والمنكر تنزيلاً من حكيم حميد، تنزيلاً ممن يعلم السر في السماوات والأرض، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً، ولو كان من عند غير الله ما سحرتهم عند، وهدتهم كلماته، وأسرتهم معانيه.

فليست القضية صف كلمات وجزل عبارات، وتميز أسلوب، وفصاحة لسان، وبلاغة تركيب، ووضوح بيان، بل كلها مجتمعة واحدة من إعجازه ولا يعلم مجموع إعجازه إلا منزله وهو الله سبحانه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

إن قارئ القرآن الكريم تشده نشوات ورغبة عجيبة عندما يقرأه فلا يمل منه ولا يشبع ولا يزداد على كثرة الرد والقراءة والتكرار إلا جمالاً في نفس قارئه.

[سورة الجن، الأيتان: ١، ٣]

من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: رقم الحديث ٢٨٣١

هكذا سحر القرآن ألباب الناس في لغته وبيانه وأسلوبه فهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد.. إنه أروع تصوير لكتاب الله المعجز في حلاوته وطلاوته وبيانه وأسلوبه ولغته، فهو أسلوب لم تأت به العرب من قبل ولا من بعد وسيبقى إعجازه خالداً على مر الدهور والأيام في الدنيا إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها، وسيبقى خالداً في قلوب وعقول المؤمنين في الآخرة وهو معهم في جنات الخلد يرفع الله به المؤمنين درجات في الجنة فيقال لقارئ القرآن اقرأ واصعد.. أي في الدرجات فهو في درجة ومنزلة مع آخر آية يحفظها ويتلوها، ومن يتلوه يوم القيامة يرتقي بدرجات كبيرة في جنات النعيم ويبقى حياً في قلوب حفاظه ومرتليه وقارئيه خالداً بخلودهم باقياً ببقائهم.

قال رسول اللَّه ﷺ: «يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» (١).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي برقم ٢٩١٤، وأبو داود برقم ١٤٦٤.

## الفصل الأول

- \_آيات التحدي والإعجاز.
- -الإعجاز اللغوي للقرآن العظيم ومحاولات فاشلة للتقليد.
  - \_لغة القرآن الكريم.
  - \_الأحرف السبعة والقرآن الكريم.
    - \_وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً.
  - تأثير القرآن الكريم في اللغة العربية .
    - \_مفردات القرآن الكريم.
  - \_الكلمات وحروفها في القرآن الكريم.
    - ـ الجمل وكلماتها في القرآن الكريم.



# آيات التحدي والإعجاز

يقول تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَثُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّشَاهِ وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ \* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآيتان: ٢٣ ـ ٢٤]

اللَّه سبحانه يعلم أن البشرية لن تأتي بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، فأتى اللَّه المشركين والمعاندين من ضعف آخر لهم، وهو أن يأتوا بعشر سور من مثل هذا القرآن ولم يحدد اللَّه سبحانه سوراً طويلة أو قصيرة زيادة في تسفيه مَن كفر وأشرك باللَّه وطعن في هذا القرآن العظيم. بل لا يزال التحدي قائماً في دعوة من شاؤوا من أقرانهم وأمثالهم في الأرض كلها، فإذا كانت الآية السابقة التي قال اللَّه تعالى فيها: ﴿ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِمِهِ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ فإن هذه الآية صورة أخرى لنوع شديد من الإعجاز وهو قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ تَغْعَلُوا وَلَن تَغْعَلُوا ﴾.

فهل يمكن لبشر أن يتحدى الناس جميعاً وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويؤكد على أنهم لن يفعلوا. فإذا كان أحدنا عبقرياً ويملك فَهْمَ حاضرِهِ وأحوالِ وقدراتِ معاصريه فأنى له بالمستقبل . اليوم لو اجتمعت كل تكنولوجيا العصر وفي كل دول العالم أن يتنبأوا ما سيحدث غداً فقط وليس بعد غد فإنهم لن يستطيعوا ولن تستطيع الآلات الحديثة التنبؤ بأحداث يوم غد . فكيف لبشر أن يتحدى معاصريه ومن سيأتون بعده إلى مئات السنين أن يأتوا بمثل هذا الكتاب الذي بين يديه، وزد على ذلك أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ويشهد أقرانه له بذلك أنه ما تعلم وما قرأ وكان على يعمل في صباه راعياً للغنم وفي جزء من شبابه عمل في تجارة السيدة خديجة رضي الله عنها، لذلك كان خطاب الله سبحانه في كثير من آياته ﴿ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ . فهو الخطاب الموجه من آياته ﴿ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ . فهو الخطاب الموجه

للعقول. . لذلك عندما خاطب المشركون محمداً ﷺ أن يأتي بغير هذا القرآن الذي لا يوافق هواهم، أجابهم أنه لا يمكن أن أبدله من تلقاء نفسي وأن الله سبحانه لو شاء ما تلوته عليكم وما أدراكم به ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ .

يقول تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِنَتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا اَثْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَلَذَا أَوْ بَدِلَّهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَبَدِلَهُ مِن تِلْقَابِي نَفْسِيَّ إِنْ أَتَيْعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۚ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ \* قُل لَّوْ شَآءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَذَرَكَكُمْ بِدِّ- فَقَدُ لَيَثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ \* .

آسورة يونس، الآيتان: ١٥، ١٦]

والأمر لا يتوقف عند مشركي مكة أو منافقيها وكافريها، ولكن الأمر أوسع من ذلك بكثير فالقرآن الكريم نزل للبشرية جميعاً في زمن محمد وما يليه من القرون وإلى كل أنحاء العالم وساكنيه حتى يوم القيامة والحساب عليه يوم القيامة وعلى الإسلام وشهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. . فليس مشركو مكة هم المطالبين بفهم هذا القرآن والإيمان به وأنه نزل من عند الله سبحانه وأنه الحق من رب العالمين . فالبشرية مطالبة بالإيمان به وقراءتِه وتدبرِ معانيه، وأن لا يقفلوا قلوبهم ويجعلوا عليها أقفالاً من دونه . فلتقرأه البشرية على مختلف عقائدها ولتدرسه ولتتفهمه وتتأمل معانيه بحياد وتجرد.

يقول تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمَّ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ .

السورة محمد، الآية: ٢٤]

. . فالله سبحانه يطلب من الناس جميعاً أن يتدبروا كلامه المنزل عليهم لا أن يغلقوا قلوبهم أمامه أو يقرؤوه بهدف التجريح واللغو فيه ومنازلة متبعيه وتسفيههم .

يقول تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمٌّ وَإِنَّهُ لَكِئَكُ عَزِيزٌ \* لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةً عَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ .

[سورة فصلت، الآيتان: ٤١ ــ ٤٢]

. . فقوله تعالى : ﴿ فَإِن لَّمُ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ ليست مخصوصة لكفار قريش ومشركيها ومنافقيها بل للعالم أجمع وفي كل زمان ومكان حتى تقوم الساعة وتتوقف الأقلام، والله سبحانه يحذر ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَلِلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٤]

ولنستمع إلى ما يقوله بعض المفسرين حول هذه الآية الكريمة: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّشْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ \* فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْلِيجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآيتان: ٢٣ \_ ٢٤]

.. ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطباً الكافرين: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَانَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ يعني محمداً عَلَى الكافرين: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَانَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ يعني محمداً عَلَى الله من عند غير الله، فعارضُوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك.

قال ابن عباس: (شُهَدَاء كُم) أعوانكم، أي استعينوا بالهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن فقال في سورة القصص: ﴿قُلْ فَأَتُوا بِكِنْنِ مِنْ عِندِ اللهِ هُو اَهْدَىٰ مِنْهُمَا اَنَّعَهُ إِن كُنتُر مَنْ عِندِ اللهِ هُو اَهْدَىٰ مِنْهُمَا اَنَّعَهُ إِن كُنتُر صَلِيقِينَ ﴾ وقال في سورة الإسراء: ﴿قُلْ لَين اَجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِشْلِ هَذَا الْقَرَانَ اَنْ اَلْهُ إِن كَنتُم مَلْ اللهِ إِن كَنتُم اللهِ إِن كَنتُم يَقُولُونَ اَفْتَرَنَهُ قُلُ فَأَتُوا بِمِشْلِهِ وَلَو كَاتَ بَعْضُهُم لِعَنِي ظَهِيرًا ﴾ وقال في سورة هود: ﴿أَم يَقُولُونَ اَفْتَرَنَهُ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مُورِ مِثْلِهِ وَكُلُ هذه الآيات مكية ثم تحداهم بذلك أيضا المستَعَلَّمُ مِن دُونِ اللهِ إِن كُنتُم مَلِيقِينَ ﴾ وكل هذه الآيات مكية ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة فقال في هذه الآية: ﴿وَإِن كُنتُم فِي رَبٍّ ﴾ أي شك ﴿مِنّازَنُانَا عَلَى في المدينة فقال في هذه الآية: ﴿وَإِن كُنتُم فِي رَبٍّ ﴾ أي شك محمداً عَلَى وقاله أَسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ عَني من مثل القرآن قاله مجاهد وقتادة (١١) ورجح ذلك بوجوه من أحسنها: أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين وقتادة (١١) ورجح ذلك أميهم وكتابيهم، وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى وقتادة ما الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئاً من العلوم بدليل قوله تعالى: محمد عَني يعني من رجل أمي مثله، والصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كلهم محمد عَني يعني من رجل أمي مثله، والصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كلهم محمد عَنه عني من رجل أمي مثله، والصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كلهم محمد عَنه عني من رجل أمي مثله، والصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كلهم محمد عَنه المحمد عَنه عنه من رجل أمي مثله، والصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كلهم

<sup>(</sup>١) واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري والرازي وأكثر المحققين.

مع أنهم أفصح الأمم وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك ولهذا قال تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ عَدَاوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك ولهذا قال تعالى: ﴿ فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفعلوا ذلك أبداً وهذه أيضاً معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبراً جازماً قاطعاً غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين، وكذلك لم يعارض إلى زماننا هذا، ولا يمكن وأنى يتأتى ذلك لأحد والقرآن كلام الله خالق كل شيء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟

ومن تدبر القرآن وجد فيه وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى قال تعالى: ﴿ اللَّمْ كَانَتُ أُخْكِمَتُ ءَايَنْتُمْ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ . . [سورة هود، الآية: ١]

فأحكمت ألفاظه، وفصلت معانيه، أو بالعكس على الخلاف فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال تعالى: ﴿ وَتَمَتَ كُلِمَتُ رُبِّكَ صِدَقًا ﴾.

أي صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما قيل في الشعر (إن أعذبه أكذبه) وتجد في القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر، أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب، أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئاً إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح، ثم تجد له فيه بيت أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد، وسائرها هذر لا طائل تحته.

وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً، ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء أكانت مبسوطة أم وجيزة تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد، ولا يمل منه العلماء، إن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات؟ وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى

دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب: ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

[سورة السجدة، الآية: ١٧]

. . وقال : ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِـيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ .

[سورة الزخرف، الآية: ٧١]

. . وقال في الترهيب: ﴿ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ ﴾ .

[سورة الإسراء، الآية: ٦٨]

﴿ ءَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ \* أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبَاً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ .

[سورة الملك، الآيتان:١٦ ـ ١٧]

وقال في الزجر: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ مِ عَكُدٌ

[سورة العنكبوت، الأية: ٤٠]

وقال في الوعظ: ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعَنَاهُمْ سِنِينَ \* ثُرَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعِدُونَ \* مَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُوعِدُونَ \* مَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ .

[سورة الشعراء، الآيات: ٢٠٥\_ ٢٠٠]

إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة.

وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: ﴿ يَا مَنُوا ﴾ فأرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شرينهي عنه، ولهذا قال تعالى: ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطّيبَنتِ وَيُحِيلُ لَهُمُ الطّيبَنتِ وَيُحِيلُ لَهُمُ الطّيبَنتِ وَيُحَيِرُمُ عَلَيْهِمُ وَيَعْمَلُهُمْ عَنْهُمْ وَالْأَغْلَالُ أَلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ .

[سورة الأعراف، الآية: ١٥٧]

وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد اللَّه فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم، والملاذ والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وأنذرت، ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى، وثبتت على الطريقة المثلى، وهدت إلى صراط اللَّه المستقيم، وشرعه القويم، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم، ولهذا قال رسول اللَّه ﷺ: "ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي

أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»(١). وقوله على المنافعة الله الله الله الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه، بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم.

وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر، ولله الحمد والمنة.

وقوله تعالى: ﴿ فَأَتَقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَلَلْحِجَارَةٌ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٤]

أما الوقود فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه كما قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لَهِ مَطَبًا ﴾ .

[سورة الجن، الآية: ١٥]

وقال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ . وَرِدُونَ ﴾ .

والمراد بالحجارة ههنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة ، وهي أشد الأحجار حراً إذا حميت أجارنا الله منها ، وقال السدي في تفسيره عن ابن مسعود: ﴿فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار ، وقال مجاهد: حجارة من كبريت أنتن من الجيفة . وقيل: المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال تعالى: ﴿ إِنَّكُمُّ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله حَمَّ بَهَا مَهُ جَهَنَّمُ ﴾ (٢) الآية .

وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بها وشدة ضرامها وقوة لهبها، كما قال تعالى: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾. [سورة الإسراء، الآية: ٩٧]

وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبها، قال: ليكون ذلك أشد عذاباً لأهلها.

وقوله تعالى: ﴿ أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ ﴾ الأظهر أن الضمير عائد إلى النار ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود، ومنافاة بين القولين في المعنى لأنهما

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان عن أبي هريرة واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول، وقال ابن كثير: وهذا الذي قاله ليس بقوي.

متلازمان و أُعِدَّتُ أي أرصدت وحصلت للكافرين باللَّه ورسوله، وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى: ﴿ أُعِدَّتُ ﴾ أي أرصدت وهيئت، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها: "تحاجت الجنة والنار" ومنها: "استأذنت النار ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف" وحديث ابن مسعود: سمعنا وجبة فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: "هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها" وهو مسند عند مسلم وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا، ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس.

## تنبيه ينبغي الوقوف عليه:

قوله تعالى: ﴿ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ﴾ وقوله في سورة يونس: ﴿ بِسُورَةٍ مِّنْلِهِ ﴾ يعم كل سورة في القرآن، طويلة كانت أو قصيرة، لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه، فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاً، وقد قال الرازي في تفسيره: فإن قيل: قُوله تعالى: ﴿ فَأَتُوا فِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ﴾ يتناول سورة الكوثر، وسورة العصر، وقل يا أيها الكافرون، ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله: أو بما يقرب منه ممكن، فإن قلتم: إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدور البشر كان مكابرة، والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين (قلنا): فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني، وقلنا: إن بلغت هذه السورة في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود، وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى تهوين أمره معجزاً، فعلى التقديرين يحصل المعجز، هذا لفظه بحروفه، الصواب: أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة، قال الشافعي رحِمِهِ اللَّه: لو تدبَّر الناس هذه السورة لكفتهم: ﴿ وَٱلْعَصْرِ \* إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) مختصر ابن كثير صفحة ٤٤ الجزء الأول.

ويقول السعدي في تفسيره (١): ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواُ بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ، وَادْعُواْ شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ \* فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَقُواْ النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَلَلِْجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَنِفِينَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآيتان: ٢٣ \_ ٢٤]

. . وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله ﷺ وصحة ما جاء به.

وَإِن كُنتُم معشر المعاندين للرسول، الرادين على دعوته، الزاعمين كذبه في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا، هل هو حق أو غيره؟ فها هنا أمر نصف، فيه الفيصلة بينكم وبينه وهو أنه بشر مثلكم، ليس بأفصحكم ولا بأعلمكم، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ، فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله، وقلتم أنتم أنه تقوّله وافتراه، فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم، فإن هذا أمر يسير عليكم، خصوصاً وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول في فإن جئتم بسورة من مثله، فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز، ولن تأتوا بسورة من مثله، ولكن هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم، فهذه آية كبرى ودليل واضح (جلي) على صدقه وصدق ما جاء به، فيتعين عليكم اتباعه، واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة (والشدة) أن كانت وقودها الناس والحجارة ليست كنار الدنيا التي إنما تتقد بالحطب، وهذه النار الموصوفة معدة ومهيأة للكافرين بالله التي إنما تتقد بالحطب، وهذه النار الموصوفة معدة ومهيأة للكافرين بالله ورسله، فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله.

وهذه الآية ونحوها يسمونها آيات التحدي، وهو تعجيز الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال تعالى: ﴿ قُل لَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٨٨]

وكيف يقدر المخلوق من تراب، أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه، أن يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق، والغنى الواسع من كل الوجوه، هذا ليس في الإمكان، ولا في

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي صفحة ٤٦.

قدرة الإنسان، وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام، إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء، ظهر له الفرق العظيم.

وفي قوله: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِرَيْبٍ ﴾ إلى آخره، دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة: هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلال، فهذا إذا بين له الحق فهو حري بالتوفيق، وإن كان صادقاً في طلب الحق.

وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه، فهذا لا يمكن رجوعه، لأنه ترك الحق بعدما تبين له، لم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه.

وكذلك الشاك غير الصادق في طلب الحق، بل هو معرض غير مجتهد في طلبه، فهذا في الغالب أنه لا يفيق.

وفي وصف الرسول على بالعبودية في هذا المقام العظيم، دلالة على أن أعظم أوصافه على المعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال: ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي َ أَسْرَىٰ وَالْحَرِين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال: ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ وَفِي مِقام الإنزال، فقال: ﴿ تَبَارَكَ اللَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ وفي قوله: ﴿ أُعِدَتُ لِلْكَفِرْفِنَ ﴾ ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والنجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان خلافاً للمعتزلة، وفيها أيضاً أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار، لأنه قال: ﴿ أُعِدَتُ لِلْكَفِرِينَ ﴾ فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم، خلافاً للخوارج والمعتزلة.

ويقول الصابوني في صفوة التفسير: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبٍ مِّمَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّتْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ \* فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ \* وَبَشِر اللّهِ عَن مُوا وَعَمِلُوا تَفْعَلُوا فَالْتَقُوا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَفِينَ \* وَبَشِر الّذِيتَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الشّكلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَالَ صُلَمًا رُزِقُوا مِنهَا مِن ثَمَرةٍ يَزْقًا قَالُوا هَذَا الذّي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ مِن قَالُوا هَذَا اللّهِ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا مُنَالِهُمْ فِيهَا أَلْوَاحُ مُّكُمّ مَنْهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

[سورة البقرة، الآيات: ٢٣ \_ ٢٥]

التفسير: يقول تعالى منبها العباد إلى دلائل القدرة والوحدانية ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ أي يا معشر بني آدم اذكروا نعم اللّه الجليلة عليكم، واعبدوا اللّه ربكم الذي رباكم وأنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئاً، اعبدوه

بتوحيده، وشكره، وطاعته ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ أي الذي أوجدكم بقدرته من العدم، وخلق من قبلكم من الأمم ﴿ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴾ أي لتكونوا في زمرة المتقين، الفائزين بالهدى والفلاح.

قال البيضاوي: لمّا عَدّد تعالى فِرق المكلفين، أقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات، هزّا للسامع، وتنشيطاً له، واهتماماً بأمر العبادة وتفخيماً لشأنها، وإنما كثر النداء في القرآن بـ ﴿ يَنَأَيُّهَا ﴾ لاستقلاله بأوجه من التأكيد، وكل ما نادى اللّه له عباده من حيث إنها أمور عظام من حقها أن يتفطنوا لها ويقبلوا بقلوبهم عليها وأكثرهم عنها غافلون حقيق بأن ينادى له بالآكد الأبلغ (۱) ثم عدد تعالى نعمه عليهم فقال: ﴿ اللّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ فِرَشًا ﴾ أي الأبلغ وقراراً تستقرون عليها وتفترشونها كالبساط المفروش مع كرويتها، وإلا ما أمكنكم العيش والاستقرار عليها.

قال البيضاوي: جعلها مهيأة لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوط، وذلك لا يستدعي كونها مسطحة لأن كروية شكلها مع عظم حجمها لا يأبى الافتراش عليها (٢) ﴿ وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ ﴾ أي سقفاً للأرض مرفوعاً فوقها كهيئة القبة ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً ﴾ أي مطراً عذباً فراتاً أنزله بقدرته من السحاب ﴿ فَأَخْجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَتِ رِزُقًا لَكُمُ ﴾ أي فأخرج بذلك المطر أنواع الثمار والفواكه والخضار غذاء لكم ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلهِ اندادًا وَأَنتُم تَعَلَمُونَ ﴾ أي فلا تتخذوا معه شركاء من الأصنام والبشر تشركونهم مع الله في العبادة وأنتم تعلمون أنها لا تخلق شيئاً ولا ترزق، وأن الله هو الخالق الرازق وحده، ذو المقوة المتين.

قال ابن كثير: شرع تعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم، وإسباغه عليهم النعم، والمراد بالسماء هنا السحاب، فهو تعالى الذي أنزل المطر من السحاب في وقته وعند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به أنواع الزروع والثمار رزقاً لهم ولأنعامهم، ومضمونه أنه

<sup>(</sup>۱) البيضاوي: ١٦/١.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق والصفحة ورأي الإمام البيضاوي صريح في كروية الأرض قبل أن يدور رواد الفضاء حولها في هذا العصر.

الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده لا يشرك به غيره (۱) ثم ذكر تعالى بعد أدلة التوحيد الحجة على النبوة وأقام البرهان على إعجاز القرآن فقال: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ أي وإذا كنتم أيها الناس في شك وارتياب من صدق هذا القرآن، المعجز في بيانه، وتشريعه، ونظمه، الذي أنزلنا على عبدنا ورسولنا محمد على ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلُ هذا القرآن، في البلاغة والفصاحة والبيان ﴿وَادْعُوا شُهَكَآءَكُم مِن دُونِ اللهِ ﴾ أي وادعوا أعوانكم وأنصاركم الذين يساعدونكم على معارضة القرآن غير الله سبحانه، والمراد: استعينوا بمن شئتم غيره تعالى.

قال البيضاوي: المعنى ادعوا للمعارضة من حضركم أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم وآلهتكم غير اللَّه سبحانه وتعالى، فإنه لا يقدر أن يأتي بمثله إلا اللَّه (٢) ﴿إِن كُنتُم صَلاِقِينَ ﴾ أي أنه مختلق وأنه من كلام البشر، وجوابه محذوف دل عليه ما قبله ﴿فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ﴾ أي فإن لم تقدروا على الإتيان بمثل سورة من سوره، وعجزتم في الماضي عن الإتيان بما يساويه أو يدانيه، مع استعانتكم بالفصحاء والعباقرة والبلغاء ﴿وَلَن تَفْعَلُوا ﴾ أي ولن تقدروا في المستقبل أيضاً على الإتيان بمثله، والجملة اعتراضية للإشارة إلى عجز البشر في الحاضر والمستقبل كقوله: ﴿ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِ يرا ﴾ أي معيناً.

قال ابن كثير: تحداهم القرآن وهم أفصح الأمم ومع هذا عجزوا، و«لن» لنفي التأبيد في المستقبل، أي: ولن تفعلوا ذلك أبداً، وهذه أيضاً معجزة أخرى وهو أنه أخبر خبراً جازماً قاطعاً غير خائف ولا مشفق أن القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين، وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا، ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية، من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، والقرآن جميعه فصيح في غاية نهايات الفصاحة والبيان عند من يعرف كلام العرب، ويفهم تصاريف الكلام (٣)

<sup>(</sup>۱) مختصر ابن کثیر: ۱/۳۸.

<sup>(</sup>۲) البيضاوي: ۱۷/۱.

<sup>(</sup>٣) مختصر تفسير ابن كثير: ١/١3.

﴿ فَأَتَّقُوا النَّارَ ﴾ أي خافوا عذاب اللَّه، واحذروا نار الجحيم التي جعلها اللَّه جزاء المكذبين ﴿ أَلِّي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْمِجَارَةُ ﴾ أي اتقوا النار التي مادتها تشعل بها وتضرم لإيقادها هي الكفار والأصنام التي عبدوها من دون اللَّه كقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ اللَّه حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾.

قال مجاهد: حجارة من كبريت أنتن من الجيفة يعذبون بها مع النار ﴿ أُعِذَتْ لِلْكَافِرِينَ الجاحدين ينالون فيها ألوان العذاب المهين (١).

قرأنا ما قاله ابن كثير والصابوني والسعدي في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُّوا مِسُورَةٍ مِّن مِشْلِهِ، وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ \* فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَقُواْ النَّارَ ٱلّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتَ لِلْكَسْرِينَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآيتان: ٢٣ ـ ٢٤]

وأقول بعون اللَّه تعالى بعد قراءة كل هذه التفسيرات: إني ما قرأت مثل هذه الآية الكريمة من حيث تأدية معناها والغرض المنشود منها. . فتأمل الآية الكريمة وأعد قراءتها مراراً تجد أنها لا يمكن أن تكون إلا من اللَّه سبحانه، وأنه لا يمكن أن يخطر ببال بشر من مثل هذا القول ولا من مجموعة كثرت أم قلت . . فمن السور المنزلة طوال وقصار، ومنها لا تتجاوز سطراً واحداً، وقال كل المفسرين كما أوردت وفي غير ما أوردت أن المقصود في الآية التحدي سورة سواء كانت من السور الطوال أو القصار من مثل: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرُ \* فَصَلِّ لِرَبِكَ وَأَخْرٌ \* إِنَّ شَانِئَكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ﴾ فكلماتها عشر . فهل يعقل أن لا تأتي البشرية بمثل هذه الكلمات العشر التي لا تؤلف فيما بينها أكثر من سطر واحد، إلا أن التحدي واقع ولم أقل وقع بل واقع لأنه يحمل صفة الديمومة إلى سطر واحد فإن التحدي قائم لمن يأتي بعدهم مطر واحد فإن التحدي قائم لمن يأتي بعدهم كذلك؟ فهل التحدي قائم كصياغة ولغة وأسلوب وبيان؟ أم أن الأمر يتعدى حدود الصياغة وفنونها؟ فلو أن التحدي قائم على السور الطوال كسورة البقرة حدود الصياغة وفنونها؟ فلو أن التحدي قائم على السور الطوال كسورة البقرة وآل عمران، والنساء والأعراف . . فربما نقول: إن المقصود من التحدي الصياغة والمنعة والمناء والأعراف . . فربما نقول: إن المقصود من التحدي الصياغة والنياء والأعراف . . فربما نقول: إن المقصود من التحدي الصياغة والمناء والأعراف . . فربما نقول: إن المقصود من التحدي الصياغة والمناء والأعراف . . فربما نقول: إن المقصود من التحدي الصياغة والمناء والأعراف . . فربما نقول: إن المقصود من التحدي الصياغة وليونها؟

<sup>(</sup>١) تفسير الصابوني: صفوة التفاسير صفحة ٣٣.

واللغة والأسلوب. فالسورة طويلة فمثلاً سورة البقرة ٤٩ صفحة فهي طويلة فعلاً فالتحدي والإتيان بمثلها كصياغة ولغة مقبول عقلياً. ولكن التحدي للبشرية كلها وإلى أن يرث الله سبحانه أرضه ومن عليها بسطر واحد كسورة الكوثر أو العصر أو الصمد وغيرها، وقد وهب الله سبحانه الإنسان عقلاً وفكراً مميزاً قد يأتي كصياغة بمثل تلك السورة (سورة الكوثر) (سورة العصر) . . إذا هناك سر يعلمه الذي يعلم السر في السماء والأرض، يقول تعالى: ﴿قُلُ أَنزَلُهُ النَّرِي يَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمَاء والأرض، يقول تعالى: ﴿قُلُ أَنزَلُهُ النَّرِي يَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمَاء والأرض، يقول تعالى: ﴿قُلُ أَنزَلُهُ اللَّهِ يَعْلَمُ السَّرَ فِي السَّمَاء والأرض، يقول تعالى: ﴿قُلُ أَنزَلُهُ اللَّهِ يَعْلَمُ السَّرَ فِي السَّمَاء والمُورِ اللَّهِ السَّمَاء والمُورِي وَالسَّمَاء والمُورِي السَّمَاء والمُورِي المُورِي المُورِي السَّمَاء والمُورِي السَّمَاء والمُورِي المُورِي المُورِي المُورِي المُورِي السَّمِي السَّمَاء والمُورِي المُورِي المُو

ومن الخطأ أن نظن أن الإعجاز والتحدي في القرآن الكريم قائم على الصياغة لغة وبياناً. بل الصياغة والبيان والأسلوب كلها واحدة من معجزات القرآن الكثيرة التي لا يعلم سرها إلا الله سبحانه حتى لو كانت السورة لا تتعدى السطر الواحد أو السطرين . . ذلك أن السورة القصيرة هي من علم الله سبحانه وليس من علم البشر وأن ليس للبشر من علمها شيء حتى لو كانت من كلمات قليلة . . فالكلمة الواحدة في القرآن سر من أسرار الخلق فكلمة (الكوثر) كلمة واحدة فقط ولكن من يعلم سرها ومن يعلم سر الكوثر وهي كما قال رسول الله واحدة فقط ولكن من يعلم سرها ومن يعلم سر الكوثر وهي كما قال رسول الله ين الكوثر نهر أعطانيه الله سبحانه في الجنة وهنا يكمن سر التحدي الألهي . . فمن يملك سر نهر الكوثر إلا الله سبحانه . . بل من يملك سر الجنة والنار، فهذه الآية نزل علمها من الجنة حقيقة وليس وهما أو كلاماً مرصوفاً مصفوفاً فالنهر (الكوثر) موجود فعلاً وليس هو وعداً سيحققه الله سبحانه فيما بعد أو سينشئه الله تعالى فيما بعد عندما ينشئ الجنة ، فالجنة حقيقة واقعة موجودة وكل ما فيها مخلوق موجود قبل أن يخلق البه سبحانه الإنسان على الأرض فهي معدة من قبل ، يقول تعالى : ﴿ الله وسيوكُونَ الله سبحانه الإنسان على الأرض فهي معدة من قبل ، يقول تعالى : ﴿ أَن وَسَارِعُونَ الله سبحانه الإنسان على الأرض فهي معدة من قبل ، يقول تعالى : ﴿ أَن وَسَارِعُونَ الله سبحانه الإنسان على الأرض فهي معدة من قبل ، يقول تعالى : ﴿ أَن وَسَارِعُونَ الله سبحانه الإنسان على الأرض فهي معدة من قبل ، يقول تعالى : ﴿ أَن وَسَارِعُونَ الله سبحانه الإنسان على الأرض فهي أو المؤرث وأو المؤرث والمؤرث والكوثر وال

[سورة آل عمران، الآية: ١٣٣]

. . تماماً كما أعد الله جميع ما في الأرض من جبال وماء وسحاب ومطر وأشجار ونبات وحيوان قبل أن يخلق الإنسان.

يقول تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَمَآءِ فَسَوَّنِهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٩]

فمن يعلم أن الجنة مخلوقة إلا اللَّه؟ ومن يعلم أن النار مخلوقة إلا الله؟ ومن يستطيع أن يصل إلى الجنة فيخبرنا بها أو إلى النار فيخبرنا بها؟ وهما أي الجنة والنار فوق سبع سماوات والإنسان لم يصل بجسده رغم كل هذا التطور العلمي الهائل أبعد من القمر الذي لا يبعد عنا أكثر من ثانية ضوئية واحدة، وآخر نجم تم اكتشافه بواسطة التلسكوب هابل يبعد عن الأرض خمسة عشر مليار سنة فتصور البعد الهائل بين الثانية الضوئية الواحدة والتي بذل الإنسان فيها جهداً كبيراً للوصول إلى نهايتها وهي القمر وتصور مسافة خمسة عشر مليار سنة وليس خمسة عشر مليوناً بل ملياراً وهذه المجرة المكتشفة ليست هي آخر المطاف وليس أي اكتشاف علمي حديث هو آخر المطاف فربما يكتشفون بعد أن يطوروا تلسكوبات جديدة مجرات تبعد أضعاف أضعاف آخر مجرة مكتشفة حتى الآن وكل هذا ليس بغيب فالغيب هو الذي لا يعرفه الإنسان ولن يصل علمه إليه حتى يرث الله الأرض ومن عليها فأين الناس من علم اللَّه وقدرة اللَّه وإعجاز اللَّه في كتابه الذي أنزله بعلمه والذي يحمل آلاف المعجزات والتي علمنا بعضها ولم نعلم أكثرها ومنها هذا الإعجاز العظيم في نظم القرآن ولغته وأسلوبه وكلماته وحروفه وإعجازه الغيبي والتشريعي.

# الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن العظيم ومحاولات فاشلة للتقليد

لقد راع العرب والناس جميعاً من القرآن لفظه الساحر، ونظمه البارع، وتأليفه الرصين، وجرسه العميق، وبلاغته القائمة التي تأخذ بمجامع القلوب... ثم مبادئه العالية وأخلاقه الرفيعة، وأصوله العامة التي تكفل حياة الأمم، وترقى عليه الشعوب... وهو فَذُ في مجموعه مكون من كلمات مادتها حروف وألفاظ وهذا مما جعل الحاقدين من الكافرين والمستشرقين الذين تطفح نفوسهم بالحقد وأفواههم بالبغضاء يطلقون العنان للأقاويل الطائشة حوله وهؤلاء الأعداء دائماً يتحينون أي فرصة للطعن في الإسلام والنيل منه ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً، فنراهم في كل وقت وحين يصوبون سهامهم إليه ويظهرون نحوه أحقادهم وضغائنهم، ونحن أمام ذلك كله ينبغي علينا أن نقوم بواجب الدفاع عن ديننا والذود عن مقدساتنا وفي مقدمة ذلك دراسة شبهات الأعداء والمستشرقين حول القرآن الكريم ودحضها بشتى الوسائل، وإظهاراً لجلال القرآن بخاصة، وجمال الإسلام بعامة.

#### التحدي ومحاولة التقليد:

نزل القرآن في بضع وعشرين سنة واكتمل في هذه المدة على طريقة معجزة، يستوي أولها نزولاً وآخرها في الأطر والنظم والبلاغية ولم يعهد في تاريخ الأرض كله أن كلام إنسان يستمر على مثل هذه الطريقة بضعة وعشرين عاماً.

وطول مدة نزول القرآن لم يتفاوت أمره مع اختلاف أحوال النفس

وأمور الزمن، ومع إحصاء كلامه وجمعه لفظة لفظة، والذهاب به حفظاً وتلاوة، حتى لا يجد السبيل إلى تغيير كلمة واحدة بعد أن تفضل عنه.

ومن أسرار الإعجاز في هذا الكتاب الكريم أنه نزل بلسان عربي مبين بين عرب فصحاء، طبعوا على الصراحة في الرأي والشجاعة في القول، والأنفة من الذل والديم (١٠).

وقد تحداهم القرآن واستثار حميتهم وسفه أحلامهم وكان التحدي سافراً يثير حفيظة الجبان مع ما كانوا عليه من أنفة وعزّ، فسلكوا مع الرسول عليه مسالك عدة، ساوموه بالمال والملك، وقاطعوه ومن معه حتى يموتوا جوعاً، واتهموه بالسحر والجنون، وتآمروا على حبسه أو قتله أو إخراجه.

لقد تحداهم القرآن أن يأتوا بمثله، ثم طاولهم في المعارضة، وتنازل لهم عن التحدي بجميع القرآن إلى التحدي بعشر سور مثله، ثم إلى التحدي بسورة واحدة من مثله، وهم على رغم المطاولة، يتنقلون من عجز إلى عجز، ومن هزيمة إلى هزيمة، وهو في كل مرة من مرات هذا التحدي وهذه المطاولة، ينتقل من فوز إلى فوز، ويخرج من نصر إلى نصر ﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِنَنْ مِنْ عِنْدِ اللّهِ هُو أَهْدَىٰ مِنْ فَوز إلى فوز، ويخرج من نصر إلى نصر ﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِنَنْ مِنْ عِنْدِ اللّهِ هُو أَهْدَىٰ مِنْ اللّهِ هُو أَهْدَىٰ مِنْ اللّهِ هُو أَهْدَىٰ مِنْ اللّهُ إِن كُنْ مَنْ عَنْدِ اللّهِ هُو أَهْدَىٰ مِنْ اللّهِ هُو أَهْدَىٰ مِنْ اللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[سورة القصص، الآيتان: ٤٩ \_ ٥٠]

وقال سبحانه في سورة الإسراء: ﴿قُل لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرَّانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَقَ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ ظَهِيرًا ﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٨٨]

وقى الله فى سورة هود: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّشْلِهِ ـ مُفْتَرَيَّتِ وَآدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾ .

[سورة هود، الآية: ١٣]

وقال لهم في سورة البقرة: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ

<sup>(</sup>١) عبد الله محمود شحاتة \_ علوم التفسير.

مِن مِشْلِهِ ـ وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ \* فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَـَقُواْ النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَلَلِمِجَارَةً أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآيتان: ٢٣ ـ ٢٤]

لقد عجزوا على أن يأتوا بآية فهزموا وسجل اللَّه عليهم الهزيمة أبد الدهر، فلم يفعلوا ولن يفعلوا ودحضت حجتهم وافتضح أمرهم وظهر أمر اللَّه وهم كارهون.

لقد كان تحدي القرآن للقوى البشرية، ولقوة الإنس والجن معاً على أن يأتوا بشيء من مثله تحدياً واضحاً صريحاً صارخاً وكان يمكن أن يكون كافياً لو كان هناك حياء في بعض الفطر البشرية المكابرة، ولكن قوماً حلا لهم أن يقبلوا التحدي، وأن يظنوا بذلك أنهم معجزو النبي على ولكنهم كانوا معجزي أنفسهم ودلوا بعملهم على سخافة العقل وتفاهة الفكر، وصغر النفس، فوضعوا أنفسهم بذلك موضع السخرية والتندر على تطاول عصور البشرية لا يخلو من ذلك جيل حتى يسلم قضية سخافتهم إلى الجيل الذي بعده.

ولم يدخل ميدان المعارضة القرآنية إلا مكابر عنيد أو سخيف بليد، قصد المعاندة واللجاج لا غير، أما الفصحاء العقلاء من العرب فقد امتنعوا من المعارضة لأن جهدهم ينقطع دونها فعرفوا أنفسهم على حقيقتها فلم يوردوها موارد التندر والسخرية بعد انقطاع الأنفاس وأيقنوا أن الذي يتحداهم هو ضرب من القول، وجنس من الكلام لا تصل إليه قدرات الناس مهما ارتفعت، ولا تسمو إليه كفايتهم مهما علت. . فكان سكوتهم عن المعارضة والمجاراة أكبر دليل على عجزهم واستسلامهم.

أما أمل العناد ممن عرفوا عجزهم، وأدركوا قصر مداهم، فقد قصر مداهم بالفعل فلجؤوا إلى سلاح المحاربة للقرآن بالطعن فيه، والعيب عليه ولم يعجزهم في ذلك أن يجدوا مجالاً للعيب عليه، ما داموا قد وطنوا أنفسهم على المحاربة فمن التمس عيباً لم يجد الوصول إليه صعالاً.

<sup>(</sup>١) محمد عبد الغنى حسن: القرآن بين الحقيقة والمجاز والإعجاز.

#### أمثلة فاشلة لمعارضة القرآن:

حاول عدد من السخفاء الحمقى أن يعارضوا القرآن، متوهمين أنه كسجع قلق يعارضون به القرآن، وشتان ما بين الحق والباطل وقد باءت محاولتهم بالفشل، وأخزتهم أمام الجماهير، وكان مصرعهم هذا برهاناً مادياً على أن القرآن كلام الله القادر وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن.

ومن هؤلاء الحمقى: مسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، وطليحة بن خويلد الأسدي، وسجاح التميمية التي تنبأت في عهد النبي على ثم أسلمت بعد ذلك فحسن إسلامها، والنضير بن حارث وكان يلفق قصصاً وأخباراً للأمم القديمة، ظن أنه يعارض بها قصص القرآن.

ومما زعمه مسيلمة من سخف زعم منه أنه أوحي إليه بكلام كالقرآن يقول: (إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر).

وينسب لمسيلمة قوله: (يا ضفدع يا بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين) وقوله: (الفيل ما الفيل، له ذنب وبيل، وخرطوم طويل).

وافتراءه (والشاء وألوانها، وأعجبها السود وألوانها، والشاة السوداء، واللبن الأبيض، إنه لعجب وقد حرم المَذْق فما لكم لا تمجعون).

ومما قاله أيضاً: (والباذرات زرعاً، والحاصدات حصداً، والذاريات قمحاً، والطاحنات طحناً، والعاجنات عجناً، والخابزات خبزاً، والثاردات ثرداً، واللاقمات لقماً، إهالة وسمناً، لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم ريفكم فامنعوه، والمعتر فآووه، والباغي فناوئوه)(١).

إن مثل هذا السخف ليس من المعارضة في قليل ولا كثير، وأين محاكاة الببغاء من فصاحة الإنسان؟

وأين هذه الكلمات السوقية الركيكة، من ألفاظ القرآن الرفيعة ومعانيه العالية، وهل المعارضة إلا الإتيان بمثل الأصل في لغته وأسلوبه ومعانيه أو بأرقى منه في ذلك؟

يقول الرافعي: إن مسيلمة لم يرد أن يعارض القرآن من ناحية الصناعة

<sup>(</sup>١) محمد صبيح: بحث جديد عن القرآن الكريم..

البيانية، وإنما أراد أن يتخذ سبيله إلى استهواء قومه بهذا السجع القلق، وما كان مسيلمة في قوله السجع حاذقاً، ولا في دعوى النبوة صادقاً وإنما كان اتباعهم إياه كما قال قائلهم: (كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر).

ويروى أن أبا العلاء المعري، والمتنبي، وابن المقفع حاولوا معارضة القرآن، ولكنهم ما كادوا يبدأون هذه المحاولة حتى خجلوا واستحيوا فكسروا الأقلام ومزقوا الصحف، ومن سخفهم قول المتنبي فيما أسماه قرآنا «والنجم السيار، والفلك الدوار، والليل والنهار، إن الكافر لفي أخطار. . امض على سنتك، واقف أثر من قبلك من المرسلين، فإن اللّه قامع بك زيغ من ألحد في دينه وضل عن سبيله».

وقول المصري: «أقسم بخالق الخيل، والرياح الهابة بليل، بين الشرط ومطالع سهيل، أن الكافر لطويل الويل، وأن العمر لمكفوف الذيل، تعد مدارج السيل، وطالع التوبة من قبيل، تنج ولا أخاً لك بناج».

وتحدثنا الأيام القريبة أن زعماء (البهائية والقاديانية) وضعوا كتباً يزعمون أنهم يعارضون بها القرآن ثم خافوا أو خجلوا أن يظهروها أمام الناس فأخفوها على أمل أن يأتي الوقت المناسب فيخرجوها بعد أن يكثر الجهل ويطيش العقل، فما أفسد طبع هؤلاء وهؤلاء ويا لها من سخافة وتفاهة فكر!!

فليعلم كل ساذج ضعيف العقل والنفس أن القرآن دائماً فوق الآثار والوثائق البشرية والأحكام العقلية وسيظل بعيداً عن الابتذال ومصوناً من العبث لا يتطاول عليه جاهل، ولا ينال منه أحمق، ولا يسكت صوته مسلط، ولا يطفئ مصباحه ذو جبروت، بالرغم ما رأينا من محاولات مغرضة استهدفت إلحاق الشبهات الباطلة بالقرآن على أنهم بالرغم من ذلك يعلمون أن محاولاتهم فاشلة ونهايتها الإخفاق، ولله الحمد والمنة على أن وفق للدفاع عن قرآنه علماء مخلصين وجعلهم ورثة الأنبياء، فقاموا بواجب الذود عن القرآن ليبقى إلى الأبد ناصع الوجه، ساطع الحجة محتفظاً بسر الوحي الإلهي في حرارته وقدسيته وشدة تأثيره على القلوب والمشاعر(١٠).

<sup>(</sup>١) محمد عباس محمد عرابي.

نعم ليعلم كل حاقد مفتر وكل سخيف العقل ضعيف النفس أن كل مطاعنهم في القرآن لا تعدو أن تكون هرشة طفل في جلد فيل، أو صيحة في الصحراء، أو كطائر يريد أن ينزح المحيط بمنقاره، وليعلموا أن القرآن هو الدستور السماوي الذي أعجز البلغاء وأخرس الفصحاء، نعم ولِمَ لا أليس هو الكتاب الذي فتح به محمد صلوات الله عليه قلوباً غلفا وآذاناً صماً وأعيناً عمياً؟

ألم يشهد له الأعداء شهادة الحق جرى على ألسنتهم رغم أنوفهم: كما قال الوليد: (والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه).

يقول هنري دكاستري: إن القرآن الكريم يستولي على الأفكار ويأخذ بمجامع القلوب ولقد نزل على محمد دليلاً على صدق رسالته.

ويقول واشنطن يروينج: يحوي القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة وإخلاصاً.

ويقول جوته: إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية وما أكثر أقوال المنصفين من غير المسلمين حول القرآن الكريم مثل ولز، وبوكاي، وجيمس متشز، ورينان وغيرهم.

أليس هو الكتاب الذي لا يزال غضاً بكراً منذ نزوله إلى اليوم، وإلى أن ينفض سرادق هذه الحياة، فهو لا يخلق على كثرة الرد.

انظر!! كم عالم أمّ ساحته، وكم مفكر راد طريقه، وكم من باحث حام حوله، فبأي شيء رجعوا؟ إنهم ما آبوا إلا بقليل من فيض، ويبقى كتاب الله وحده قمة شامخة لا تطاول.

﴿ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَالِمَاتِ رَقِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن لَنَفَدَ كَالِمَاتُ رَقِّ وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِـ، مَدَدًا ﴾ .

[سورة الكهف، الآية: ١٠٩]

سيظل القرآن هو هو دون تغيير أو تحريف، وسوف يتوالى الزمن، وتنصرم الأحقاب، والعلماء يترددون على بابه ويقفون في رحابه، فيجد كل منهم فيه غير ما يجده الآخر، فهو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ولا تنفد غرائبه.

### لغة القرآن الكريم

الأصل فيمن نزل القرآن بلغتهم، قريش، وقد سلف لنا في مبحث اللغة كلام في معنى الإصلاح الذي خلصت به لغتهم إلى التهذيب، وكيف واروا بينهم في لغات العرب ممن كان يجتمع إليهم من الحجيج أو ينزل بهم من العرب في كل موسم ومتسوق وكان طبيعياً أن يكون القرآن بلغة قريش، لأن رسول الله على قرشي، ثم ليكون هذا الكلام زعيم اللغات كلها كما استمازت قريش من العرب بجوار البيت، وسقاية الحجاج، وعمارة المسجد الحرام، وغيرها من خصائصهم وقد ألف العرب أمرهم ذلك واحتملوا عليه وأفردوهم به، فلأن يألفوا مثله في كلام الله.

وهذه حكمة بالغة في سياسة أولئك الجفاة وتألفهم وضم نشرهم، فإن هذا القرآن لو لم يكن بلسان قريش ما اجتمع له العرب البتة ولو كانت بلاغته مما يميت ويحيي، ثم كانوا لا يعدون في اعتبارهم إياه أنه ضرب من تلك الضروب التي كانت لهم من خوارق العادات، كالسحر والكهانة وما إليهما وهو الذي افترته قريش ليصرفوا به وجوه العرب ويميلوا رؤوسهم عن الإصغاء إلى النبي على فقالوا: ساحر، وكاهن، وشاعر، ومجنون، وتقولوا من أمثال ذلك يبتغون به أن يحدثوا في قلوب الناس لهذا الأمر خفة الشأن؟ وأن يهو نوا عليهم منه بما هو نته العادة، وهم كانوا أعلم بعادات القوم وما يبلغ بهم، حين قعدوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً.

وههنا أصل آخر، وهو أن القرآن لو نزل بغير ما ألفه النبي على من اللغة القرشية وما اتصل بها، كان ذلك مغمزاً فيه، إذ لا تستقيم لهم المقابلة حينئذ بين القرآن وأساليبه، وبين ما يأثرونه من كلام النبي على قريش، ثم على العرب، فيجدون لكل قبيلة مذهباً من القول فيه، فتنشق الكلمة، ثم يصير الأمر من العصبية والمشاحنة والبغضاء إلى حال لا يلتئم

عليه أبداً، ولو أن شاعراً من شعرائهم ظهر فيهم بدين خيالي وأقامهم عليه، لكان من الرجاء والاحتمال أن يستجيبوا له دون صاحب القرآن الذي ينزل عليه بلغة غير لغة قبيلته.

وإنما وطّأنا بهذا النبذ من القول لأن طائفة من الناس يذهبون إلى أن القرآن لو نزل على النبي عَلَيْهِ بغير القرشية، لكان ذلك وجها من إعجازه تلتمس به الحجة ويستبين الطّفر، ولخلي عنه العرب فترة وعجزاً، وهو زعم لا يقول به إلا أحد رجلين: من يدري كيف يقول، أو من يقول ولا يبالي أن يدري أنك مطلع منه على جهل وسفه.

ولما كان الوجه الذي أقبل به القرآن على العرب وجه تلك البلاغة المعجزة، فقد كان من إعجازه أن يأتيهم بأفصح ما تنتهي إليه لغات العرب جميعاً، وإنما سبيل ذلك من لغة قريش، وهذه اللغات وإن اختلفت في اللحن والاستعمال، إلا أنها تتفق في المعنى الذي من أجله صار العرب جميعاً يخشعون للفصاحة من أي قبيل جاءتهم، وهذا المعنى هو مناسبة التركيب في أحرف الكلمة الواحدة ثم ملاءمتها للكلمة التي بإزائها تم اتساق الكلام كله على هذا الوجه، حتى يكون كالنغم الذي يصب في الأذن صباً، فيجري أضعفه في النسق مجرى أقواه، لأن جملته مفرغة على تناسب واحد.

وقد استوفى القرآن أحسن ما في تلك اللغات من ذلك المعنى، بان منها بهذه المناسبة العجيبة التي أظهرته على تنوعه في الأوضاع التركيبية مظهر النوع الواحد، وهى مناسبة معجزة في نفسها، لأن التأليف بين المواد المختلفة على وجه متناسب ممكن، لا يقول بإمكانه من يعرف معنى الإمكان، وسنفصل ذلك في موضع هو أملك به متى انتهينا إلى القول في حقيقة الإعجاز.

أما اللغات التي نزل بها القرآن غير لغة قريش، فهي لغة بني سعد بن بكر، وهي إحدى لغات العجز، من هوازن ثم سائر هذه اللغات وهي جشم ابن بكر، ونصر بن معاوية وثقيف، وتلك هي أفصح لغات العرب جملة، ثم خزاعة، وهذيل، وكنانة، وأسد، وضبة، وكانوا على قرب من مكة يكثرون التردد إليها ومن بعدهم قيس وألفافها التي في وسط الجزيرة.

قال بعض العلماء: وقد كانت في القرآن ألفاظ من لغات أخرى كقوله ﴿ لَا يَلِتَكُمْ مِّنْ أَعْمَلِكُمْ ﴾.

[سورة الحجرات، الآية: ١٤]

...أي لا ينقصكم بلغة بني عبس، ونقل الواسطي في كتابه الذي وضعه في القراءات العشر: أن في القرآن من أربعين لغة عربية، وهي، قريش، وهذيل، وكنانة، وخثعم، والخزرج، وأشعر، ونُمَيْر، وقيس عيلان، وجرهم، واليمن، وأزد شنوءة، وتميم، وكندة، وحمير، ومدين، ولخم، وسعد العشيرة، وحضرموت، وسدوس، والعمالقة، وأنمار، وغسان، ومذحج، وخزاعة، وغطفان، وسب، وعمان، وبنو حنيفة، وثعلب، وطيء، وعامر بن صعصعة، وأوس، ومزينة، وثقيف، وبلى، وعذرة، وهوازن، والنمر، واليمامة.

ولا سبيل إلى تحقيق ذلك لدروس هذه اللغات وتداخلها وتقطع أسباب المقارنة بينها وبين لغة قريش التي مضوا على استعمالها بعد القرآن وأطبقوا عليها، والعلماء إنما يذكرون من أكثر هذه اللغات في القرآن الكلمة والكلمتين، إلى الكلمات القليلة، انظر أين تقع مبلغ ذلك من لغة بجملتها؟

ولقد اثتلفت لغة القرآن الكريم على وجه يستطيع العرب أن يقرؤوه بلحونهم وإن اختلفت وتناقصت؛ ثم بقي مع ذلك على فصاحته وخلوصه، لأن هذه الفصاحة هي في الوضع التركيبي كما أومأنا إليه آنفا، وتلك سياسة لغوية استدرج بها العرب إلى الإجماع على منطبق واحد ليكونوا جماعة واحدة، كما وقع ذلك من بعد؛ فجرت لغة القرآن على أحرف مختلفات في منطق الكلام، كتحقيق الهمز وتخفيفه، والمد والقصر، والفتح والإمالة وما بينهما، والإظهار والإدغام، وضم الهاء وكسرها من عليهم وإليهم، وإلحاق الواو فيهما وفي لفظتي منهمو وعنهمو، وإلحاق الياء في إليه وعليه وفيه، ونحو ذلك، فكان أهل لكل لحن يقرؤونه بلحونهم.

وربما استعمل القرآن الكلمة الواحدة على منطق أهل اللغات المختلفة فجاء بها على وجهين لمناسبة في نظمه، كبراء، وبريء، فإن أهل الحجاز يقولون: أنا منك براء، لا يعدونها، وتميم وسائر العرب يقولون: أنا منك

بريء، واللغتان: في القرآن وكذلك قوله: ﴿ فَأَسّرِ بِأَهّلِكَ ﴾ وقوله: ﴿ وَاللّهِ إِنّا لِإِنّا لَهُ فَإِنْ الأولى لغة قريش؛ يقولون: أسريت؛ وغيرهم من العرب يقولون: سريت، وهذا باب من اللغة لم يقع إلينا مستقصى؛ ولكن علماء الأدب ربما أشاروا إلى بعض ألفاظه في كتبهم، كما تصيب من ذلك في (الكامل) للمبرد وغيره.

وبالوجوه التي أومأنا إليها تختلف القراءات على حسب الطرق التي تجيء منها؛ فالناقلون عمن قرأ بلغة قبيلة ينقلون بتلك اللغة في الأكثر، ولذا قيل: إن القراءات السبع متواترة فيما لم يكن من قبيل الأداء، أما ما هو من قبيله كالمد والإمالة ونحوها فغير متواتر، وهو الوجه المتقبل.

## الأحرف السبعة والقرآن الكريم

روي حديث عن رسول اللَّه على وهو قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكل منها ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع» ثم اختلفوا في تأويله وفي تفسير هذه الأحرف ولكن الأكثرين على أنها سبع لغات من لغات قريش وألفافها من ظاهر مكة إلى قيس، وقد سميناها آنفاً، وذلك قول لا يخرج إلا بعض ألفاظ الحديث ويبقي سائرها غير متجه.

وقال بعض العلماء: إني تدبرت الوجوه التي تختلف بها لغات العرب فوجدتها على سبعة أنحاء لا تزيد ولا تنقص، وبجميع ذلك نزل القرآن: الوجه الأول: إبدال لفظ بلفظ كالحوت بالسمك وبالعكس، وكالعهن المنفوش قرأها ابن مسعود: كالصوف المنفوش، والثاني: إبدال حرف بحرف: كالتابوت والتابوه \_ وقد كانت كتابة زيد بن ثابت حتى غيّرها عثمان، والثالث: تقديم وتأخير، إما في الكلمة، نحو: سلب زيد ثوبه، وسلب ثوب زيد، وإما في الحرف، نحو أفلم ييأس، والرابع: زيادة حرف أو نقصانه، نحو: ماليه وسلطانيه، فلا تك في مرية، والخامس: اختلاف حركات البناء، نحو فلا تحسبن (بفتح السين وكسرها) والسادس: اختلاف عي نفس اللغة، والتفخيم والإمالة، وهذا اختلاف في اللحن والتزيين لا في نفس اللغة، والتفخيم أعلى وأشهر عند فصحاء العرب.

فهذه الوجوه السبعة التي بها اختلفت لغات العرب قد أنزل الله باختلافها القرآن متفرقاً فيه، ليعلم بذلك أن من زل عن ظاهر التلاوة بمثله أو من تعذر عليه ترك عادته (اللغوية) فخرج إلى نحو ممّا قد نزل به فليس بملوم ولا معاقب عليه، وكل هذا فيما إذا لم يختلف في المعاني.

وهو قول حسن يحمل به الحديث على معنى المفردات التي هي في

الأصل فروق لغوية، وإن كان بعض الأحرف قد قرىء بسبعة أوجه وبعشرة، نحو (ملك يوم الدين) و (عبد الطاغوت).

والذي عندنا في معنى الحديث: أن المراد بالأحرف اللغات التي تختلف بها لهجات العرب، حتى يُوسّع على قوم أن يقرؤوه بلحنهم وما كان العرب يفهمون من معنى الحرف في الكلام إلا اللغة، وإنما جعلها سبعة رمزاً إلى ما ألفوه من معنى الكمال في هذا العدد وخاصة فيما يتعلق بالإلهيات: كالسموات السبع، والأرضين السبع، التي برئت فيها الخليقة وأبواب الجنة والجحيم، ونحوها، فهذه حدود تحتوي ما وراءها بالغاً ما بلغ؛ وهذا الرمز من ألطف المعاني وأدقها: إذ يجعل القرآن في لغته وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكلام العرب كله، على أنه مع ذلك لا يبلغ منه شيء في المعارضة والخلاف، وإنما تمادي العرب في ذلك إلى الغاية، إذ هو لغات تنزل من أهلها منزلة السموات ممن ينظرونها، والأرضين ممن يضربون فيها، وهلم إلى آخر هذا الباب، فذلك قولهم بأفواههم، وهذا قول الله الذي يكابرون فيه ويطمعون أن يشابهوه بأقوالهم، وما لهم منه إلا أن يهتدوا به وينتفعون بما فيه كما ينتفعون بالسماء والأرض دون أن يكون لهم من أمرهما شيء، ثم أشار أفصح العرب محمد ﷺ بظهر كل حرف وبطنه وحده ومطلع كل حد، إلى حقيقة هذا الإعجاز، فإن ظاهر القرآن على أي لغة قرئ بها من لغات العرب إنما هو ظاهر تلك اللغة بعينها، ولكن باطنه صورة السماء في الماء، ومسميات إلهية لا تنال وإن نيلت الأسماء، ثم إن لكل لغة في امتزاجها بالقرآن حداً يقف عنده أهلها، وهو الحد الذي تبتدئ منه الجنسية اللغوية، ولكل حد من هذه الحدود مطلع يصدر منه إلى مرتقى هذه الجنسية التي كان القرآن أخص مقوماتها، وذلك في جملته إنما هو الإعجاز كله، والهدى كله، والكمال كله.

ولسنا ننكر أن هذا التأويل قد يكون بعيداً بدقائقه عن متناول أذهان العرب، ولا أن فيه شيئاً من الكد، ولكنه على كل حال قريب ممن ورثوا العرب في لغتهم وقصروا عنهم في فهم حقائق الإعجاز بتقصير الفطرة فيهم، ثم لا بد أن يكون العرب قد فهموا الحديث على نحو مما يؤديه

تفسيرنا الذي ذهبنا إليه، إذ لا يعرفون من الحرف وظهره وبطنه، والحد والمطلع غير الصفات التي تتعلق باللغة، ولأمر ما كان كلام النبوة خالداً كأنه قيل في كل عصر لأهله وقبيله، وكأن هذا الزمان إنما هو شاهد يجيء بالبينة على صحة تأويله.

ولو أن هذا الحديث قد جاء في تأويله نص على النبي على المراد منه، لما اختلفت أقوال العلماء فيه، وما داموا قد اختلفوا فدعنا نختلف معهم ونأخذ بالأشبه والأمثل مما يوافق القرآن نفسه، وقد أنزله الله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم.

# وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً

لك بعض ما تناصرت عليه الأدلة واجتمعت على صحته، من تأثير القرآن في اللغة وما أصلح الله لأهلها في هذه البقية، حفظاً لكتابه، وإظهاراً لوجه من وجوه إعجازه الخالدة؛ ولكن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وحسبه معجزة ما تقول فيه من صفة الجنسية العربية التي جعل الأمم أحجاراً في بنائها والدهر على تقادمه كأنه أحد أبنائها، وأقام منها معضلة سياسية، في الأرض وضعها ونقدها، وفي السماء حلها وعقدها، وشد بها المسلمين فهم إذا ائتلفوا انضموا كالبنيان المرصوص وإذا تفرقوا سطعوا في تيجان الممالك كالفصوص، وما يزالون في التاريخ مرة أصوله، ومرة فصوله، وإن لم يقوموا أحياناً بالدين، قام بهم هذا الدين إلى حين، وكيف وقد جمعهم الكتاب الذي أنزل من السماء فكان مثال آدابها، وانتشر في الأرض فكان خلعة وشبابها، ودعا إليه الناس على اختلافهم فكأنما كل أمة تدعى إلى كتابها.

ونحن قد نعلم أن هذه المعجزة ليست إلى اللغة في مردها من الفائدة، وإنما هي ترمي إلى وحدة سياسية تكون كالنبض لقلب هذا العالم ـ كما سيأتيك ـ بيد أن سبيل ذلك من اللغة، فإن القرآن تنزل من العرب منزلة الفطرة اللغوية التي يساهم فيها كل عربي بمقدار ما تهيأ له من أسبابها الطبيعية، إذ كان بما احتواه من الأساليب، وما تناوله من أصول الكمال اللغوي، وما دار عليه من وجوه الوضع البياني، قد هتك الحوائل ومحا الفرق التي تبين قرائح العرب اللغوية بعضها من بعض، فاجتمعت منه على الكمال الذي كانت تتخيله ولا تألو عمّا يدنيها إلى معالجة واكتساب، ولو أنهم تمالؤوا طوال الدهر على أن يهذبوا من لغتهم ليبلغوا بها مبلغ الكمال الوضعي، على النحو الذي جاء به القرآن، لما ازدادوا إلا تعادياً في الرأي؛ وتباعداً عما يجنحون إليه، إذ تنزع كل فطرة إلى منزعها في كل قبيل، فيزيد الناقص منهم نقصاً فطرياً وهو يحسبه كمالاً، ويبعد الكامل عن حقيقة ما

يتلمسه من الكمال بعد أن يرى غيره قد حسبه نقصاً، لأن الفطرة لا تنقاد إلا بالإذعان، ولا تذعن إلا لما يكون في حد كمالها المطلق، وليس في تاريخ العرب اللغوي من ذلك بالتحقيق قبل القرآن ولا بعده غير القرآن.

تلك سياسة هذا القرآن: جمع العرب لمذهب الأقدار وتصاريف التاريخ، أي ألسنتهم تقود أرواحهم، فقادهم من ألسنتهم وبذلك نزل منهم منزلة الفطرة الغالبة التي تستبد بالتكوين العقلي في كل أمة فتجعل الأمة كأنما تحمل من هذا العقل مفتاح الباب الذي يلج منه إلى مستقبلها؛ فإن كل أمة تستفيد عقلها الحاضر من ماضيها، لتفيد مستقبلها من هذا العقل بعينه، فلما استقاموا له أقامهم على طريق التاريخ الذي مرت فيه الأمم وطرحت عليه نقائصها فكانت غبارها وأقامت فضائلها فكانت آثارها، جعلوا يبنون كل مرحلة على أنقاض دولة، ويرفعون على أطلال كل مذلة صولة، ويخيطون على أطلال كل مذلة صولة، ويخيطون تاريخ الأرض عربياً، وصار بعد الذلة والمسكنة أبياً، واستوثق لهم من الأمر ما لم تر الأيام مثل خبره لغير هؤلاء العرب، حتى كأنما زويت لهم جوانب الأرض، وكأنما كانوا حاسبين يمسحونها؛ لا غزاة يفتحونها، فلا يبتدئ السيف حساب جهة من جهاتها حتى تراه قد بلغ بالتحقيق آخره، ولا يكاد يشير إلى قطر من أقطارها إلا أراك كيف تدور عليه الدائرة.

وإن هذا الأمر لحقيق أن تذهب من تعليله نفوس الحكماء في ألوان من المعاني متشابه وغير متشابه، فإنما هو أمر إلهي كيفما أدرته رأيت في جانبه الذي يليك ضوءاً كضوء الصواعق، وحركة كحركة الزلازل، وقوة كالتي تتسلط بها السماء على الأرض، فكأنما تتأمل منه صورة الطبيعة، أو الطبيعة المعنوية في عالم التاريخ، ولو أن رمال الدهناء (۱) نفضت على الأرض جنودا عربية لما عدت أن تكون آفة اجتماعية تهلك الحرث والنسل، وتدع الشعوب متناثرة كبقايا البناء الخرب، ثم لا تكون إلا أيام يتداولونها بينهم حتى تتنفس الأرض من بعدهم فتذهب آثارهم الظالمة في حر أنفاسها، وتنقضي أعمالهم فتنطوي من الزمن في أرماسها، إذ كان لا يهجم على الأرض منهم أكثر من

<sup>(</sup>١) من ديار بني تميم، وهي سبعة أجبل من الرمل، ويكثر ذكرها في كلام الشعراء.

أمر البطون الجائعة وما إليها.. ولعمرك ما العرب وغير العرب من الشعوب البادية إلا بطونهم، حتى لأحسبهم إذا اجتمعوا كانوا معدة الأرض، وكان أهل السرف في فنون الملاذ من الحضريين أمعاءها.

وما أظن مرجع ذلك إلى غير القرآن، بل أنا مستبصر في صحة هذا المعنى، مستيقن أنه مذهب التعليل إلى الحقيقة بعينها؛ لأن القرآن صفي تلك الطباع، وصقل جوانب الروح العربية، حتى صارت المعاني الإلهية تتراءى فيها وكأنها عن معاينة، فكأنما كان العرب يقطعون الأرض في فتوحهم ليبلغوا طرفاً من أطراف السماء فينفذوا إلى ما وعدهم الله ويتصلوا بما أعد لهم.

ولو لم يكن القرآن قد سلك إلى ذلك مسلكه من الفطرة اللغوية في نفوسهم حتى استبد بها في مستقرها، وصرفها في وجوه معانيه ما بلغ من القوم رأياً ولا نية، ولأوشك أن يكون في مقامات البيان عندهم وما يهتف به شعراؤهم وخطباؤهم ما يذهب به جملة ويمسح أثره في القلوب، ولا يدع له مساغاً إلى ما وراء السمع، لأن هؤلاء تنفث عنهم ألسنتهم بأفصح الفصيح وأبين البيان في رأي العرب، وإن لم يكن كلامهم بتلك المنزلة، ولكن الحمية والعصبية واللحمة ومؤتاة الهوى، كلها فصيح وكلها بيان، وليس الشأن في اللغة وألفاظها ومعانيها، وإنما الشأن فيما يمكن أن تفهمه النفس من كل ذلك، وهي لا تفهم إلا ما يكشف عن طبائعها ويبين عن أخلاقها وعاداتها، ولولا اختلاف النفوس في هذا يكشف من طبائعها ويبين عن أخلاقها وعاداتها، ولولا اختلاف النفوس في هذا الفهم ما رأيت اللغة الواحدة عند أهلها كأنها في المعنى لغات متباينة، فرب كلمة من لغة رجلين وإذا سمعاها رأيتها كأنما هي ليست من لغة أحدهما، فلا تبلغ منه ولا تمسه، كأن تكون كلمة من باب الحفاظ يسمعها عزيز وذليل، أو لفظة من الكرم يلقاها جواد وبخيل.

أنت إذا أنعمت على تدبر هذا المعنى، وأطلت تقليب الرأي فيه وكان لا يعتريك من الخواطر إلا ما أحكمه العقل ـ فإنك واجد منه سبيلاً إلى وجه من أبين وجوه الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، فهو سَفَّه أحلام العرب، وخلع آلهتهم، وقمع طغيانهم، واشتد عليهم بالعنف محضاً بعد اللين ممزوجاً، حتى جعلت دماؤهم كأنما ترقرق في بعض آياته، ثم لم يهدأ عنهم، بل ردد ذلك وكرره، وعمهم به، وأرسلك في كل وجه، وقرع أنوفهم، وهاج منهم حمية الجاهلية، وجاراهم في مضمار المخاطرة، إلى حد

المقارعة على عزة العشيرة وكثرة الحصى، وهم القوم كانت لهم كل هتفة كأن الأرواح هو اة في صوتها، فلا يهتف بها حتى تنهض الأجسام لموتها، ولا تسير على الأرض بالرجال، حتى تطير إلى السماء بالآجال، ثم لم يمنعهم ذلك وما إلى ذلك من أن ينقادوا ثم ينقادوا!

لا جرم أنها كانت الفطرة اللغوية لا غير؛ وإلا فما بال هؤلاء العرب قد خرجوا من تاريخهم بعد الإسلام كأنما نزعوا جلدتهم نزعاً على حين كانت لهم الأمور المطمئنة، والصفات المتوارثة؛ من أخلاق شبوا عليها؛ وعادات ينازعون إليها، وطبائع هم بها أخص وهي بهم أَمْلَك، ولم يكونوا مقطوعين عن التاريخ، بل كان لهم ماض كأحسن ما تكلف به الأمم، وكانوا عليه أحرص ما تكون أمة على ماضيها \_ كما نصفه في غير هذا الموضع \_ فلا الزمان تولاهم بعمله بل هدم في أرضهم بمقدار ما بنى أو قريباً من ذلك، ولا هم ورثوا طباعاً من طباع أخلاقاً من أخلاق وخرجوا من ماضيهم كما تخرج أمة من أمة في سلسلة طويلة الذرع من حلقات الأجيال التي هي درجات النشوء في تاريخ كل مجتمع، ولا رأيناهم فيما وراء ذلك كالشعوب التي تمخضها الحوادث مخضاً شديداً، وتتعاورها بالحروب والفتن، فتهدمها أنقاضاً ولا تبدل منها إلا الشكل الاجتماعي، وإلا هيئة الوضع والأمة بعد ذلك هي هي كيف هدمت وكيف بنيت: لا تزال على أعراقها وأخلاقها، وربما عصفت الثورة الكبرى بأمة من الأمم، وألحت عليها بالفتن دائبة، ثم تسكن العاصفة، وتقر الزلزلة، وتطمئن الأرض وأهلها ولا يكون من جراءً ذلك كله إلا اصطلاح لغوي في تاريخ الأمة لا يغني من الحق شيئاً، كأن تكون الأمة غريرة جاهلة مستبدأ بها على وجه من الاستبداد، ثم تصير بعد الثورة غريرة جاهلة أيضاً ولكن في استبداد على وجه آخر!

فالقرآن الكريم بتمكنه من فطرة العرب على وجهه المعجز، قد نزل منهم منزلة الزمان في عمله وآثاره، لأن الذي أنزله بعلمه وقدره بحكمته إنما هو خالق الزمن نفسه، فهدم في نفوس العرب، وكان هدمه بناء جديداً جعل الأمة نفسها قائمة على أطلال نفسها، وبذلك أحكم عمل الوراثة الذي تعمله في الغرائز والطباع، إذ تبني بالهدم، وتقيم التاريخ من أنقاض التاريخ، وهذا هو الفرق بين العمل الإنساني والعمل الإلهي، وبين شيء يسمى ممكناً وشيء يسمى معجزاً.

بلى، ولقد يخيل إلي أن ألفاظ القرآن كانت تلبيس العرب حتى تتركهم كالمعاني السائرة التي لا تزال تطيف بالرؤوس، فما بين العقل وبين أن تلجه هو ادة، ولا بين الوهم وبين أن تصدعه منزلة، وكل ما يجيء من قبل الطبع وعلى حكم الفطرة لا يراه أهله نظراً يقبلونه أو يردونه، ولكنهم يرونه ضرورة الم يستصلحوا أنفسهم إلا بما يفسد جماعتهم، ولم يأبوا أن يرأموا لذل غيرهم إلا ليضرب بعضهم الذلة على بعض، ولم يتخذوا السيف ناباً إلا ليأكلهم، ولا الحرب ضرساً إلا لتمضغهم. وكانوا أهل جزيرة واحدة وكأنهم في تناكرهم أهل الأرض كلها من قاصية إلى قاصية.

ثم ما عسى أن يكون أمرهم إذا هم قرعوا صفاة الأرض والحال فيهم ما علمت، إلا ما يكون من أمر الحصاة يقرع بها الطود الأشم ثم تنحدر عنه بصوت كالأنين، إن يكن منها فهو لعمرك استخذاء، وإن كان من الجبل فهو لعمري استهزاء.

ولقد كان من إعجاز القرآن أن يجمع هؤلاء الذين قطعوا الدهر بالتقاطع على صفة من الجنسية لا عصبية فيها<sup>(1)</sup> إلا عصبية الروح<sup>(۲)</sup>إذ أخذهم بالفطرة حتى ألف بين قلوبهم وساوى بين نفوسهم، وأجرأهم على المعدلة في أمورهم، فجعل منهم أمة تسع الأمم بوجهها كيف أقبلت، لأنها لا توجه لها إلا الله، فكان بينها وبين الله كل ما تحت السماء، ومن هذا المعنى نشأت الجنسية العربية، فإن القرآن بدأ كما علمت بالتأليف بين مذاهب الفطرة اللغوية في الألسنة ثم ألف بين القلوب على مذهب واحد وفرغ من أمر العرب فجعلهم سبيلاً إلى التأليف بين ألسنة الأمم ومذاهب قلوبها، على تلك الطريقة الحكيمة التي لا يأتي علم التربية في الأمم بأبدع منها.

فأما التوفيق بين مذاهب قلوبهم؛ فبالدين الطبيعي الذي جاء به القرآن

<sup>(</sup>۱) وفي الحديث الشريف: «ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية» وإنك لتستطيع أن ترجع كل بلاء الإنسانية في أهوالها وحروبها وطغيانها ومذلتها إلى كلمة العصبية، لأن معناها في الحقيقة انقطاع بعض الإنسانية من بعض ظلماً وعدواناً، أو على ظلم وعدوان.

<sup>(</sup>٢) سنبط فلسفة هذا المعنى في الفصل التالي.

ولو نزعت الطبيعة الإنسانية إلى غير معانيه لكانت طبيعة شر وعنظنت منزعها إلى الخير، وأما التأليف بين ألسنتهم فيما ذهب إليه من المعنى العربي الذي حفظه القرآن على الدهر، ببقائه على وجهه العربي الفصيح لفظاً وحفظاً وأداء، لا يجد إليه التبديل سبيلاً، ولا يأتيه الباطل موجها أو محيلاً، ولا يدخله التحريف كثيراً أو قليلاً، بحيث كأنه عقدة لغوية لا تتحلل منها الألسنة المختلفة أبداً، وهذا من أرقى معاني السياسة، فإن الأمم إن لم تكن لها جامعة لسانية، لا يجمعها الدين ولا غير الدين إلا جمع تفريق؛ وجمع التفريق هذا هو الذي يشبه الاجتماع في الأسواق على البيّاعات وعروض التجارة ونحوها، فإن سوق الأمم تتاجر فيها الأديان والأهواء وتكدح فيها المصالح والمفاسد، وفيها كذلك التغرير والخطار، والكذب والخداع، ولكل من أهلها شرعة ومنهاج.

فبقاء القرآن على وجهه العربي، مما يجعل المسلمين جميعاً على اختلاف ألوانهم، من الأسود، إلى الأحمر، كأنهم في الاعتبار الاجتماعي وفي اعتبار أنفسهم جسم واحد ينطق في لغة التاريخ بلسان واحد، فمن ثم يكون كل مذهب من مذاهب الجنسية الوطنية فيهم قد زال عن حيزه، وانتفى من صفته الطبيعية، لأن الجنسية الطبيعية التي تقدر بها فروض الاجتماع ونوافله، إنما هي في الحقيقة لون القلب لا سحنة الوجه.

وقد ورث المسلمون عن أوليتهم هذا المعنى: لا يعلم في الأرض قوم غيرهم يعتصمون بحبل دينهم وأيديهم في الأغلال ويجنحون إليه بأعناقهم وهي في ربق الملوك من الإذلال، ويخصونه بقلوبهم حتى يكون أملك بها وأغلب عليها ولا يحتملون فيه سخطه، ولا يؤثرون عليه رضى، ولا يعدلون به عدلاً، ويتبرمون بكل ضيق إلا ما كان من أجله، ويرضون المحنة في كل شيء إلا فيه، ثم هم لا يرون أنفسهم المؤمنة في إحساس الفطرة، ومذهب الطبيعة إلا أنها بقية سماوية في الأرض تباين كل فيها (أي الأرض) ويشبه بعضها بعضاً بالصفة والخاصة أنَّى وُجِدَت وكيف اتفقت وعلى أي حال كانت، وهذا كله مُشَاهَد فيهم على أتمه وأبلغه، بعد كل ما رهقهم بالعجز عن مداولة الأيام وصدمهم من أهل الاستبداد بكل محنة من الآلام، وتوردهم من الزمان بكل سفه يعد في السياسة من الأحلام، على أنهم لا يعرفون أصل

ما يحسونه، ولا يتصلون إلى سببه، وكأنما تقطع ما بينهم وبين أسلافهم، وقد بقي القرآن على ذلك معروفاً مجهولاً، ينفعهم بما عرفوا منه ولا يضرونه بما يجهلون: ﴿ فَإِن تُولِّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا مُؤِلِّ وَعَلَيْكُمُ مَّا مُحِلِّلُتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواً ﴾.

[سورة النور، الآية: ٥٤]

وإن من أعجب ما يروعنا من أمر الجنسية العربية في القرآن: أنها تأبى إلا أن تحفظ على أهلها تلك الصفات العربية؛ من الأنفة والعزة والصوت(١) والغلب: وما يكون من هذا الباب الاجتماعي الذي لا يزال يفتح للشعوب عن مقاصير الأرض(٢) كما أنها تستبقي طاعة المغلوبين الذين أعطوا للفاتحين عن أيديهم، وانطرحوا في غمرهم، وكانوا أهل ذمتهم: لانتحالهم العربية طوعاً أو كرهاً، ثم بقائها في ألسنتهم على نسبة بينة من الفصيح مهما ركنت ومهما رذلت، ولولا القرآن وإنه على وجه واحد وهيئة ثابتة، ما بقيت العربية ولا تبينت النسبة بين فروعها العامية، بل لذهب كل فرع بما أحدث من الألفاظ، وما استجد من ضروب العبارة وأساليبها، حتى يتسلل كل قوم من هذه الجنسية إن كانوا من أهلها أو من أهل ذمتها، ثم لا تستحكم لهم بعد ذلك ناحية من الائتلاف ولا يستمر لهم سبب من الارتباط، ويوشك أن يستقبلوا بعد من قادة الأمم وحيتان الأرض إلا من يستدبرهم راعياً أو ملتهماً، ثم لا يمكن لهم من دينهم، ثم لا يثبتون عليه إلا ريثما يتحولون في استحقاقهم بالأمة التي وثبت بهم وإن مضوا في ذلك على العزيمة والتشدد، فإنه لا عزيمة لقلب خذله اللسان، ولا تشدد للسان خذله القلب، ولا استقلال لشعب تخاذلت ألسنتهم وقلوبهم، وتلك سنة من السنن: ﴿ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَيِيثَ بَعْضَهُم عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُم جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾.

[سورة الأنفال، الآية: ٣٧]

ومن للأمم بمثل هذا الاستعمار اللغوي الذي لم يتهيأ إلا للقرآن، وهو بعد زمام السياسة مهما جمحت في الأرض.

<sup>(</sup>١) يراد بلفظ الصوت: الأمر والنهي على المجاز، لأن ذلك لا يكون إلا به.

<sup>(</sup>٢) كناية عن الممالك كأنها حجرات في القصر الأرضى.

ولقد ترى اليوم هذه التوراة وهذه الأناجيل وما يقرؤها بلغتها الأصلية إلا شرذمة قليلة من اليهود وغير اليهود الذين يعيشون على أحلام الذاكرة، ولا نرين أن ذلك استبقاء فلولا أن الشذوذ لا يتخلف كأنه قاعدة مطردة ما قرأها منهم أحد، ثم استبدلت الألسنة واللغات بهذه الكتب، فهي شريعة لا هي جنسية جامعة، وإنما تراها في كل أمة من الأمة نفسها، ولذا سهل على كثير منهم أن ينبذوها، وصار أكثرهم لا يتدارسونها ولا يقرؤون فيها إلا إذا أرادوا الاستغراق في رؤيا تاريخية، والعارف عارف من يثبت فصولها ومعانيها، أو يعرف ذلك فضل معرفة.

وانظر كم ترى بين صنيع القبائل الجرمانية (الغوط) وبين صنيع العرب، فإن أولئك أغاروا على إيطاليا في القرن الخامس للميلاد وانتقصوها من أطرافها ولم يكن إلا أن ملكوها حتى ملكتهم، إذ تركوا أهلها وعادتهم من اللغة \_ وغير اللغة \_ ثم أخذوا يتحضرون من بداوة ويستأنسون إلى الحضارة الرومانية، حتى رغبوا في العلم، فاستجادوا المهرة من علماء الرومان، ونصبوهم لوضع الكتب وتأليفها، فوضعها لهم هؤلاء باللغة اللاتينية، وهم قرؤوها بها وأقروها عليها، فذهب غوطيتهم وذهبوا على أثرها، وأدالت اللغة الرومانية لأهلها منهم، فأخذتهم رجفة التاريخ فأصبحوا في الرومانية جاثمين كأن لم يغنوا في لغة قبلها! ألا فأقبل أنت على هذا المعنى وتدبره حتى تحكم ما وراءه، فلقد تركوها آية بينة!

وبعد، فهذا الذي أمسكه القرآن الكريم من العربية لم يتهيأ في لغة من لغات الأرض. . . ولن تتلاحق أسبابه في لغة بعد العربية ، وهذه اللغة الجرمانية انشقت منها فروع كثيرة في زمن جاهليتها ، واستمرت ذاهبة كل مذهب، وهي تثمر في كل أرض بلون من المنطق ، وجنس من الكلم ، حتى القرن السادس عشر للميلاد ، إذ تعلق الدين والسياسة معا بفرع واحد من الفروع ، هو الذي نُقِلَت إليه التوراة ، فاهتز وربا وأورق من الكتب وأزهر من العقول وأثمر من القلوب ، وبعد أن صار لغة الدين صار دين التوحيد في تلك اللغات المتشابهة ، وبقيت هي معه إلى زيغ حتى انطوت في ظله ، ثم ضحى بنوره فإذا هي في مستقرها من الماضي ، ونُسِيَت نسيان الميت .

وقد كان بسق من فروع الجرمانية فرعان: الإنكليزي والهولندي،

وكلاهما استقل حتى ضرب في الأرض بجذر، ثم أناف الإنكليزي حتى صار ما عداه من ظله، وهذا إلى فروع أخرى قد انشعبت في الأصل الجرماني، كالأسوجي والأيسلندي وغيرهما.

واللاتينية، فقد استفاضت في أوربا حتى خرجت منها الفرنسية والطليانية والأسبانية وغيرها، وكان منها علمي وعامي بلغة العلم ولغة اللسان، ثم أنت ترى اليوم بين تلك اللغات جميعها وبين ما تخلف منها في مناطق هذا الجيل، ما لا تعرف له شبيها في المتباعدات المعنوية، حتى كأن بين اللغة واللغة العدم والوجود.

فالعربية قد وصلها القرآن بالعقل والشعور النفسي حتى صارت جنسية لأصحابها فلو جَن كل أهلها وسخوا بعقولهم على ما زينت لهم أنفسهم من الإلحاد والسياسة كجنون بعض فتياننا... لحفظها الشعور النفسي وحده، وهو مادة العقل بل مادة الحياة؛ وقد يكون العقل في يد صاحبه يضن به ويسخو، ولكن ذلك النوع من الشعور في يد الله، وهذا من تأويل قوله سبحانه: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَمَ يَظُونَ ﴾.

[سورة الحجر، الآية: ٩]

# تأثير القرآن الكريم في اللغة العربية

لا نتكلم في هذا الفصل عن الوجوه اللغوية التي صرفها القرآن في الكلام فصارت من بعده نهج الألسنة والأقلام، ولا عن وجوه تأثيره باللغة: فإن لكل من ذلك موضعاً هو أملك به، وإنما نقص لك طرفاً من القول في هذه اللغة كيف ظهرت في آياته للزمان حتى لا يظن أنها لغة عصرها، وكيف بهرت بغاياته في البيان حتى ليقال إنها لغة دهرها.

نزل القرآن الكريم بهذه اللغة على نمط يعجز قليله وكثيره معاً: فكان أشبه شيء بالنور في جملة نسقه، وهو في كل جزء من أجزائه جملة لا يعارض بشيء إلا إذا خُلقت سماءٌ غير السماء، وبدلت الأرض غير الأرض، وإنما كان ذلك لأنه صفى اللغة من أكدارها، وأجراها في ظاهرها على بواطن أسرارها، فجاء بها في ماء الجمال أملاً من السحاب، وفي طراءة الخلق أجمل من الشباب، ثم هو بما تناول بها من المعاني الدقيقة التي أبرزها في جلال الإعجاز، وصورها بالحقيقة وأنطقها بالمجاز، وما ركبها به من المطاوعة في تقلب الأساليب، وتحول التراكيب إلى التراكيب، قد أظهرها مظهراً لا يقضى العجب منه، لأنه جلاها على التاريخ كله لا على جيل العرب بخاصته، ولهذا بهتوا لها حتى لم يتبينوا أكانوا يسمعون بها صوت الحاضر أم صوت المستقبل أم صوت الخلود؛ لأنها هي لغتهم التي يعرفونها، ولكن في جزالة ورقة غير ما انتهى إليهم من أمر الحاضرة، وهذا يعرفونها، ولكن في جزالة ورقة غير ما انتهى إليهم من أمر الحاضرة، وهذا معنى ليس أظهر منه في إعجاز القرآن، فإن اللغة لا تشب عن أطوار أهلها متى كانت من غرائزهم، وإنما تكون على مقدارهم ضعفاً وقوة لأنها صورتهم متى كانت من غرائزهم، وإنما تكون على مقدارهم ضعفاً وقوة لأنها صورتهم المتكلمة وهم صورتها المفكرة.

وأنت إذ صبغت يدك بهذا الفن من القيافة اللغوية، وحاولت أن تستخرج من لغة القرآن ما يصف لك العرب على أخلاقهم وطباعهم ومبلغهم من

العلم؛ فإنك تحاول محالاً وتكابر فيما يأبى عليك وما ليس في الحيلة إليه غير المكابرة، حتى إن الذي لا يعتقد مستبصراً أن هذا القرآن من عند الله سبحانه إذا هو نظر فيه وأثبت حقيقته وقوي على تمييزها وكان ممن ينزلون على حكم النظر والمعرفة، فإنه لا يجد مناصاً من رد التاريخ والتكذيب له، ثم الإقرار بأن هذا القرآن إنما هو أثر من لغة قوم جاوزوا في الحضارة حداً لها من سائر الأجيال، وبلغوا من أحوال المدنية أرقى هذه الأحوال، وكانوا من العلوم في مقام معلوم، لأن هذا الماء الصافي الذي يترقرق في عبارته، وهذا النظم الجيد الوثيق، وما اشتمل عليه من بدائع الأوصاف، وما فيه من روائع الحكمة ثم ما احتوى عليه من إشارات السماء إلى الأرض، فيه وضراعة الأرض للسماء، إلى ما حله من معضلات الاجتماع، وكشفه من وجوه السياستين النفسية والقومية، لا يكون البتة في لغة أمة قد أناخت بها أخلاق البداوة حتى عبدت الأصنام، ولم تعرف من الشرائع غير شريعة الإلهام وما ملكها من ملوك الدهر غير سلطان الأوهام.

 نقول: إذا هو قرأ هذه الآيات البينات ثم تدبرها وأحسن حملها وتأويلها ولم يكن كدر الحس ولا مريض الذوق، فإن أحرفها تسطع له من نور الأخلاق بما يرى فيه أمة تضج في الحضارة وتختبط، ومدينة تضطرب في أهلها وتختلط.

قلنا: لو أن أولئك النفر أرادوا مخاطبة هذه الأمة على أن يتخولوها بالموعظة، لما أصابوا في غرضهم أَسَدّ ولا أحكم ولا أبلغ من تلك الآيات، يعرضونها على القوم فيبصرونهم صورة مجموعهم في مرآتها، ويعرفونهم مبلغ سيئاتهم من حسناتها؛ وينفضون إليهم جملة الحال في شبه الإيجاز النظري من كلماتها فلو أن ذلك واقع ثم أثرت عن القوم هذه الموعظة ورواها التاريخ بعد الأمد المتطاول، لما استطاع امرؤ ذو علم بالتاريخ وفلسفته أن ينكر أن المراد بها الأمة الفرنسية بعينها في القرن العشرين بعينه وانظر أين بدأت مما انتهيت؟

وما دام ذلك قد تحقق في المعاني، وكانت هي سبيلاً إلى الاستدلال عليه، فالاستدلال بالألفاظ ومسابقتها لتلك المعاني في الدقيق والجليل أيسر وأسهل.

فلا مذهب لمن يفهم الكتاب الكريم، ويقف على دفائن الحكمة فيه إلا أن يدفع به المذهب إلى إحدى اثنتين: إما أن يعتقد أنه أنزله الذي يعلم الغيب في السموات والأرض، فجاء كما يراه: أمراً من أمر الله، وإما أن ينكر هذا ويعتقد أن القرآن الذي بعث به النبي الأمي في أولئك الأميين إنما وضع في زمن كانت فيه الأمة العربية غير نفسها، وكانت بالغة ما شاء الله من علم وجهل، وحضارة وبداوة، وصلاح وفساد، إذ يجد ما يصف كل ذلك على حقيقته الصريحة في القرآن، وأيهما أنكر وأيهما أقر، فإنه سبيل الحجة إليه بنحوها، وهو يظن أنه يمحوها، ويكشفها، ويحسب أنه يكسفها: ﴿أَمَّ يَقُولُونَ بِهِ، جِنَّةُ بَلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكَمُ للْمَقِيِّ كَرِهُونَ ﴾.

[سورة المؤمنون، الآية: ٧٠]

ومن المعلوم بالضرورة أن القرآن قد جمع أولئك العرب على لغة واحدة بما استجمع فيها من محاسن هذه الفطرة اللغوية التي جعلت أهل كل

لسان يأخذون بها ولا يجدون لهم عنها مرغباً، إذ يرونها كمالاً لما في أنفسهم من أصول تلك الفطرة البيانية، مما وقفوا على حد الرغبة فيه من مذاهبها دون أن يقفوا على سبيل القدرة عليه، ومن شأن الكمال المطلوب إذا هو اتفق في شيء من الأشياء \_ كهذا الكمال البياني في القرآن \_ أن يجمع عليه طالبيه مهما فرقت بينهم الأسباب المتباينة، والصفات المتعادية؛ ولولا ذلك ما سهل أن تنقاد الجماعات في أصل تكوينها منذ البدء انقياداً يكون عنه هذا الأثر الوراثي في طاعة الأمم لشرائعها؛ ثم لملوكها وأمرائها، مع ما تسام الأمة لذلك في باب من أبواب الإمرة والحكم والتسلط، كما أن من شأن النقص إذا تمثل في شيء أن يزيد في تفريق من يفترقون عنه إذا توهموه، حتى تتسع بينه وبينهم الغاية.

وقد كان العرب على حال يتوهم فيها كل قبيل منهم أنه أَسْلَمَ فِطرةً في اللغة وأبينَ مذهباً في البيان، لأنهم لا يجدون من ذلك إلا أمثلة ترجع إلى الفطرة وتختلف باختلافها، ولا يجدون المثال الفطري الكامل الذي تقاس إليه القدرة والعجز في ذلك قياساً لا يلتاث، ولا يختلف.

ومن أعضل الأمور وأشدها التباساً أن يكون امرؤ من الناس قادراً على أن يقيس ببيانه، أو علمه بمذاهب البيان ـ قدرة أقوام وعجزهم في أمر معنوي كاللغة، متى كانت مذاهبهم إلى أنواع من الاختلاف في القدرة والعجز، وخاصة إذا كان أمر اللغة فيهم إلى السليقة والفطرة، فإن من ينتصب لذلك وإن أراد أن يسقط، وحاول أن لا يحول ـ فهو لا بد مخطئ في تعيين المراتب في المقدار الفاضل، وتعيين ما يقابلها في المقدار المفضول، ثم مخطئ في تمييل الحكم بين المقدارين، ولا يجيء من رأيه إلا بما تعرض فيه الخصومة أو تطول، لأن قياس مثل ذلك من الفطرة لا يتهيأ إلا بعمل يحتوي كل دقائقها وما يمكن أن تبلغ إليه من الكمال المطلق الذي هو الحد الأعلى في طبيعة تركيبها، ومثل هذا لا يكون البتة في إنسان ينزل على حكم هذه الفطرة نفسها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن قابل الكمال لا يكون في نفسه حداً للكمال، ومن أجل هذا كان رسول الله على مع أنه أفصح ذي لسان وأبلغ ذي لب، لا يقاس كلامه بالقرآن، ولا يقع منه إلا كما يقع سائر الكلام.

فيلزم من ذلك أن يكون القياس الذي أشرنا إليه أمراً فوق الطبيعة وليس

فوقها إلا أمر اللَّه، وهو القائل عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ \* قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ .

[سورة الزمر، الآيتان: ٢٧ ـ ٢٨]

وينبغي لك أن تطيل النظر في قوله تعالى: ﴿ غَيْرَ ذِي عِرْجٍ ﴾ .

[سورة الزمر، الآية: ٢٨]

.. وتقف على موقع هذا الفصل من الآية وتتأمل لفظة (العوج) فَضْلَ تَأَمَّل فإنك لا تثير دفائنها البيانية إلا إذا حملتها على ما ذهبنا إليه، فتراها تصف القرآن بأنه فطرة هذه الفطرة العربية نفسها، وإنها لكلمة من الوصف الإلهي ترجح في موقعها بالكلام الإنساني كله.

فقد وضح لك أنه لولا القرآن وأسراره البيانية ما اجتمع العرب على لغته، ولو لم يجتمعوا لتبدلت لغاتهم بالاختلاط الذي وقع ولم يكن منه بد، حتى تنتقض الفطرة وتختبل الطباع، ثم يكون مصير هذه اللغات إلى العفاء لا محالة، إذ لا يخلفهم عليها إلا من هو أشد منهم اختلاطاً وأكثر فساداً.

وذلك معنى من أبين معاني الإعجاز، إذ لا تجده اتفق في لغة من لغات الأرض غير العربية، وهو لم يتفق لها إلا القرآن، ولقد كان أسلوبه البياني الذي جمع له العرب هو الذي اقتضى ما أحدثه العلماء بعد ذلك من تتبع اللغات وتدوينها ورواية شواهدها، والتحمل لها؛ فكان صنيعهم صلة بين اللغة وبين العلوم التي أفرغت عليها من بعد، لأن لغة من اللغات لا تحيا ولا تموت إلا بحسب اتصالها بمادة العلم الذي به حياة أهلها وموتهم، وهي لا يلبسها العلم إلا إذا كانت قشيبة محكمة، لا تضيق عن أنواعه وفروعه ولا يخلقها الاستعمال.

ويبقى وجه آخر من تأثير القرآن في اللغة، وهو إقامة أدائها على الوجه الذي نطقوا به، وتيسير ذلك لأهلها في كل عصر، وإن ضعفت الأصول واضطربت الفروع، بحيث لولا هذا الكتاب الكريم لما وجد على الأرض أسود ولا أحمر يعرف اليوم ولا قبل اليوم كيف كانت تنطق العرب بألسنتها وكيف تقيم أحرفها وتحقق مخارجها.

وهذا أمر يكون في ذهابه ذهاب البيان العربي جملته أو عامته، لأن

مبناه على أجراس الحروف واتساقها، ومداره على الوجه الذي تؤدى به الألفاظ، وأنت قد ترى الضعفاء الذين يحكمون منطقهم وما يصنعون بالأساليب المدمجة والفقر المتوثقة إذا هم تعاطوها فنطقوا بها، حتى ليصير معهم أجود الكلام في جزالته وقوة أسره وصلابة معجمه إلى الفسولة والضعف، وإلى البرد والغثاثة، كأنما يموت في ألسنتهم موتاً لا رحمة فيه.

فهذه معان سامية غريبة انفردت بها العربية، ولولا القرآن ما كانت فيها وما ينبغي لها بكلام غيره، إذ ليس في غيره ما يبلغ أن يكون حداً للكمال اللغوي في الفطرة، فيتعلق بمثل أثره في العرب وأحوالهم وتاريخهم، أو يقع في ذلك على مقدار مقسوم، أو يكون له فيه حق معلوم.

﴿ قُل لَهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ .

[سورة الإسراء، الآية: ٨٨]

صدق اللَّه العظيم، ومن أصدق من اللَّه قيلاً؟

### مفردات القرآن الكريم

وفي القرآن ألفاظ اصطلح العلماء على تسميتها بالغرائب، وليس المراد بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شاذة، فإن القرآن منزه عن هذا جميعه، وإنما اللفظة الغريبة ههنا هي التي تكون حسنة مستغربة في التأويل؛ بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس.

وجملة ما عدوه من ذلك في القرآن كله: سبعمائة لفظة أو تزيد قليلاً؟ جميعها روي تفسيره بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ذلك المعجم اللغوي الحي الذي كانوا يرجعون إليه، كان رحمه الله يقول: الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه.

ولقد كان رضي الله عنه يجلس بفناء الكعبة ثم يكتنفه الناس يسألونه عن التفسير وثبته من كلام العرب، وأسئلة نافع بن الأزرق التي ألقاها عليه مشهورة، وقد أجابه عليها ابن عباس، واستشهد لجوابه بنيف وتسعين بيتاً من الشعر العربي الفصيح فلا نطيل سردها؛ فإن الكلام يتسع بما لا فائدة منه إلا معرفة الألفاظ وتفسيرها.

ومنشأ الغرابة فيما عدوه من الغريب أن يكون ذلك من لغات متفرقة أو تكون مستعملة على وجه من وجوه الوضع يخرجها مخرج الغريب: كالظلم، والكفر، والإيمان، ونحوها مما نقل عن مدلوله في لغة العرب إلى المعاني الإسلامية المحدثة، أو يكون سياق الألفاظ، قد دل بالقرينة على معنى معين غير الذي يفهم من ذات الألفاظ كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَنِّعَ قُرْءَانَهُ ﴾.

[سورة القيامة، الآية: ١٨]

أي: فإذا بيناه فاعمل به.

وكان الصحابة رضي اللَّه عنهم يسمون فهم هذا الغريب (إعراب القرآن)

لأنهم يستبينون معانيه ويخلصونها؛ وقد روى أبو هريرة في ذلك: «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه» وبهذا الأثر ونحو مما تأتي فيه لفظة (الإعراب) زعم طائفة من أبناء الطيالسة وطائفة من قومنا الذين في قلوبهم مرض، أن اللحن \_ أي الزيغ عن الإعراب \_ كان يقع من الصحابة في القرآن لعهد النبي شخ ضلة من القائلين، وذهاباً إلى معنى (الإعراب) النحوي، ثم غفلة عن لغة الاصطلاح، في أهله ضرب من الوضع: لا يحمل على كلامهم غير ما حملوه عليه.

وكذلك عد العلماء في القرآن من غير لغات العرب أكثر من مائة لفظة، ترجع إلى لغات الفرس والروم والنبط والحبشة والبربر والسريان والعبران والقبط، وهي كلمات أخرجتها العرب على أوزان لغتها وأجرتها في فصيحها فصارت بذلك عربية، وإنما وردت في القرآن لأنه لا يسد مسدها إلا أن توضع لمعانيها ألفاظ جديدة على طريقة الوضع الأول، فيكون قد خاطب العرب بما لم يوقفهم عليه، وما لا يدركون بفطرتهم اللغوية وجه التصرف فيه، وليس ذلك مما يستقيم به أمر ولا هو عند العرب من معاني الإعجاز في شيء، لأن الوضع يعجز أهله، وهم كانوا أهل اللغة.

ولذا قال العلماء في تلك الألفاظ المعربة التي اختلطت بالقرآن: إن بلاغتها في نفسها أنه لا يوجد غيرها يغني عنها في مواقعها من نظم الآيات، لا إفراداً ولا تركيباً، وهو قول يحسن بعد الذي بيناه.

ومن ألفاظه ما يسميه أهل اللغة بالوجوه والنظائر والأفراد.

أما الوجوه والنظائر فهي الألفاظ التي وردت فيه بمعان مختلفة: كلفظ الهدى، فإنه فيه على سبعة عشر وجها، بمعنى الثبات، والدين، والدعاء، ونحوها، ومن هذه الألفاظ: الصلاة، والرحمة، والسوء، والفتنة، والروح، وغيرها، وكلها مما يتبسط في استعماله بوجوه من القرائن وسياسة القرينة في العربية شريعة من شرائع الألفاظ.

وأما الأفراد فهي ألفاظ تجيء بمعنى مفرد غير المعنى الذي تستعمل فيه عادة، ولابن فارس في إحصاء هذا النوع كتاب قال فيه: كل ما في القرآن من ذكر الأسف فمعناه الحزن، إلا قوله: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنْفَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَاهُمْ أَمَا عَلَى اللَّهُمَ الْمَعَينَ ﴾.

[سورة الزخرف، الآية: ٥٥]

فمعناه: أغضبونا.

وكل ما فيه من ذكر البروج فهي الكواكب، إلا قوله: ﴿ وَلَوْ كُنُنُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةً ﴾.

[سورة النساء، الآية: ٧٨]

. . فهي القصور الطوال الحصينة .

وكل ما فيه ذكر البر والبحر؛ فالمراد بالبحر: الماء، وبالبر: التراب، إلا قوله: ﴿ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾.

[سورة الروم، الآية: ٤١]

فالمراد به البرية والعمران، وعد من مثل ذلك هو وغيره أشياء؛ فهذا ما يسمونه في لغة القرآن بالأفراد.

#### الحروف وأصواتها في القرآن الكريم:

كان العرب يترسلون (يسرعون) في منطقهم كيفما اتفق لهم، لا يراعون أكثر من تكييف الصوت؛ دون تكييف الحروف التي هي مادة الصوت، إلى أن يتفق من هذه قطع في كلامهم تجيء بطبيعة الغرض الذي تكون فيه، أو بما تعمد لها المتكلم، على نمط من النظم الموسيقي، إن لم يكن في الغاية ففيه ما عرفوه من هذه الغاية.

فلما قرئ عليهم القرآن الكريم رأوا حروفه في كلماته، وكلماته في جمله ألحاناً لغوية رائعة؛ كأنها لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة، قراءتها هي توقيعها، فلم يفتهم هذا المعنى، وأنه أمر لا قبل لهم به وكان ذلك أبين في عجزهم، حتى إن من عارضه منهم، كمسيلمة الكذاب جنح في خرافاته إلى ما حسبه نظماً موسيقياً أو باباً منه وطوي عما وراء ذلك من التصرف في اللغة وأساليبها ومحاسنها ودقائق التركيب البياني، كأنه فطن إلى أن الصدمة الأولى للنفس العربية، وإنما هي في أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون ما عداها، وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب إلا أن يكون وزناً من الشعر أو السجع.

وأنت تتبين ذلك إذا أنشأت ترتل قطعة من نثر فصحاء العرب أو غيرهم على طريقة التلاوة في القرآن، مما تراعى فيه أحكام القراءة وطرق الأداء، فإنك ظاهر بنفسك على النقص في كلام البلغاء وانحطاطه في ذلك عن مرتبة القرآن، بل ترى كأنك بهذا التحسين قد نكرت الكلام وغيرته، فأخرجته من صفة الفصاحة، وجردته من زينة الأسلوب، وأطفأت رواءه؛ وأنضبت ماءه، لأنك تزنه على أوزان لم يتسق على أوزان يتسق عليها في كل جهاته، فلا تعدو أن تُظْهِر من عيبه ما لم يكن يعيبه إذا أنت أرسلته في نهجه، وأخذته على جملته.

وحسبك بهذا اعتباراً في إعجاز النظم الموسيقي في القرآن، وأنه مما لا يتعلق به أحد، ولا ينفق على ذلك الوجه الذي هو فيه إلا فيه لترتيب حروفه اعتبار من أصواتها ومخارجها، ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الهمس والجهر، والشدة والرخاوة والتفخيم والترقيق؛ والتفشي والتكرير؛ وغير ذلك مما أوضحنا في صفات الحروف من باب اللغة في تاريخ آداب العرب.

ولقد كان هذا النظم عينه هو الذي صفى انطباع البلغاء بعد الإسلام وتولى تربية الذوق الموسيقي فيهم، حتى كان لهم من محاسن التركيب في أساليبهم ـ مما يرجع إلى تساوق النظم واستواء التأليف ـ ما لم يكن مثله للعرب من قبلهم، وحتى خرجوا عن طرق العرب في السجع والترسل على جفاء كان فيهما، إلى سجع وترسل تتعرف في نظمهما آثار الوزن والتلحين، على ما يكون من تفاوتهم في صفة ذلك ومقداره، ومبلغهم من العلم به، وتقدمهم في صنعته.

ولولا القرآن وهذا الأثر من نظمه العجيب، لذهب العرب بكل فضيلة في اللغة، ولم يبق بعدهم للفصحاء إلا كما بقي من بعد من هؤلاء في العامية، بل لما بقيت اللغة نفسها، كما بسطناه في موضعه.

وليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي؛ وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب من تنويع الصوت، بما يخرجه فيه مدا أو غنة أو لينا أو شدة، وبما يهيئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من أصولها؛ ثم هو يجعل الصوت إلى الإيجاز والاجتماع، والإطناب والبسط بمقدار ما يكسبه من الحدة والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ونحوها، مما هو بلاغة الصوت في لغة الموسيقى.

فلو اعتبرنا ذلك في تلاوة القرآن على طرق الأداء الصحيحة لرأيناه أبلغ ما تبلغ إليه اللغات كلها في هز الشعور واستثارته في أعماق النفس، وهو من هذه الجهة يغلب بنظمه على كل طبع عربي أو أعجمي، حتى إن القاسية قلوبهم من أهل الزيغ والإلحاد، ومن لا يعرفون للَّه آية في الآفاق ولا في أنفسهم، لتلين قلوبهم وتهتز عند سماعه، لأن فيهم طبيعة إنسانية، ولأن تتابع الأصوات على نسب معينة بين مخارج الأحرف المختلفة، هو بلاغة اللغة الطبيعية التي خلقت في نفس الإنسان فهو متى سمعها لم يصرفه عنها صارف من اختلاف العقل أو اختلاف اللسان، وعلى هذا وحده يؤول الأثر الوارد أن في الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً لأنه يجنب هذا الكمال اللغوي ما يعد نقصاً منه إذا لم تجتمع أسباب الأداء في أصوات الحروف ومخارجها، وإنما التمام الجامع لهذه الأسباب صفاء الصوت، وتنوع طبقته، واستقامة وزنه على كل حرف.

وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صور تامة للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى، وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس وراءه في العجب مذهب، وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى نفسها، أو بالمد، وهو كذلك طبيعي في القرآن، فإن لم تنته بواحدة من هذه، كأن انتهت بسكون حرف من الحروف الأخرى كان ذلك متابعة لصوت الجملة وتقطيع كلماتها، ومناسبة للون المنطق بما هو أشبه وأليق بموضعه، وعلى أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت واجده إلا في الجمل وأليق بموضعه، ولا بحرف قوي يستتبع القلقلة أو الصفير أو نحوهما مما هو ضروب أخرى من النظم الموسيقي.

وهذه هي طريقة الاستهواء الصوتي في اللغة، وأثرها طبيعي في كل نفس، فهي تشبه في القرآن الكريم أن تكون صوت إعجازه الذي يخاطب به كل نفس تفهمه، وكل نفس لا تفهمه، ثم لا يجد من النفوس على أي حال إلا الإقرار والاستجابة، ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضرباً من الكلام البليغ الذي يطمع فيه أو في أكثره، ولما وجد فيه أثر يتعدى أهل هذه اللغة العربية إلى أهل اللغات الأخرى، ولكنه انفرد بهذا الوجه للعجز، فتألفت كلماته من

حروف لو سقط واحد منها أو بدل بغيره، أو أقحم معه حرف آخر لكان ذلك خللاً بيناً، أو ضعفاً ظاهراً في نسق الوزن وجرس النغمة، وفي حسن السمع وذوق اللسان، وفي انسجام العبارة وبراعة المخرج وتساند الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض، ولرأيت ذلك هجنة في السمع، كالذي تنكره من كل مرئي لم تقع أجزاؤه على ترتيبها ولم تتفق على طبقاتها، وخرج بعضها طولاً وبعضها عرضاً، وذهب ما بقي منها إلى جهات متناكرة.

ومما انفرد به القرآن وباين سائر الكلام، أنه لا يخلق على كثرة الرد وطول التكرار، ولا تمل منه الإعادة، وكلما أخذت فيه على وجهه الصحيح فلم تخل بأدائه، رأيته غضاً طرياً، وجديداً مونقاً وصادقت من نفسك له نشاطاً مستأنفاً وحساً موفراً، وهذا أمر يستوي في أصله العالم الذي يتذوق الحروف ويتمرى تركيبها ويمعن في لذة نفسه من ذلك، والجاهل الذي يقرأ ولا يثبت معه من الكلام إلا أصوات الحروف، وإلا ما يميزه من أجراسها على مقدار ما يكون من صفاء حسه ورقة نفسه، وهو والله أمر يوسع فكر العاقل ويملأ صدر المفكر، فهو إعجاز النظم بخصائصه الموسيقية وتساوق هذه الحروف على أصول مضبوطة من بلاغة النغم، بالهمس والجهر والقلقلة والصفير والمد والغنة ونحوها ثم اختلاف ذلك في الآيات بسطاً وإيجازاً، وابتداء ورداً وإفراداً وتكريراً.

هذا على أنه ترسيل واتساق وتطويل لا يضبط بحركات وسكنات كأوزان الشعر فتجعل له بطبيعتها صفة من النظم الموسيقي، ولا يخرج على مقاطع الكلمات التي تجري فيها الألحان وضروب النغم، مما يسهل تأليفه ويكون أمره إلى الصوت وطريقة تصريفه وتوقيعه، لا إلى أصوات الحروف ووجه تأليفها وتتابعها.

ولا يذهبن عنك أن الحروف لم تكن في القرآن على ما وصفنا بأنْفُسِها

دون حركاتها الصرفية والنحوية، وليست هذه الحركات إلا مظاهر الكلم فمن هنا يستجر لنا القول في النوع الثاني من سر الإعجاز... وفي كل آية من القرآن شاهد على تناسق حروفها وأجراسها الموسيقية وتجانسها وحسن ائتلافها يقول تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَدُمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْهِكُ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحَرَّرُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ ﴾.

[سورة فصلت، الآية: ٣٠]

أعد القراءة تجد أن الحروف تنتج كلمات غاية في التعبير والائتلاف والانسجام وتحقق الهدف المرجو، فالآية القرآنية في مجملها هدف إيماني أو تشريعي أو إرشادي أو علمي.

ومن عظمة الله سبحانه في قرآنه الكريم أن جعل الهدف المرجو من الآية يأتي بأسلوب بلاغي عظيم ومن كلمات محددة ذات معنى وحروف تسمع الأذن ألحاناً لغوية رائعة.

## الكلمات وحروفها في القرآن الكريم

والكلمة في الحقيقة الوضعية إنما هي صوت النفس؛ لأنها تلبس قطعة من المعنى فتختص به على وجه المناسبة قد لحظته النفس فيها من أصل الوضع حين فصلت الكلمة على هذا التركيب.

وصوت النفس أول الأصوات الثلاثة التي لا بد منها في تركيب النسق البليغ، حتى يستجمع الكلام بها أسباب الاتصال بين الألفاظ ومعانيها، وبين هذه المعاني وصورها النفسية، فيجري في النفس مجرى الإرادة، ويذهب مذهب العاطفة، وينزل منزلة العلم الباعث على كلتيهما.

أما الأصوات الثلاثة التي أومأنا إليها فهي:

- ا ـ صوت النفس، وهو الصوت الموسيقي الذي يكون من تأليف النغم بالحروف ومخارجها وحركاتها ومواقع ذلك من تركيب الكلام ونظمه على طريقة متناسقة وعلى نضد متساو، بحيث تكون الكلمة كأنها خطوة للمعنى، في سبيله إلى النفس، إن وقف عندها هذا المعنى قطع به.
- ٢ صوت العقل، وهو الصوت المعنوي الذي يكون من لطائف التركيب في جملة الكلام ومن الوجوه البيانية التي يداور بها المعنى لا يخطئ طريق النفس من أي الجهات انتحى إليها.
- ٣ صوت الحس، وهو أبلغهن شأناً، لا يكون إلا من دقة التصور المعنوي، والإبداع في تلوين الخطاب، ومجاذبة النفس مرة وموادعتها مرة، واستيلائه على محضها بما يدور عليها من وجوه البيان، أو يسوق إليها عن طرائف المعاني، ويدعها من موافقته والإيثار له كأنها هي التي تريده وكأنها هي التي تحاول أن يتصل أثرها بالكلام، إذ يكون قد استحوذ عليها وانفرد منها بالهوى والاستجابة (١).

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية \_ مصطفى صادق الرافعي.

وعلى مقدار ما يكون من الكلام البليغ من هذا الصوت يكون فيه من روح البلاغة، فإن خرج مما وقفت عنده الطباع النفسية فلم يكن في بعض الكلام مقدار معين تحسه في جهة وتفقده في جهة، وتراه مرة مائلاً ومرة زائلاً، بل صار كأنه روح للكلام ذاته، تبادرك الروعة في كل جزء منه كما تبادرك الحياة في كل حركة للجسم الحي \_ فقد خرج به ذلك الفن من الكلام إلى أن يكون خلقاً روحياً، وكأنه تمثيل ألفاظ لخلقة النفس، في دقة التركيب وإعجاز الصنعة ومؤاتاة الطبيعة المعنوية وما إليها وهيهات، ليس يقدر على تمام ذلك الوضع إلا من قدر على تمام تلك الخلقة.

ولو تأملت هذا المعنى فضلاً من التأمل، وأحسنت في اعتباره على ذلك الوجه، لرأيته روح الإعجاز في هذا القرآن الكريم، بحيث لو خلا منه لأشبه أن يكون إعجازه صناعياً عند العرب \_ إن بقي معجزاً \_ ولو هم فقدوه فقدوا هذا المعنى من أكثره أو من أقله، وقد كانوا وجدوا مذهباً فيه للقول ومساغاً للرد، ولظلوا في مرية منه، ثم لسارت عنهم الأقاويل في معارضته واعتراضه.

ذلك بأن صوت النفس طبيعي في تركيب لغتهم، وإن كان فيها إلى التفاوت كمال ونقص، وصوت الفكر لا يعجزهم أن يستبينوه في كثير من كلام بلغائهم، أما صوت الحس فقد خلت لغتهم من صريحه وانفرد به القرآن وقد كانوا يجدونه في أنفسهم منذ افتنوا في اللغة وأساليبها ولكنهم لا يجدون البيان به في ألسنتهم، لأنه من الكمال اللغوي الذي تعاطوه ولم يعطوه، وإنما كانوا يبتغون الحلية إليه بألوان من العادات وضروب من التعبير النفسي، إذا هي اتصلت بالحس البياني الذي ميزتهم به الفطرة أشبهت أن تكون استواء حسياً، وبهذا خلص إليهم كلام شعرائهم وخطبائهم، وبلغ من أنفسهم ومازجها وكان منها في محل وموقع، على أننا نقرأ اليوم أكثره ولا نجده بتلك المنزلة.

وأعجبُ شيء في أمر هذا الحس الذي يتمثل في كلمات القرآن، أنه لا يسرف على النفس ولا يستفرغ مجهودها، بل هو مقتصد في كل أنواع التأثير عليها، فلا تضيق به ولا تنفر منه ولا يتخونها الملل ولا تزال تبتغي أكثر من حاجتها في التروح والإصغاء إليه والتصرف معه والانقياد له، وهو يسوغها من لذتها ويرفه عليها بأساليبه وطرقه في النظم والبيان، مع أن أبلغ ما اتفق

للبلغاء لا تجمع منه النفس بعض ذلك حتى يتعسفها ويثقل عليها وتبتلى منه بالتخمة وسوء الاحتمال، وحتى لا تكون البلاغة في سائره بعد ذلك إلا طعمة خبيثة لأنها جاءت من وراء القصد وفوق الحاجة فلا تعدم النفس أن تجد من جماله قبحاً ومن صوابه خطأ، ولا يمتنع أن يكون فيه النافر والقلق والمحال عن وجهه وما إلى ذلك مما تسكن النفس إلى تأمله وتستجم بتصفحه والبحث عنه واعتراضه في سياق الكلام ونسق التركيب.

ولو ذهبنا نبحث في أصول البلاغة الإنسانية عن حقيقة نفسية ثابتة قد اطردت في اللغات جميعاً وهي في كل لغة تعد أصلاً في بلاغتها لما أصبنا غير هذه الحقيقة التي لا تظهر في شيء من الكلام ظهورها في القرآن وهي: «الاقتصاد في التأثير على الحس النفسي» وما تعرف في هذه الأساليب العربية خاصة ـ إلا إسرافاً على هذا الحس أو تراجعاً من دونه؛ فأما أمر بين ذلك على أن يكون قصداً وألا يكون إلى المحض من هذا القصد، وأن لا تجده إلا سواء في محض الاعتبار من حيث أجريته على هذه الحقيقة فلا يكون من شأنه أن يستوي معك في جهة ويلتوي عليك في جهة \_ فهذا ما لا نعرفه على أتمه وأبينه إلا في القرآن الكريم، ولا نعرف قريباً منه إلا في كلام النبي عليه وإن كان بين الجهتين ما بينهما.

ولما كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتها ومواقعها من الدلالة المعنوية، استحال أن يقع في تركيبه ما يسوغ الحكم في كلمة زائدة أو حرف مضطرب أو ما يجري مجرى الحشووالاعتراض أو ما يقال فيه إنه تغوث واستراحة.

كما تجد من كل ذلك في أساليب البلغاء، بل نزلت كلماته منازلها مما استقرت عليه طبيعة البلاغة، وما قد يشبه أن يكون من هذا النحو الذي تمكنت به مفردات النظام الشمسي وارتبطت به سائر أجزاء المخلوقات صفة متقابلة بحيث لو نزعت كلمة منه أو أزيلت عن وجهها، ثم أدير لسان العرب كله على أحسن منها في تأليفها وموقعها وسدادها، لم يتهيأ لهم ذلك ولا اتسعت له اللغة بكلمة واحدة، كما سنبينه في موضع آخر وهو سرٌ من إعجازه قد أحس به العرب لأنهم لا يذهبون مذهبا غيره في منطقهم وفصاحة هذا المنطق، وإنما يختلفون في أسباب القدرة عليه ومعنى الكمال فيه، ولو

أنهم وجدوا سبيلاً إلى نقص كلمة من القرآن لأزالوها وأثبتوا فيه هذا الخطأ أو ما يشبه الخطأ في مذهبهم إذ كان من المشهور عنهم مثل هذا الصنيع في انتقادهم وتصفحهم بعضهم على بعض في التحدي والمناقضة في الشعر والنثر والخطابة.

لا جرم أن المعنى الواحد يعبر عنه بألفاظ لا يجزي واحد منها في موضعه عن الآخر إن أريد شرط الفصاحة لأن في كل لفظ صوتاً ربما أشبه موقعه من الكلام ومن طبيعة المعنى الذي هو فيه والذي تساق له الجملة، وربما اختلف وكان بغير ذلك أشبه.

فلا بد في مثل نظم القرآن من إخطار معاني الجمل وانتزاع جملة ما يلائمها من ألفاظ اللغة، بحيث لا تند لفظة، ولا تتخلف كلمة، ثم استعمال أمسها رحماً بالمعنى، وأفصحها في الدلالة عليه، وأبلغها في التصوير، وأحسنها في النسق، وأبدعها سناء، وأكثرها غناء وأصفاها رونقا وماء، ثم اطراد ذلك في جملة القرآن على اتساعه وما تضمن من أنواع الدلالة ووجوه التأويل ثم إحكامه على أن لا مراجعة فيه ولا تسامح، وعلى العصمة من السهووالخطأ في الكلمة وفي الحرف من الكلمة، حتى يجيء كأنه صيغ جملة واحدة في نفس واحد قد أديرت معانيها على ألفاظ في لغات العرب المختلفة فلبستها مرة واحدة.

ولقد صارت ألفاظ القرآن بطريقة استعمالها ووجه تركيبها كأنها فوق اللغة، فإن أحداً من البلغاء لا تمتنع عليه فصاحة هذه العربية متى أرادها، وهي بعد في الدواوين والكتب، ولكن لا تقع له مثل ألفاظ القرآن في كلامه، وإن اتفقت له نفس هذه الألفاظ بحروفها ومعانيها، لأنها في القرآن تظهر في تركيب ممتنع فترف به، ولهذا ترتفع إلى أنواع أسمى من الدلالة اللغوية أو البيانية التي هي طبيعة فيها، فتخرج من لغة الاستعمال إلى لغة الفهم ومن ثم تتنزل الأفكار منزلة التوهم الطبيعي الذي يؤثر بالصفة ما يؤثر بالشيء الموصوف، كما ترى فيمن يهتز للشعر ويطرب له ويملكه رق أعصابه النفسية فإنه يبصر الشاعر الفحل الذي أعجب به فيتوهم في رأسه المعنى الكريم والخيال البارع والتعبير الذي هو ضرب من الوحي، وكأنما يتخيل من الرأس صومعة إلهية تهبط عليها ملائكة الحكمة والبيان، وإنه ليتوهم ذلك

فيهتز له هزة عصبية واضحة تعرفها في انتشائه والتماع عينيه واستطارة ألحاظه وما تنطق به معارف وجهه، وإن ذلك ليأخذ منه ما تأخذ القصيدة البارعة والكلمة النادرة، وإنه على ذلك في نفسه لشديد، فهذا ما سميناه باب التوهم الطبيعي، وهو بمنزلة من الحقائق النفسية.

ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها، لرأيت حركاتها البيانية واللغوية تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة فيهيئ بعضها لبعض، ويساند بعضها، ولن تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات الحروف، مساوقة لها في النظم الموسيقي، حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل، أيها كان فلا تَعذُب ولا تساغ، وربما كانت أوكس النصيبين في حظ الكلام من الحرف والحركة، فإذا هي استعملت في القرآن رأيت لها شأناً عجيباً، ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد امتهدت لها طريقاً في اللسان، واكتنفتها بضروب من النغم الموسيقي حتى إذا خرجت فيه كانت أعذب شيء وأرقه، وجاءت متمكنة في موضعها، وكانت لهذا الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة.

من ذلك لفظة (النذر) جمع نذير، فإن الضمة ثقيلة فيها لتواليها على النون والذال معاً، فضلاً عن جسأة هذا الحرف ونبوه في اللسان، وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام، فكل ذلك مما يكشف عنه ويفصح عن موضع الثقل فيه، ولكنه جاء في القرآن على العكس وانتفى من طبيعته في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ النَّارَهُمُ بَطَّشَتَنَا فَتَارَوْا بِالنَّدُ ﴾.

[سورة القمر، الآية: ٣٦]

فتأمل هذا التركيب، وتذوق مواقع الحروف وأجر حركاتها في حس السمع، وتأمل مواضع القلقلة في دال (لقد) وفي الطاء من (بطشتنا) وهذه الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو (تماروا) مع الفصل بالمد كأنها تثقيل لخفة التتابع في الفتحات إذا هي جرت على اللسان، ليكون ثقل الضمة عليه مستخفاً بعد، ولكون هذه الضمة قد أصابت موضعها كما تكون الأحماض في الأطعمة، ثم ردد نظرك في الراء من (تماروا) فإنها ما جاءت إلا مساندة لراء (النذر) حتى إذا انتهى اللسان إلى هذه انتهى إليها من مثلها، فلا تجف عليه ولا تغلظ ولا تنبو فيه، ثم أعجب لهذه الغنة

التي سبقت الطاء في نون (أنذرهم) وفي ميمها، وللغنة الأخرى التي سبقت الذال في (النذر).

وما من حرف أو حركة في الآية إلا وأنت مصيب من كل ذلك عجباً في موقعه والقصد به، حتى ما تشك أن الجهة الواحدة في نظم الجملة والكلمة والحرف والحركة ليس منها إلا ما يشبه في الرأي أن يكون قد تقدم فيه النظر وأحكمته الرؤية وراضه اللسان، وليس منها إلا متخير مقصود إليه من بين الكلم ومن بين الحروف ومن بين الحركات، وأين هذا ونحوه عند تعاطيه ومن أي وجه يلتمس وعلى أي جهة يستطاع، وكيف يأتي للإنسان في مثل تلك الآية وحدها فضلاً عن القرآن كله وهو لا يكون إلا عن نظر وصنعة كلامية؟ والبليغ من الناس متى اعتسف هذا الطريق ولم يكن في الكلام إلى سجيته وطبعه فقد خذلته البلاغة واستهلكته الصنعة، وضاق به التصرف وتناثرت أجزاء كلامه من جهاتها، وكلما لَجَّ في المكابرة لَجّت البلاغة في الإباء.

أما ما يتهيأ لأحد من البلغاء في عصور العربية كلها من معارض الكلام وألفاظه، ما يتصرف به هذا التصرف في طائفة أو طوائف من كلامه، على أن يضرب بلسانه ضرباً موسيقياً وينظم نظماً مطرداً ويهدف الكلمة الكلمة وينصب الحرف للحرف ويعصب الحركة بالحركة ويجري بعضاً من بعض \_ فهذا إن أمكن أن يكون في كلام ذي ألفاظ، فليس يستقيم في الألفاظ ذات معان، فهو لغو من إحدى الجهتين، ولو أن ذلك ممكن لقد كان اتفق في عصر خلا من ثلاثة عشر قرناً، ونحن اليوم في القرن الرابع عشر من تاريخ تلك المعجزة.

وقد وردت في القرآن ألفاظ هي أطول الكلام عدد حروف ومقاطع مما يكون مستثقلاً بطبيعة وضعه أو تركيبه، ولكنها بتلك الطريقة التي أومأنا إليها قد خرجت في نظمه مخرجاً سرياً فكانت من أحضر الألفاظ حلاوة وأعذبها منطقاً وأخفها تركيباً إذ تراه قد هيأ لها أسباباً عجيبة من تكرار الحروف وتنوع الحركات، فلم يجرها في نظمه إلا وقد وجد ذلك فيها، كقوله ﴿ لِيَسْتَغْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾.

[سورة النور، الآية: ٥٥]

فهي كلمة واحدة من عشرة أحرف وقد جاءت عذوبتها من تنوع مخارج

الحروف ومن نظم حركاتها، فإنها بذلك صارت في النطق كأنها أربع كلمات؛ إذ تنطق على أربعة مقاطع وقوله: ﴿ نَسَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٣٧]

فإنها كلمة من تسعة أحرف، وهي ثلاثة مقاطع وقد تكررت فيها الياء والكاف، وتوسط بين الكافين هذا المد الذي هو سر الفصاحة في الكلمة كلها.

وهذا إنما هو الألفاظ المركبة التي ترجع عند تجريدها من المزيدات إلى الأصول الثلاثية أو الرباعية، أما أن تكون اللفظة خماسية الأصول فهذا لم يرد منه في القرآن شيء لأنه مما لا وجه للعذوبة فيه، إلا ما كان من اسم عرب ولم يكن في الأصل عربياً كإبراهيم، وإسماعيل، وطالوت، وجالوت، ونحوها، لا يجيء به مع ذلك إلا أن يتخلله المد كما ترى، فتخرج الكلمة، وكأنها كلمتان.

وفي القرآن لفظة غريبة هي أغرب ما فيه، وما حسنت في كلام قط إلا في موقعها منه، وهي كلمة «ضيزى» من قوله تعالى: ﴿ يَلْكَ إِذَا قِسَّمَةٌ ضِيزَى ﴾. [سورة النجم، الآية: ٢٢]

ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه، ولو أدرت اللغة عليها ما صلح لهذا الموضوع غيرها؛ فإن السورة التي هي منها وهي سورة النجم، مفصلة كلها على الياء، فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل ثم هي في معرض الإنكار على العرب، إذ وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد، فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات الله مع أولادهم البنات، فقال تعالى ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ ٱلأَنْنَى \* يَلْكَ إِذَا قِسَمَةٌ ضِيرَى ﴾.

[سورة النجم، الآيتان: ٢١\_٢٢]

فكانت غرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها، وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيئة النطق بها الإنكار في الأولى والتهكم في الأخرى؛ وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة، وخاصة في اللفظة العربية التي تمكنت في موضعها من الفصل، ووصفت حالة المتهكم في إنكاره من إمالة اليد والرأس بهذين المدين

فيها إلى الأسفل والأعلى وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية.

والعرب يعرفون هذا الضرب من الكلام، وله نظائر في لغتهم، وكم من لفظة غريبة عندهم لا تحسن إلا في موضعها، ولا يكون حسنها على غرابتها إلا أنها تؤكد المعنى الذي سبقت له بلفظها وهيئة منطقها، فكأن في تأليف حروفها معنى حسياً، وفي تألف أصواتها معنى مثله في النفس؛ وقد نبهنا إلى ذلك في باب اللغة من تاريخ آداب العرب.

ثم الكلمات التي يظن أنها زائدة في القرآن كما يقول النحاة، فإن فيه من ذلك أحرفاً، كقوله تعالى: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ١٥٩]

وقوله: ﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنْهُ عَلَى وَجْهِهِ عَفَارْتَدَّ بَصِيراً ﴾ .

[سورة يوسف، الآية: ٩٦]

فإن النحاة يقولون: إن "ما" في الآية الأولى و"أن" في الثانية، زائدتان، أي في الإعراب، فيظن من لا بصر له أنهما كذلك في النظم ويقيس عليه، مع أن في هذه الزيادة لوناً من التصوير لو هو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته، فإن المراد بالآية الأولى تصوير لين النبي عليه لقومه، وإن ذلك رحمة من الله، فجاء هذا المد في "ما" وصفاً لفظياً يؤكد معنى اللين ويفخمه، وفوق ذلك فإن لهجة النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا يبتدأ هذا المعنى بأحسن منها في بلاغة السياق ثم كان الفصل بين الباء الجارة ومجرورها (وهو لفظ رحمة) مما يلفت النفس إلى تدبر المعنى وينبه الفكر على قيمة الرحمة فيه وذلك كله طبعي في بلاغة الآية كما ترى.

والمراد بالثانية تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص يوسف وبين مجيئه لبعد ما كان بين يوسف وأبيه عليهما السلام، وأن ذلك كأنه كان منتظراً بقلق واضطراب، تؤكدهما وتصف الطرب لمقدمه واستقراره، غنة هذه النون في الكلمة الفاصلة؛ وهي «أن» في قوله «أن جاء».

وعلى هذا يجري كل ما ظن أنه في القرآن مزيد: فإن اعتبار الزيادة فيه وإقرارها بمعناها، إنما هو نقص يجل القرآن عنه؛ وليس يقول بذلك إلا

رجل يعتسف الكلام ويقضي فيه بغير علمه أو بعلم غيره... فما في القرآن حرف واحد إلا ومعه رأي يسنح في البلاغة، من جهة نظمه، أو دلالته، أو وجه اختياره، بحيث يستحيل البتة أن يكون فيه موضع قلق أو حرف نافر أو جهة غير محكمة أو شيء مما تنفذ في نقده الصنعة الإنسانية من أي أبواب الكلام إن وسعها منه باب.

ثم مما يدل على أن نظم القرآن مادة فوق الصنعة ومن وراء الفكر وكأنها صبت على الجملة صباً \_ أنك ترى بعض الألفاظ لم يأت فيه مجموعاً وكأنها صبت على الجملة المفرد، فإذا احتاج إلى هذه الصيغة استعمل مرادفها: كلفظة (اللب) فإنها لم ترد إلا مجموعة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِى اللَّالِبِ ﴾.

[سورة الزمر، الآية: ٢١]

وقوله: ﴿ وَلِيَذَّكَّرَ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴾.

[سورة إبراهيم، الآية: ٥٢]

ونحوهما، لم تجئ فيه مفردة، بل جاء في مكانها (القلب) وذلك لأن لفظ الباء شديد مجتمع، ولا يفضي إلى هذه الشدة إلا من اللام الشديدة المسترخية، فلما لم يكن ثَمَّت فصل بين الحرفين يتهيأ معه هذا الانتقال على نسبة بين الرخاوة والشدة، تحسن اللفظة مهما كانت حركة الإعراب فيها؛ نصباً أو رفعاً، أو جراً؛ فأسقطها من نظمه بتة، على سعة ما بين أوله وآخره، ولو حسنت على وجه من تلك الوجوه لجاء بها حسنة رائعة، وهذا على أن فيه لفظة (الجب) وهي في وزنها ونطقها لولا حسن الائتلاف بين الجيم والباء من هذه الشدة في الجيم المضمومة.

وكذلك لفظة (الكوب) استعملت فيه مجموعة ولم يأت بها مفردة لأنه لا يتهيأ فيها ما يجعلها في النطق من الظهور والرقة والانكشاف وحسن التناسب كلفظ (أكواب) الذي هو الجمع.

و(أرجاء) لم يستعمل القرآن لفظها إلا مجموعاً وترك المفرد \_ وهو الرجا: أي الجانب \_ لعلة لفظه، كقوله تعالى ﴿وَٱلْمَكُ عَلَىٓ أَرْجَآيِهاً ﴾.

وعكس ذلك لفظة (الأرض) فإنها لم ترد فيه إلا مفردة، فإذا ذكرت

السماء مجموعة جيء بها مفردة في كل موضع منه، ولما احتاج إلى جمعها أخرجها على هذه الصورة التي ذهبت بسر الفصاحة وذهب بها، حتى خرجت من الروعة بحيث يسجد لها كل فكر سجدة طويلة، وهي في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوْتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ .

[سورة الطلاق، الآية: ١٢]

ولم يقل: سبع أرضين، لهذه الجسأة التي تدخل اللفظ ويختل بها النظم اختلالاً، وتأمل ذلك الوضع البياني، واعتبر مواقع النظم وانظر هل تتلاحق هذه الأسباب الدقيقة أو تتيسر مادتها الفكرية لأحد من الناس فيما يتعاطاه من الصناعة، أو يتكلفه من القول.

ومن الألفاظ لفظة (أَوْقِدْ) في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِعِ فَأَوْقِدْ لِي يَنهَنمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحَا﴾.

[سورة القصص، الآية: ٣٨]

فانظر، هل تجد سر الفصاحة وفي روعة الإعجاز أبرع أو أبدع من هذا؟ وأي عربي فصيح يسمع مثل هذا النظم وهذا التركيب ولا يملكه حسه ولا يسوغه حقيقة نفسه ولا يجن به جنوناً ولا يقول آمنت بالله رباً وبمحمد نبياً وبالقرآن معجزة؟ وتأمل كيف عبر عن الآجر بقوله: ﴿ فَأَوْقِدُ لِي يَهَمْنَنُ عَلَى الطِّلينِ ﴾ .

وانظر موقع هذه القلقلة التي هي في الدال من قوله: ﴿ فَأُوقِدُ ﴾ وما يتلوها من رقة اللام، فإنها في أثناء التلاوة مما لا يطاق أن يعبر عن حسنه وكأنما تنتزع النفس انتزاعاً.

وليس الإعجاز في اختراع تلك العبارة فحسب، ولكن ما ترمي إليه إعجاز آخر؛ فإنها تحقر شأن فرعون، وتصف ضلاله، وتسفه رأيه، إذ طمع أن يبلغ الأسباب أسباب السموات فيطلع إلى إله موسى، وهو لا يجد وسيلة إلى ذلك المستحيل ولو نصب الأرض سلماً إلا شيئاً يصنعه هامان من الطين.

وما يشذ في القرآن الكريم حرف واحد عن قاعدة نظمه المعجز؛ حتى إنك لو تدبرت الآيات التي لا تقرأ فيها إلا ما يسرده من الأسماء الجامدة؛ وهي بالطبع مظنة أن لا يكون فيها شيء من دلائل الإعجاز، فإنك ترى

إعجازها أبلغ ما يكون في نظمها وجهات سردها، ومن تقدم اسم على غيره أو تأخيره عنه، لنظم حروفه ومكانه من النطق في الجملة، أو لنكتة أخرى من نكت المعاني التي وردت فيها الآية بحيث يوجد شيء فيما ليس فيه شيء.

تأمل قوله تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ١٣٣]

فإنها خمسة أسماء، أخفها في اللفظ ـ الطوفان والجراد والدم ـ وأثقلها القمل والضفادع، فقدم (الطوفان) لمكان المدين فيها؛ حتى يأنس اللسان بخفتها؛ ثم الجراد وفيها كذلك مد؛ ثم جاء باللفظين الشديدين مبتدئاً بأخفهما في اللسان وأبعدهما في الصوت لمكان تلك الغنة فيه ثم جيء بلفظة (الدم) آخراً، وهي أخف الخمسة وأقلها حروفاً، ليسرع اللسان فيها ويستقيم لها ذوق النظم ويتم بها هذا الإعجاز في التركيب.

وأنت فمهما قلبت هذه الأسماء الخمسة، فإنك لا ترى لها فصاحة إلا في هذا الوضع، لو قدمت أو أخرت لبادرك التهافت والتعثر، ولأعنتك أن تجيء منها بنظم فصيح، لا ريب أحالك ذلك عن قصد الفصاحة وقطعك دون غايتها، ثم لخرجت الأسماء في اضطراب النطق على ذلك بالسواء؛ ليس يظهر أخفها من أثقلها، فانظر كيف يكون الإعجاز فيها ليس فيه إعجاز بطبيعته؟

وبهذا الذي قدمناه ونحوه مما أمسكنا عنه ولم نستقص في أمثلته لأنه أمر مطرد \_ عُرِفَ أن القرآن إنما أعجز في اللغة بطريقة النظم وهيئة الوضع ولن تستوي هذه الطريقة بكل ما فيه على جهته ووضعه، فكل كلمة منه ما دامت في موضعها فهي من بعض إعجازه، ومن ههنا ينساق بنا الكلام إلى القول في النوع الثالث.

### الجمل وكلماتها في القرآن الكريم

والجملة هي مظهر الكلام، وهي الصورة المثلى للتأليف الطبيعي إذ يحيل بها الإنسان هذه المادة المخلوقة في الطبيعة، إلى معان تصورها في نفسه.

ولا عرف أن بلغاء أمة من أمم الكلام قد أقروا وأجمعوا عليها إجماعاً يتوارثونه علماً ونظراً على انفساح التاريخ وتعاقب الأجيال، إلا ما كان من ذلك في القرآن، وما لا يزال الإجماع منعقداً عليه ما بقي في الأرض لفظ من العرب.

وإنما اطرد ذلك للقرآن من جهة تركيبه الذي انتظم أسباب الإعجاز من الصوت في الحرف، إلى الحرف في الكلمة، إلى الكلمة في الجملة، حتى يكون الأمر مقدراً على تركيب الحواس النفسية في الإنسان تقديراً يطابق وضعها وقواها وتصرفها، وذلك إيجاد خلقي لا قبل للناس به ولم يتهيأ إلا في هذه العربية عن طريق المعجزة التي لا تكون معجزة حتى تخرق العادة، وتفوت المألوف، وتعجز الطوق، وإنما امتنع أن يكون في مقدور الخلق، لأنه تفصيل للحروف على النحو الذي يأخذه فيه تركيب الحياة من تناسب الأجزاء في الدقيق والجليل، وقيام بعضها ببعض لا يغني منها شيء في أصل التركيب وحكمته ولا يرد غيرها مردها ولا يأتلف ائتلافها ولا يجرى فيها، وإلى نحو ذلك مما أجرى الله عليه نشء الخلق وبعث الحياة، ثم اشتمالها على سر التركيب المكنون الذي جعل البلغاء منها بمنزلة الأطباء في سعة العلم بتركيب الأجسام الحية من الخلية فما فوقها، دون العلم بالوجه الذي يمكن به التركيب على أنهم لا يفوتهم شيء من دقائقه ولا يعزب عنهم مثقال ذرة من مادته، وهي بعد مبذولة لهم يقبلونها ويستوضحونها ويزدادون بها على الدهر خبرة، ثم ينصرفون عنها وهم في العلم غير من كانوا وهي لا تزال عندهم على ما كانت.

ولم نر شيئاً كان أمره مع العلم ذلك الأمر إلا أن يكون إلهياً، فقد فرغ

الناس من كل ما وضع الناس، وعارض بعضهم بعضاً، وأبر بعضهم على بعض، ولم يسلم للمتقدم من الفضل على المتأخر إلا فضيلة احترام الموت واستحياء التاريخ، وقد بدلت الأرض غير الأرض وليس فيها من أثر واحد لم يتناوله ناموس النشوء بالنقض من إحدى جهاته على هرم الدهر وتقادمه، غير القرآن، فإنه طبقه وحده في إعجاز تركيبه وسلامة معانيه، لم تنقض منه آية ولا كلمة وما دون الكلمة، ولا ذكر معه شيء من كلام البلغاء، ولا عورض به ولا أزيل عن موضعه، ولا وزنه عقل إلا كان مرجوحاً أبداً، وما أراده أحد إلا أراده بغير طريقته، ولا بحث عن طريقته إلا عَيِيَ بإدراكها ولم يدر ما هي ولا كيف هي ولا من أين يأتي لها، وصار أمره نشراً لا نظام له وعاد علمه جهلاً لا بصيرة معه، ولعمري إنه ليس في العجائب كلها شيء أعجب من إمكان أن يكون القرآن مع هذا الإعجاز كله غير معجز..!

ولقد كانت هذه الطريقة المعجزة التي نزل بها القرآن هي السبب في حفظ العربية واستخراج علومها؛ وما كان أصل ذلك إلا التحدي بها، فإن من حكمة هذا التحدي أن يدعوهم إلى النظر في أساليبه ووجه نظمه وتدبر طريقته، حتى إذا استيقنوا العجز وأطرقوا عليه، كان ذلك سبباً لمن يخلفهم على اللغة إلى استبانة وجوه الإعجاز، فكشف لهم عن فنون البلاغة، وتأذت بهم إلى حيث بلغوا من تتبع كلام العرب والاستقصاء فيه والكشف عن محاسنه، وأغرى بعض ذلك من بعضه وأعان كل على كل، حتى اجتمعت المادة وتلاحقت الأسباب ولولا ما صنعوا لخرج الناس إلى المعجمة، ولذهبت هذه الآداب، ولما بقي في الأرض اليوم من يقول إن القرآن معجز!

وذلك بأن العرب لم يكن لهم من البلاغة إلا علم الفطرة، ولم يكن لمن بعدهم من هذه الفطرة إلا ما ترجعه الوراثة من أوليتهم، وهو شيء تتولاه العصور بالتحول والزيغ وتدأب عليه بالنقض والاختلاف.

ومن البين أن أخص أسباب الارتقاء كائن في الغلبة، والتميز والانفراد حيث وجدت، فلو جاء القرآن مثل كلام العرب في الطريقة والمذهب، وفي الصفة والمنزلة لما صلح أن يكون سبباً لما أحدثه، ولذهب مع كلام العرب ثم لتدافعته العصور والدول إن لم يذهب، ثم لبقي أمره كبعض ما ترى من الأمور الإنسانية؛ لا ينفرد ولا يستعلي.

فتدبر أنت هذا الأمر العجيب الذي كان الأصل فيه نزول آيات التحدي، وتأمل كيف أثبت القرآن إعجازه على الدهر بهذه الآيات القليلة، وكيف ضمن بما وراءها نشأة العقول التي تدرك هذا الإعجاز وتقر به، وتكون مادة لتاريخه الأبدي، ولا تضعف ولا تنحسم؟ وهل بعد هذا من ريب في قول الله تعالى يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُكُ لَنُكُ لَلُكُ اللَّهُ عَلِيمٍ ﴾.

[سورة النمل، الآية: ٦]

فقد علم الله تعالى هذا الأمر كيف يكون وكيف يثبت؟ فقدره بعلمه وفصله بحكمته قبل أن يقع فانظر إلى آثار رحمة الله عز وجل.

أما ألفاظ هذا الكتاب الكريم، فهي كيفما أدرتها وكيفما تأملتها وأين اعترضتها من مصادرها أو مواردها ومن أي جهة وافقتها، فإنك لا تصيب لها في نفسك ما دون اللذة الحاضرة، والحلاوة البادية، والانسجام العذب، وتراها تتساير إلى غاية واحدة، وتسنح في معرض واحد، ولا يمنعها اختلاف حروفها وتباين معانيها وتعدد مواقعها من أن تكون جوهراً واحداً في الطبع والصقل، وفي الماء والرونق؛ كأنما تتلامح بروح حية ما هو إلا أن تتصل بها حتى تمتزج بروحك وتخالط إحساسك فلن تكون معها إلا على حالة واحدة.

تختلف الألفاظ ولا تراها إلا متفقة، وتفترق ولا تراها إلا مجتمعة وتذهب في طبقات البيان وتنتقل في منازل البلاغة، وأنت لا تعرف منها إلا روحاً تداخلك بالطرب وتشرب قلبك الروعة، وتنتزع من نفسك حتى الاختلاف الذي طالما تدبرت به سائر الكلام، وتصفحت به على البلغاء في ألوان خطابهم وأساليب كلامهم وطبقات نظامهم، مما يعلو ويسفل، أو يستمر وينقص، أو يأتلف ويختلف. إلى غيرها من آثار الطباع الإنسانية فيما يعتريها نقص أو كلال أو غفلة، ومما هو صورة في الكلام لوجوه اختلافها بالقوة والضعف في أصل الخلقة وطريقة النشأة وأسباب التحصيل وآلات الصناعة إذ كل ذلك ليس في كل الطباع الإنسانية على سواء.

فأنت ما دمت في القرآن حتى تفرغ منه، لا ترى غير صورة واحدة من الكمال وإن اختلفت أجزاؤها في جهات التركيب وموضع التأليف وألوان

التصوير وأغراض الكلام، ولو سميته حس النظر الفكري لم تبعد، فهو يبتدئ في الصورة الجميلة ويستتم في النفس فلو أنها أغمضت العين دونها لبقيت الصورة ماثلة بجملتها في الفكر ولو وقفت العين على وجهة واحدة منها لوصلها الفكر بسائر أجزائها فتمثلت به سوية التركيب تامة الخلق، في حين لا ترى العين إلا هذه الجهة وحدها.

وذلك أمر متحقق بعد في القرآن الكريم: يقرأ الإنسان طائفة من آياته فلا يلبث أن يعرف لها صفة من الحس ترافد ما بعدها وتمده، فلا تزال هذه الصفة في لسانه ولو استوعب القرآن كله، حتى لا يرى آية قد أدخلت الضيم على أختها، أو نكرت منها، أو أبرزتها عن ظل هي فيه، أو دفعتها عن ماء هي إليه، ولا يرى ذلك كله إلا سواء وغاية في الروح والنظم والصفة الحسية، لا يغتمص في هذا إلا كاذب على دخلة ونية، ولا يهجن منه إلا أحمق على جهل وغرارة، ولا يمتري فيه بعد هذين إلا عامي أو أعجمي. . ﴿ كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِيكَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

[سورة الروم، الآية: ٥٩]

إن طريقة نظم القرآن تجري على استواء واحد في تركيب الحروف باعتبار من أصواتها ومخارجها، وفي التمكين للمعنى بحسن الكلمة وصفتها، ثم الافتنان فيه بوضعها من الكلام، وباستقصاء أجزاء البيان وترتيب طبقاته على حسب مواقع الكلمات.

فإننا لنعرف صبيان الكتاب \_ وقد كنا منهم \_ وما يسهل عليه القرآن وإظهاره، ولا يمكنه في أنفسهم حتى يثبتوه إلا نظمه واتساق هذا النظم، ولو هم أخذوا في غيره من فنون المعارف أو متون العلوم أو مختار الكلام أو نحوه مما يرادون على حفظه، أي ذلك كان، لأعياهم منهم إلى حد الانقطاع والتخاذل، حتى لا يجمعوا منه قدراً في حجم القرآن إن جمعوه إلا وقد استنفدوا من العمر أضعاف ما يقطعونه في حفظ القرآن: على أنهم يبلغون من هذا العفو والأناة، ولا يبلغون مثله من ذلك إلا بالعنت والجهد.

وقد ينسى أحدهم الآية من القرآن فينقطع إلى الصمت من قراءته، أو تتدخل في لفظه بعض الآيات المتشابهة في السور، أو يسقط بعض اللفظ في

تلاوته فَيَضِلُ في ذلك ثم لا ييسره للذكر ولا يذكره بالآية المنسية أكثر ما يتذكر، إلا نسق الحروف في بعض كلماتها، ولا يبين له مواقع الكلم المتشابهات، إلا نظام كل كلمة من آيتها، ولا يهديه إلى ما أسقطه من اللفظ غير إحساسه باضطراب النظم وتخلخل الكلام.

ولا جرم كان القرآن في نظمه وتركيبه على الأصل الذي أومأنا إليه: نمطاً واحداً في القوة والإبداع، ولا تقع منه على لفظ واحد يخل بطريقته، ما دامت تنعطف إلى جوانب هذا الكلام الإلهي وما دام في موضعه من النظم والسياق فإذا أنت حرفت ألفاظه من مواضعها، أو أخرجتها من أماكنها، وأزلتها عن روابطها حصلت معك ألفاظ كغيرها بما يدور في الألسنة ويجري في الاستعمال، رأيتها - وهي في الحالتين لغة واحدة - كأنما خرجت من لغة إلى لغة، لبعد ما كانت فيه مما صارت إليه، بيد أنك إذا تعرفت ألفاظ اللغة على هذا الوجه في كلام عربي غير القرآن، أصبت أمراً بالخلاف، ورأيت لكل لفظة روحاً في تركيبها من الكلام فإذا أفردتها وجدتها قريبة مما كانت، لأنها هي نفسها التي كانت من روح التركيب، ولم يكن لهذا التركيب في جملته روح خاصة بالنسق والنظم، فعلى كل لفظة معنى في الجملة كما أعطتها اللغة معنى في الإفراد، حتى إذا أبنتها وميزتها من هذه الجملة ضعفت أعطتها اللغة معنى في الإفراد، حتى إذا أبنتها وميزتها من هذه الجملة ضعفت ونقصت، وتبينت فيها الوحشة والقلة.

وهذه الروح التي أومأنا إليها (روح التركيب) لم تعرف قط في كلام عربي غير القرآن، وبها انفرد نظمه وخرج مما يطيقه الناس، ولولاها لم يكن بحيث هو كأنما وضع جملة واحدة ليس بين أجزائها تفاوت أو تباين، إذ تراه ينظر في التركيب إلى نظم الكلمة، ثم إلى تأليف هذا النظم: فمن ههنا تعلق بعضه على بعض، وخرج في معنى الروح صفة واحدة، هي صفة إعجازه في جملة التركيب كما عرفت، وإن كان فيما ذلك متعدد الوجوه التي يتصرف فيها من أغراض الكلام ومناحي العبارات على جملة حصل به من جهات الخطاب: كالقصص والمواعظ والحكم والتعليم وضرب الأمثال، ونحوها مما يدور عليه.

اقرأ الآيات من سورة فصلت يقول تعالى: ﴿ ﴿ ثُلُّ قُلْ آَيِنَكُمُ لَتَكَفُّرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجَعْلُونَ لَهُۥ أَندَادًا ذَاكِ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ \* وَجَعَلَ فِيهَا رَوَامِنَى مِن فَوْقِهَا وَبَــُرَكَ فِيهَا

وَقَدَّرَ فِيهَا ۚ أَقُوْتُهَا فِى أَرْبَعَةِ أَيَامِ سَوَاءً لِلسَّآبِلِينَ \* ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَآءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اُثْنِيَا طَوَعًا أَوْ كَرْهًا ۚ قَالَتَا ٱنْیْنَا طَآبِمِینَ ﴾ .

[سورة فصلت، الآيات: ٩ ـ ١١ ]

فقد جمع اللَّه في كلمات قليلة \_ الإيمان والمثل والعلم والمعرفة في خلق الأرض والسماوات، وكذلك فهمنا حال السماوات عندما خاطبها اللَّه سبحانه، فهل من بشر يقول للسماوات والأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً؟ وفي هذه الآيات أيضاً تثبيت للألوهية وعلم لا تدركه البشرية ولا تعرف عنه شيئاً، لأنها لم تخلق الأرض ولا السماوات ولا تعرف عنها شيئاً.

ولولا تلك الروح في آيات القرآن الكريم لخرج أجزاء متفاوتة، على مقدار ما بين هذه المعاني ومواقعها في مقدار ما بين الألفاظ والأساليب التي تؤديها حقيقة ومجازاً، كما نعرفه من البلغاء عند تباين الوجوه التي يتصرف فيها، على أنهم قد رفهوا عن أنفسهم وكفوها المؤونة فلا يألون أن يتوخوا بكلامهم إلى أغراض ومعان يعذب فيها الكلام ويتسق وتحسن الصنعة مما يكون أكبر حسنه في مادته اللغوية، وذلك شائع مستفيض في الكلام عنهم، ثم هم مع هذا يستوفون المعنى الواحد على وجهه، فإذا تحولوا، وأفضوا بالكلام إلى سواه رأيت من اقتضابهم في الأسلوب ومن التذاكر في وضع المعنى إلى المعنى ما يشبه في اثنين متقابلين من الناس منظر قفا إلى وجه

وعلى أنا لم نعرف بليغاً من البلغاء تعاطى الكلام في باب الشرع وتقرير النظر وتبيين الأحكام ونصب الأدلة وإقامة الأصول والاحتجاج لها والرد على خلافها، إلا جاء بكلام عن طبقة كلامه في غير هذه الأبواب، وأنت قد تصيب له في غيرها اللفظ الحر، والأسلوب الرائع، والصنعة المحكمة والبيان العجيب، والمعرض الحسن، فإذا صرت إلى ضروب من تلك المعاني، وقعت ثمة على شيء كبير من اللفظ المستكره، والمعنى المستغلق والسياق المضطرب، والأسلوب المتهافت والعبارات المبتذلة، وعلى النشاط متخاذلاً والعرى محلولة، والوثيقة واهنة، وتبينت كلاماً لا تطمئن إليه في أكثر جهاته وتبي بجد أن صاحبه وصاحب ذلك الكلام رجل واحد.

<sup>(</sup>١) مصطفى صادق الرافعي ـ بتصرف وتعليقات وشواهد.

وإنما وقع للبلغاء هذا النقص من جهة التركيب، إذ ليس في كلامهم روح كروح النظم في القرآن ولا هذه الروح مما تطوعه قوى الخلق؛ فلما صاروا إلى الوضع الذي ضعف مادته اللغوية من الحقيقة والمجاز وما إليهما، صاروا إلى الضعف الذي لا قبل لهم ولا حيلة لهم فيه إلا مداورة الكلام وتعريض العبارة وتشقيق المعنى.

وإنك لتحار إذا تأملت تركيب القرآن ونظم كلماته في الوجوه المختلفة التي يتصرف بها؛ وتقعد بك العبارة إذا حاولت أن تمضي في وصفه حتى لا ترى في اللغة كلها دليل على غرضك وأجمع لما في نفسك وأبين لهذه الحقيقة، غير كلمة الإعجاز.

وما عسى أن تقول في كلام ترى للفظ من الألفاظ فيه معنى؛ ثم ترى كأن لهذا المعنى في التركيب معنى آخر، هو الذي يفيض على النفس ويتصل بها فكأنه مداخل وكأن اللغة فيه لغتان.

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَكَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَبُّ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١١٣]

. . . فقد حكى القرآن في جمل قليلة وكلمات معدودة قصة اليهود والنصارى والمشركين وحالهم في الدنيا وحكم الله بينهم يوم القيامة .

ثم ما أنت قائل في كلام جاء من الإبداع في التأليف ومن وجوه التفنن في تلوين المعاني بحيث نفى العرب جميعاً عن لغتهم وهم في أرقى ما اتفق لهم من الصور اللغوية واستبد بها دونهم واستغرق كل ما جاء به من محاسن البيان حتى لم يدع لمن يقابل بينه وبين كلامهم إلا حكماً واحداً تنتهي إليه المقالة من جهاتها سلك؛ وهو أن العرب أوجدوا للغة مفردات فانية، وأوجدها القرآن تراكيب خالدة.

ثم ماذا يبلغ القول من صفو هذا التركيب العجيب، وأنت ترى أن أعجب منه مجيئه على هذا الوجه الذي يستنفد كل ما في العقول البيانية من الفكر، وكل ما في القوى من أسباب البحث؛ كأنما ركب على مقادير العقول

والقوى وآلات العلوم وأحوال العصور المغيبة؛ فتراه يتخير من الألفاظ على درجات ليس معنى العجب فيها أن يقع التخير عليها ولكن العجب أن تستجيب ألفاظه على هذا الوجه المعجز الذي لا يكون في اللغة إلا عن قدرة هي عين القدرة التي ألهمت أهلها الوضع والتعبير وتشقيق الكلام، حتى حصلت لغتهم كاملة في كل ذلك، أي معنى أعجب من أن تتجاذبك معانى الوضع في ألفاظ القرآن فترى اللفظ قاراً في موضعه لأنه الأليق من النظم، ثم لأنه مع ذلك الأوسع في المعنى، ومع ذلك الأقوى في الدلالة، ومع ذلك الأحكم في الإبانة، ومع ذلك الأبدع في وجوه البلاغة، ومع ذلك الأكثر مناسبة لمفردات الآية مما يتقدمه أو يترادف عليه، حتى خرج بذلك كله في تركيب قصر معارضته أن تنتهي إليه بعينه، ولا مثل له إلا ما يتردد منه على لسان قارئه، وحتى خرج التعبير عن معانيه بألفاظ أخرى من نفس اللغة العربية مخرج الترجمة إلى غيرها من اللغات إذ لم تحمل لغة الأرض حقيقة ما تعنيه ألفاظه على تركيبها المعجز بل هو في ذلك يعجزها جميعاً ويخرج عن طوق أهلها وإن تساندوا فيه، وإنما جهد ما تبلغه تلك اللغات أن تجيء بشبه معانيه قصداً في بعضها ومقاربة في بعضها مع الاستعانة بالشرح المبسوط والعبارة الملونة، وعلى أنه ليس ضرباً من ضروب الصناعات اللفظية التي لا يتفق فيها أن تنقل من لغة إلى لغة.

وإن من أعجب ما يحقق الإعجاز أن معاني هذا الكتاب الكريم لو ألبست ألفاظاً من نفس العربية، ما جاءت في نمطها وسمتها والإبلاغ عن ذات المعنى إلا في الترجمة، ولو تولى ذلك أبلغ بلغائها ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، فقد ضاقت عنده على سعتها، حتى ليس فيها لمعاينة غير ألفاظه بأعيانها وتركيبها، ومتى كانت عرضة والترجمة سواء إلا في المعجز الذي يساوي بين القوى في المعجز وهي بعد في بينها مختلفات؟

انظر إلى صفاء المعاني وعذوبة الألفاظ وترادف الكلمات وموسيقى الأحرف وأوائل الآيات وأواخر الآيات وما بينهما في بيان أشرقت كلماته على منتهى بيانه فأطاعت الحروف الكلمات، وأطاعت الكلمات الآيات، وأطاعت الكاب وأطاع الكتاب وأطاع الكتاب وأطاع أجمعين أن يأتوا بمثله أو عشر سور من مثله أو سورة مثله.

يقول تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَآمِكَةُ اللَّهَ ثُمَّ اَسْتَقَامُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَآمِكَةُ اللّهَ تُخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَـدُونَ ﴾ .

[سورة فصلت، الآية: ٣٠]

﴿ وَيُعَذِبَ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينِ الظَّلَآيَينِ بَاللَّهِ ظَلَ ٱلسَّوَّءُ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَّةُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمَّ جَهَنَّمٌ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ .

[سورة الفتح، الآية: ٦]

في الآيتين جرس موسيقي يشنف الآذان فأعذب الألحان اللغوية وأرق العبارات مع دقة البيان وبلاغة الأسلوب وعذوبة الكلمات وهذه لا تكون إلا من إله خالق بيده ملكوت كل شيء خلق الجنة وخلق النار، يدخل الجنة من يشاء، ويعذب في النار من يشاء وهو قادر على ذلك دون ظلم للعباد.

#### الفصل الثاني

صور من الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم.

- الإظهار والإضمار في القرآن الكريم.

-التعريف والتنكير في القرآن الكريم.

-التذكير والتأنيث في القرآن الكريم.

- الإفراد والتثنية والجمع في القرآن الكريم.

-مشاهد بلاغية في الإفراد والجمع في القرآن الكريم.

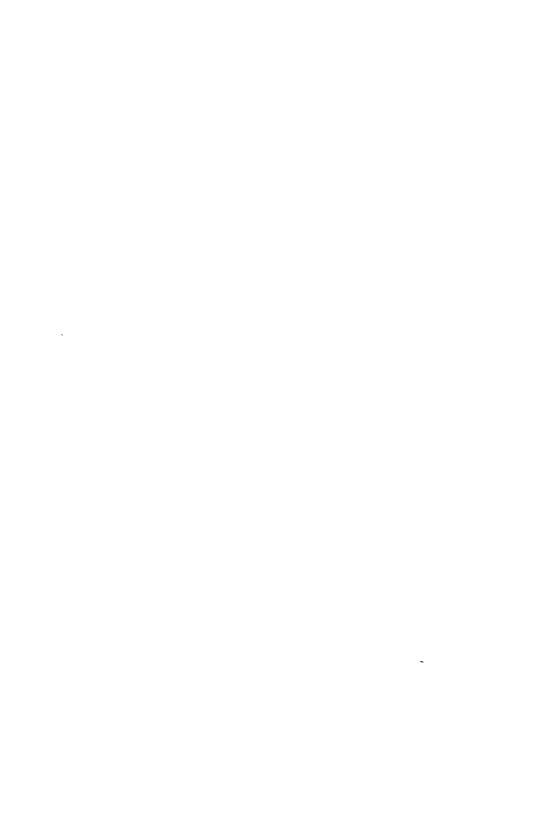

### صور من الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم

## (أولاً

#### الإظهار والإضمار في القرآن الكريم

في القرآن الكريم آيات متشابهات، فيها إظهار وفيها إضمار، فلماذا يظهر القرآن مرة ويضمر مرة؟ ومتى يظهر؟ ومتى يضمر؟ وهل هناك قاعدة متبعة ونظام خاص؟ أو القضية اعتباطية لا رابط لها ولا ضابط.

هذا ما سنبينه من خلال دراستنا لهذه الآيات وهي:

﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١٣٦، وآل عمران: ٨٤]

﴿ لَا نُفَرِّقُ بَايْنَ أَحَادٍ مِّن رُّسُـلِهِ ۗ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٨٥]

لماذا قال في الأولى: ﴿ مِّنْهُمْ ﴾ وفي الثانية: ﴿ مِّن رُّسُلِهِ ۗ ﴾؟ الجواب واللَّه أعلم:

الآية الأولى جماء فيها: ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِمَ وَلِسۡمَعِيلَ وَلِسۡحَقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلْاََسۡبَاطِ وَمَاۤ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِى ٱلنّبِيُونَ مِن زّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَعۡنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١٣٦]

في الآية الأولى جمع بين الرسل والأنبياء عموماً كما جمع بين ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والأسباط، وبين ما أوتي موسى وعيسى والنبيون فعندما أضمر فهذه إشارة إلى عدم التفريق بين هؤلاء جميعاً بعضهم

عن بعض، وعدم التفريق بين ما أنزل إليهم وما أوتوا، وعدم التفريق أيضاً بينهم وبين ما أنزل عليه وما أوتي هو، فهنا عمم ليشمل الجميع.

- في الآية الثانية الأمر واضح وظاهر ومحدد ومخصص بالرسل فأظهر وقال: ﴿ مِّن رُّسُـلِهِۦ ﴾ باستغراق الرسل.

فعندما أراد التعميم والشمول عمم وأضمر، وعندما أراد التخصص خصص وأظهر.

﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ١٨٥]

﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنْيِهِۦ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

[سورة الجاثية، الآية: ٦]

الجواب والله أعلم:

- في الآية الأولى الكلام على القرآن الكريم وجاء في القرآن، فالضمير على القرآن، وما سبق هذه الآية يشير إلى ذلك قال تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُوا ٱلْكِنَبَ﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ١٦٩]

وقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ١٧٠]

. وقـــال: ﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَٰذِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ وَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ١٧٥]

- في الآية الشانية الحديث عن معجزات اللَّه وآياته الكونية: ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

[سورة الجاثية، الآية: ٣]

﴿ وَٱخْنِلَفِ ٱلْذَلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّذْقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ ءَايَنتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾ .

[سورة الجائية، الآية: ٥]

وقدم الآيات على التلاوة فقال: ﴿ يَلْكَ ءَايَنُ ٱللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

[سورة الجاثية، الآية: ٦]

. . وجاء بعدها : ﴿ ﴿ أَلَهُ اللَّهُ الَّذِى سَخَرَ لَكُمُ الْبَحْرِ لِتَجْرِى اَلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ. وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \* وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ ﴾ .

[سورة الجاثية، الآيتان: ١٢ ـ ١٣]

والحديث عن الله وعما فعل وسخر هو للإنسان، فقال: ﴿ فَيِأْيَ حَدِيثِمِ وَالْحَدِيثِ مِنْوَنَ ﴾ .

[سورة المرسلات، الآية: ٥٠]

. . جاء في الكشاف: «بعد اللَّه وآياته» : أي بعد آيات اللَّه ويجوز أن يراد بعد حديث اللَّه وهو كتابه وقرآنه، كقوله تعالى : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ .

[سورة الزمر، الآية: ٢٣]

﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَذُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوۤا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

[سورة النحل، الآية: ٩٦]

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمُّ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

[سورة النحل، الآية: ٩٧]

لماذا أظهر في الآية الأولى وأضمر في الثانية؟

الجواب والله أعلم:

ـ الآية الأولى أولها قوله تعالى: ﴿مَاعِندَكُمْ يَنفَذُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ ﴾ .

[سورة النحل، الآية: ٩٦]

. . هذه قاعدة عامة وكلمة تنطبق على الجميع، المؤمن والكافر، لكن عندما صار الحديث على الجزاء والأجر خصص، فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ .

- الآية الثانية أولها قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِينَكُم حَيُوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْرِيَنَهُم أَجْرَهُم ﴾ فقد سبق الحديث عن العمل الصالح وعن الإيمان فلم يكن سائغاً تكرار الكلام وإعادته واكتفي بالإشارة إليه والتلميح له.

ثم هذه اللمحة الفنية الرائعة بين ﴿ فَلَنُّحْيِيَنَّهُ ﴾ ﴿ وَلَنَجْزِيَّنَّهُم ﴾ في الآخرة

قال: ﴿ وَلَنَجْزِينَا هُرْ ﴾ فجمع لأن الجزاء للجميع في آن واحد، ومن أحسن الجزاء الذي أعددناه لهم.

- ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُرُوًا أَهَلَذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّمْنِ هُمْ كَفِرُونَ ﴾.

[سورة الأنبياء، الآية: ٣٦]

﴿ وَإِذَا رَأُولُ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُواً أَهْلَذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ .

[سورة الفرقان، الآية: ٤١]

لماذا قال في الأولى: ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾ وفي الثانية: ﴿ وَإِذَا رَأَوِّكَ ﴾؟

الجواب والله أعلم:

- وردت هذه المسألة في الدرة والبرهان والملاك، وعللوها بقولهم: لم يجر للكفار ذكر قبل هذه الآية - آية الأنبياء - فكان الاختيار (الإظهار) - وفي الفرقان سبق ذكرهم فكان الاختيار (الإضمار)، والذي أراه غير ذلك: فالحديث في سورة الأنبياء كله مركز على الكافرين: ﴿ اَقَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ \* مَا يَأْنِهِم مِّن ذِكِرِ مِن رَبِهِم مُحَدثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ \* لاهِيمَ قَلُوبُهُمُ وَأَسَرُوا النَّجْوى النَّين ظَلَمُواْ هَلَ هَذَا إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمُ الْقَوْلُ فِي السَّماء وَالْأَرْضِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* بَلْ قَالُواْ وَالنَّعُرُونَ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* بَلْ قَالُواْ فَي السَّماء وَالْأَرْضِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* بَلْ قَالُواْ وَالنَّعُرُ وَالنَّعُونَ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* بَلْ قَالُواْ وَالشَعْنَ أَوْلُونَ وَالْمَرْضِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* بَلْ قَالُواْ وَالنَّعُرُ وَالنَّهُ وَالنَّالُونَ وَالْمَعْنَ أَوْلُونَ ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآيات: ١ \_ ٥]

ثم يقدم لهم القرآن الأدلة والبراهين والآيات علهم يؤمنون ﴿أُوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَبُقًا فَفَنَقَنَهُمَّا وَجَعَلُنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآية: ٣٠]

ولكنهم يردون باستهزاء وسخرية: ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا إِنَ يَنْحِدُونَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

[سورة الأنبياء، الآية: ٣٦٠]

ثم يأتي الرد الإلهي حاسماً: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن

وُجُوهِهِمُ اَلنَّـارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ \* بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾.

[سورة الأنبياء، الآيتان: ٣٩\_ ٢٠]

في سورة الفرقان: السورة مركزة على الرسول ﷺ: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ الْفُرقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾.

[سورة الفرقان، الآية: ١]

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَآ إِلَّآ إِفْكُ ٱفْتَرَيْنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا \* وَقَالُواْ اَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكَتَبَهَا فَهِيَ تُمَّلِي عَلَيْهِ بُصِّرَةً وَأَصِيلًا ﴾.

[سورة الفرقان، الآيتان: ٤ .. ٥]

﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُنُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسُواقِ لَوَلآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُم نَذِيرًا \* أَوَ يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الطَّالِمُونَ إِنْ تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُولًا ﴾ .

[سورة الفرقان، الآيتان:٧ ـ ٨]

﴿ تَبَارُكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ﴾ .

[سورة الفرقان، الآية: ١٠]

ثم يقول: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ . [سورة الفرقان، الآية: ٢٧]

إلى أن يقول: ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنْجِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهْلَذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾. [لل أن يقول: ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنْجِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهْلَذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾.

وهكذا فقد أظهر الكافرين في سورة الأنبياء لأن الحديث كله على الكافرين، وأضمرهم في الفرقان لأن الحديث مركز على الرسول على وليس عليهم.

هذه هي صور القرآن وهذه هي المثاني التي يتحدث عنها في آياته المتشابهات.

﴿ أُولَمْ يَنْفَكَرُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ مَّا خَلَقُ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِيهِمْ لَكَنفِرُونَ ﴾ .

[سورة الروم، الآية: ٨]

﴿ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَعَّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّاۤ أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ﴾ .

[سورة الأحقاف، الآية: ٣]

لماذا قال في الأولى ﴿ خَلَقَ اللَّهُ ﴾ وفي الثانية ﴿ خَلَقَنَا ﴾؟ الجواب واللَّه أعلم:

- في الآية الأولى أظهر ولم يضمر لأن السياق سياق إظهار، فقد قال: ﴿ وَلِنَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا ﴿ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ وقال: ﴿ وَلِيَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَلِيَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فروم، ومؤمنون، وناس فقال: خلق اللَّه تعالى وتنزه وأوامر ونواهِ وعبادة وخلق. . . .

[سورة الروم، الآية: ٨]

في الآية الثانية الحديث فيه خصوصية: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴾.
 السورة الأحقاف، الآية: ٣]

- والخطاب موجه إلى الرسول مباشرة: ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمْ ﴾ والسياق سياق إظهار (قل - أنت يا محمد - أرأيتم أنتم - ما تدعون: أنتم، ماذا خلقوا هم، أم لهم، ائتوني، أنتم، من قبل هذا - الكتاب - إن كنتم، أنتم)

فَهِي هَذَهُ الآية وحدها عشرة ضمائر ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱنْنُونِي بِكِتَنبٍ مِّن قَبْلِ هَلْذَاۤ أَوْ أَثْنَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ .

[سورة الأحقاف، الآية: ٤]

فأضمر تساوقاً وانسجاماً.

لا سيما وأن الآية سبقها ما يغني عن التكرار والإعادة ﴿حَمَّ \* تَنزِيلُ الْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾.

[سورة غافر، الآيتان: ١ ـ ٢]

فالقرآن يظهر عندما تكون الحاجة إلى الإظهار ويضمر عندما يكون هناك غنى ويكون الإظهار متكلفاً.

﴿ وَلُو شِنْنَا لَا لَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمَلاَنَ جَهَنَّمَ مِن ٱلْجِنَّةِ
 وَالنَّاسِ ٱجْمَعِين ﴾ .

[سورة السجدة، الآية: ١٣]

﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمَّ أَجْمَعِينَ ﴾.

[سورة ص، الآية: ٨٥]

لماذا أظهر في الأولى وأضمر في الثانية؟

الجواب والله أعلم:

في الآية الأولى تكلم الحق سبحانه وتعالى عن قضية الخلق وتدبير الأمر وعلمه وقدرته، ثم فصل في كيفية خلق الإنسان، وعن الحياة والموت ومصير الناس: ﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* وَمصير الناس: ﴿أَمَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* وَمُواْ عَذَابَ اللّهُمْ دُوقُواْ عَذَابَ النّارِ الّذِي كُنتُم بِهِ عَنَّكُ لَهُمْ دُوقُواْ عَذَابَ النّارِ الّذِي كُنتُم بِهِ عَنَّكَ بِهُونَ ﴾ .

[سورة السجدة، الآيتان: ١٩ ـ ٢٠]

ثم يبين لنا أن النار ستملأ من الجِنَّةِ ومن الناس فأظهر وأوضح.

\_ وفي الآية الثانية يفصل لنا الحق جل جلاله ويقدم لنا هوية هؤلاء الذين سيملؤون جهنم من أي جِنَّةٍ هم ومن أي أناس يكونون، وذلك بحوارية رائعة بين اللَّه عز وجل وبين إبليس اللعين: ﴿قَالَ فَبِعزَّنِكَ لَأَغُوبِنَهُمُ أَجْمَعِينَ \* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ \*قَالَ فَأَلَحَقُ أَقُولُ \* لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَم مِنكَ وَمِمَن تَبِعكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ \* .

[ سورة ص، الآيات: ٨٢ ــ ٨٥]

فهؤلاء الذين سيملؤون جهنم هم من الجِنَّةِ والناس الذين تبعوا إبليس وتركوا طاعة اللَّه وعبادته. . والأمر واضح ومفهوم من سياق الآيات ولا يحتاج إلى إعادة وتكرار.

فالقرآن الكريم يظهر عندما يكون الأمر بحاجة إلى إظهار، ويضمر عندما يكون الأمر مفهوماً من السياق، ويصيب المعنى المطلوب باللفظ الجميل المناسب بكل دقة وبراعة وإعجاز بعيداً عن التكرار والإطالة والحشو...

# ثانياً

### التعريف والتنكير في القرآن الكريم

- وردت في القرآن الكريم آيات متشابهات فيها تعريف وفيها تنكير؛ تعريف بأل وتعريف بالإضافة.

فهل لهذا الاختلاف سبب أم لا؟ وما علاقة المبنى والمعنى في هذا الأمر؟

- هذا ما سيظهر لنا من خلال دراستنا لهذه الآيات، وهي: ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيدَ \* صِرَطُ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّكَالِينَ ﴾ .

[سورة الفاتحة، الآيتان: ٦ \_ ٧]

﴿ وَإِنَّكَ لَتُهْدِئَ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾.

[سورة الشورى، الآية: ٥٦]

- الصراط أو السراط: الطريق المستقيم: والطريق المستسهل وأصله من سرطت الطعام وزودته - ابتلعه سالكه أو يبتلع سالكه.

- لماذا قال الصراط في الآية الأولى وقال (صراط) في الآيات الأخرى؟ الجواب والله أعلم:

جاء في البرهان: الصراط، الطريق والسبيل، والصراط المكان المهيأ للسلوك، وقالوا المستقيم: لقطع دعوى استقامة الطرق التي يخترعها الناس، وتخصيص الاستقامة بطريق الله وسيلة وحده.

وأضيف إلى ما تقدم: إن قولهم: ﴿ اَهْدِنَا اَلصِّرَاطَ النَّسَقِيمَ ﴾ (هو دعاء العابدين المؤمنين وطلبهم ورجاءهم من اللَّه أن يهديهم إلى هذا الطريق ـ المخصص المحدد ـ فعرفوه بكل أنواع التعريف.

- بأل: العهدية وهي التي تدخل على واحد من أفراد الجنس بعينه، ومعنى العهد المعرفة، والعهد الحضوري الذي يكون مصحوباً حاضراً مشاهداً أو محسوساً.

- بالوصف: الصراط المستقيم، \_ وبالإضافة: فأضافوا إلى (الذين) بجملة

من الكلام قد سبق من السامع علم بها، وأمر قد عرفه: ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَمَ بها، وأمر قد عرفه: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الْعَمْتَ اللَّهِ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيْيِّتَ وَٱلصَّلِحِينَ وَٱلصَّلِحِينَ وَكَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾.

[سورة النساء، الآية: ٦٩]

في سورة الشورى لم يعرف بأل التعريف: فأنت تهدي إلى صراط وغيرك يهدي إلى صراط، وكان صراطك الذي تهدي إليه مستقيماً، وصراط غيرك معوجاً، وصراطك المستقيم الذي تهدي إليه هو صراط الله.

وصراطهم صراط الشيطان، وتعالى الله وجل وعلا وارتفع وتنزه... وقال: (الله) الاسم الجامع المانع حيث التعالي، والخلق والمنهج، حيث يشمل كل الأسماء الأخرى.

- تعريف بأل التعريف، وتعريف بالإضافة إلى الموصول، وتعريف بالوصف، وتعريف بالإضافة إلى الاسم الصريح الأعظم.

\_ ﴿ وَأَلَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١٠٥، آل عمران ٧٤، الأنفال: ٢٩، الحديد ٢١، ٢٩، الجمعة: ٤] \_ ﴿ وَلَكِنَ ٱللَّهَ ذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلْكَلِيعِينَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٥١، آل عمران ١٧٤]

لماذا عرف في الآيات الأولى ولم يعرف في الآيات الثانية؟ الجواب والله أعلم:

قال تعالى: ﴿ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ آهَلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُعَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِن تَبِيكُمُّ وَٱللَّهُ يَغْنَصُ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٠٥]

وقال: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْفَحَ أَحَدُّ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمُّ أَوَّ بُحَآ فَكُو عِندَ رَيِكُمُّ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

[سورة آل عمران، الآيتان: ٧٣ ـ ٧٤]

وقــــال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّتَاتِكُرُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ فُرَقَانَا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّتَاتِكُرُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

[سورة الأنفال، الآية: ٢٩]

[سورة الحديد، الآية: ٢١]

وقــــال: ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِسُولِهِ ، يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ \* لِتَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِنْكِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ \* .

[سورة الحديد، الآيتان: ٢٨ \_ ٢٩]

وقــــال: ﴿هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّتِىٰ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَــُـلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِهِـ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَكِلٍ ثُمِينٍ \* وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ ٱلْحَكِيمُ \*ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ \*.

[سورة الجمعة، الآيات: ٢ - ٤]

وقال أيضاً: ﴿ فَهَـزَمُوهُم بِإِذِنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَـنَهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْمِحْمَةُ وَعَلّمَهُم مِنْ اللّهِ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَا حَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَا حَفْهُ اللّهُ الْمَكْمِينَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٥١]

وقال: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُنَّا بَلْ أَحْيَآكُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ١٦٩]

﴿ فَانَقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلٍ لَمَّ يَمْسَمُّهُمْ شُوَءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلٍ عَظِيمٍ ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ١٧٤]

فعندما يكون الخطاب موجهاً للمؤمنين وعندما يكون خاصاً ومحدداً ومعروفاً في الدنيا يخصص ويعرف بأل التعريف.

\_ وعندما يكون الحديث عن أقوام سابقة أو يكون عن الآخرة أو يكون عاماً للناس غير مخصص يحذف أل التعريف.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهَامُهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمَيْتُهُمْ وَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ ۚ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١٢٦]

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلَا ٱلْبَلَدَ عَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبِينَ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾.

[سورة إبراهيم، الآية: ٣٥]

لماذا قال في الآية الأولى (بلداً) وفي الثانية (البلد)؟ الجواب والله أعلم:

- البلد: المكان، المختط، المحدود، المستأنس باجتماع أهله وإقامتهم فيه وسميت المفازة بلداً: لكونها موطن الوحشيات (١).
- جاء في درة التنزيل: الدعوة الأولى وقعت ولم يكن المكان قد جعل بلداً، فكأنه قال: اجعل هذا المكان الذي خيرته كما سألت ذا أمن على من أو فى إليه فعرف حين عرف بالبلدية، ونكر حين كان مكاناً من الأمكنة غير مشهور.

والجواب الثاني: أن تكون الدعوتان واقعتين بعدما صار المكان بلداً وإنما طلب من الله أن يجعله آمناً ويجوز أن يكون المراد اجعل هذا بلداً آمناً فتدعو له بالأمن بعدما قد صار بلداً ويكون مثل قوله: ﴿ اُجْعَلْ هَكَذَا ٱلْبَلَدَ عَلَيْهَا اللهَ عَلَى الموضعين (٢).

- البرهان: كرر ما جاء في الدرة، وأضاف رأياً رفضه الإسكافي ورده (٣) وهو (النكرة إذا تكررت صارت معرفة) وقال: فأما قول من يقول جعل الأول نكرة فلما أعيد ذكرها أعيد بلفظ المعرفة، كما تقول، رأيت رجلاً فأكرمت الرجل، فليس بشيء وليس ما ذكره مثلاً لهذا ولا المكان مكانه (٤).
- الملاك: قال في البقرة لم يعرف لأن البلد تعريفه من البيت في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ فتعريف البيت تعريف البلد.
- في سورة إبراهيم لم يتقدم فيها ما يقدم اسم الإشارة، فقام التابع المعرف بجنس ما يشار اليه فلم يكن بد من إجراء البلد عليه تابعاً له بالألف واللام على المعهود الجاري في أسماء الإشارة من تعيين جنس المشار إليه.

أما الرأي القائل بأن الدعوة الأولى وقعت ولم يكن قد جعل بلداً.

<sup>(</sup>۱) المفردات: ۷۷.(۳) ينظر البرهان: ۳٤ ـ ۳۵.

<sup>(</sup>٢) الدرة: ١٥ \_ ١٦. (٤) الدرة: ١٦.

والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلداً فقد رووه بقوله: قال صاحب الدرة: وهو عندي بعيد، إذ ليس بمفهوم من لفظ الآي وأضاف وهو بعد ممكن<sup>(١)</sup>.

- غير أن صاحب الدرة لم يقل هذا الكلام، بل هو الذي قال بهذا الرأي وتمسك به وأطال فيه الشرح والتعليق، وربما يكون هذا الكلام زيادة من ناسخ أو تعليقاً لأحد المطلعين على الكتاب كعادتهم آنذاك.
- الدكتور فاضل السامرائي أخذ برأي الإسكافي وقال: دعا له سيدنا إبراهيم عليه السلام بالأمن قبل أن يكون بلداً وبعد أن صار بلداً، فقال أولاً: ﴿ اَجْعَلْ هَذَا اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ اَلِمَنَا ﴾ .
- لنعد إلى الآيات في السورتين قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اَجْعَلُ هَلَا الْبَلَدَ ءَامِنَا وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ \* رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسُ فَهَن تَبِعَنِي فَإِنَّكُ عَفُورٌ رَّحِيمُ \* رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ فَإِنَّكُ مَفْورٌ رَّحِيمُ \* رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْكِ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلُوةَ فَاجْعَلْ أَفَيْدَةً مِن النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الشَّمَرُتِ لَعَلَهُمْ يَشَكُرُونَ \* .

[سورة إبراهيم، الآيات: ٣٥\_٣٧]

وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَشِّدُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِعَمَ مُصَلًّ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِعَمَ اللَّهُ عَلَىٰ ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَالْتَّخِعِ السُّجُودِ \* وَإِذْ قَالَ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِعَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِطَآبِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَٱلرُّحَتِعِ ٱلسُّجُودِ \* وَإِذْ قَالَ إِنْ عَدَا بَلَدًا بَلِدًا عَامِنًا وَالْرَبُقِ آهَلَهُ مِنَ الشَّمَرَتِ مَنْ عَامَن مِنْهُم بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْاَحْرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمْ تَعْمُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُوهُ وَإِلَىٰ عَذَا بِ ٱلنَّارِ وَيِشْسَ ٱلْمَصِيدُ \* وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُمُ ٱلْفَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَالْمَعْمِيلُ \* وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُمُ الْفَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَالْمَعْمِيلُ \* وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُمُ ٱلْفَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَالْمَعْمِيلُ \* وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُمُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ الْبَيْتِ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ الْمُعْلِمُ \* وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ أَنْ إِلَا عَذَاكُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنَا أَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ وَالْمُولُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْلِمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِلُهُ وَالْمِؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمِنُ الللللّهُ اللْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمُ اللّهُ الللللّهُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْمُ الللللللللللّ

[سورة البقرة، الآيات: ١٢٥ ـ ١٢٨]

- فلو أمعنا النظر في هذه الآيات وأردنا أن نعرف من أين نبدأ القصة من سورة إبراهيم أم من سورة البقرة؟ ستجدها تبدأ من سورة إبراهيم لماذا؟ لأن فيها قوله وإذا قال إبراهيم، ولم يذكر إسماعيل فأول شيء طلبه الأمن، لأن المكان موحش ومخيف، وأول شيء أراد تجنبه الأصنام، لأن قصة

<sup>(</sup>١) المفردات: ٧٧.

إبراهيم عليه السلام مع الأصنام طويلة، والأصنام عقدته كما يقولون، ثم قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، دعا بلغة الجماعة، باسمهم الطفل الذي سيُفارق والذي انتظره طويلاً، وأمه الزوجة الوفية المؤمنة المحتسبة، المطيعة الصابرة على قضاء الله وقدره، سيتركها أيضاً ولا يعرف ماذا سيكون مصيرها هي وطفلها الرضيع ولا أحد عندها، قال: ربنا، وقال: أسكنت هذه إشارة إلى أنه أول من سكن في هذا المكان، وأن هذا المكان ليس مسكوناً من قبل، ويقول بواد غير ذي نقول: ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم - ما أعظم هذا التعبير والمؤانسة، وقال: موطن العطف والحنان والحب، وقال: من الناس، حيث الأنس والمؤانسة، وقال: تهوي إليهم - تأتيهم بشوق ولهفة وتحتضنهم وترعاهم وقال: وارزقهم من الثمرات فلا رزق عندهم، ولا أحد ولا شيء، فماذا وقال: هذا البلد آمناً، أي: هذا الوادي المقفر الموحش المخيف، وهو يشير قاليه وإليهم، وليس لبلد مأهول أو لمدينة مسكونة...

- في سورة البقرة الوضع مختلف تماماً، فقد بدأها بقوله: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا ﴾ وقوله: ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرًا ﴾ فحديث عن الأمن وذكر لإسماعيل عليه السلام، وحديث عن تعهدهم البيت بالطهارة والنظافة، وحديث عن كثرة الناس وكثرة المؤمنين.

ثم قال: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عِمْرُ رَبِّ أَجْعَلُ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا ﴾ هنا دعاء إبراهيم عليه السلام جاء بعد أن عاد إلى المكان، وبعد حقبة من الزمن، فهاله ما رأى وأنكر واستغرب واستعجب، حيث البلد أصبح بلداً، هذا المكان المقفر المخيف صار مدينة، سكنه الناس وصار فيه زرع وضرع فتراه يقول: ﴿ وَارْزُقُ مُهُم ﴾ .

أي: أهلي لأنه لم يكن به أهل غيرهم، وقال: ﴿ مَنْ عَامَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَٱلْيُوْرِ الْأَصنام، لأنه لم يجدها، ووجد أناساً لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر، وفي إبراهيم قال: ﴿ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ فقد تركه يكمل دعاءه استمع إليه لأن المشهد هناك غير المشهد هنا حيث الأمن والمراع والضرع وبيت ومناسك وعبادة، فقال له اللّه: ومن كفر بعد

كل هذا النعيم فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير... ثم هناك توسعة للبيت ورفع قواعد وأبنية، فلم يعد المكان يتسع للناس وأصبح الناس بحاجة إلى مزيد من العبادة والمناسك ليشكروا الله على ما أنعم، وقال: ﴿ وَمِن ذُرِّيَتِنَا ﴾ وهناك قال: ﴿ مِن ذُرِّيَّتِي ﴾ وقال: ﴿ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾.

\_ فالتعريف هنا إشارة إلى البقعة الصغيرة الفقيرة التي أسكن فيها أهله.

\_ والتنكير هنا إشارة إلى سعة المكان، وكثرة الناس واختلافهم.

\_ وقد مر معنا في مسألة (واللَّه ذو الفضل) و (ذو فضل) ما يؤيد ما ذهبنا إليه. واللَّه أعلم.

\_ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّفْتَةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ .

[سورة الحجر، الآية: ٣٥]

ـ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ .

[سورة ص، الآية: ٧٨]

لماذا قال في الآية الأولى: (اللعنة) وفي الثانية (لعنتي)؟ الجواب والله أعلم:

\_وردت هذه المسألة في الدرة وقد وجهها بقوله: إن الكلام في سورة الحجر جرى عملى المجنس من أول القصة: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن مَلْصَالِ مِّنْ حَمَلٍ مِّنْ حَمَلٍ مِّنْ حَمَلٍ مِّنْ مَا وَلَا الْفُصَادِ فَيْ مَا الْفُصَادِ فَيْ مَا الْفُصَادِ فَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

[سورة الحجر، الآية: ٢٦]

- ﴿ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ .

[سورة الحجر، الآية: ٧]

\_ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِيكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ .

[سورة الحجر، الآية: ٣٠]

٠٠ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ ٠٠

[سورة الحجر، الآية: ٣١]

فقال (اللعنة) اسم الجنس المعرف بالألف واللام: الجنسية وليست العهدية (١).

<sup>(</sup>١) معاني النحو١/١٢٣.

- \_ في سورة (ص) لم يتكلم عن الجنس من الجن والإنس، وجعل بدل الساجدين \_ أن تسجد \_ ثم قال: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيًّ ﴾ فخصص بالإضافة إليه دون واسطة فقال: ﴿ لَعَنَتِيٓ ﴾ للتوفيق بين الألفاظ في السور (١).
  - \_ وقد تكرر هذا الكلام نفسه في البرهان وفي الملاك (٢).
- \_ ولكن السؤال يبقى قائماً، لماذا قال ﴿ اللَّقَنَةُ ﴾ مرة و﴿ لَعَنَتَى ﴾ مرة أخرى؟ الجواب: في اللعنة أل التعريف ماذا أفادت؟ . . . أفادت التعريف، وأفادت الاستغراق وأفادت العموم.
  - \_ في ﴿ لَعُنَتِيٓ ﴾ الإضافة ماذا أفادت؟ . . . أفادت التعريف والتخصيص.
- \_ فالآية الأولى أشارت إلى عموم اللعنة، وإلى كل اللعنات، وإلى لعنات كل المخلوقات، ومعها لعنة الله. .
  - \_ وفي الآية الثانية: أفرد وخصص بلعنة اللَّه فقط، فأي اللعنتين أشد إذاً؟

[سورة الحجر، الآيات: ٣١\_ ٣٥]

في سورة (ص) قال تعالى: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ \* قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَّجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَتَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ \* قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ \* قَالَ فَأُخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيـهُ \* وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنْتِيّ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ .

[سورة ص، الآيات: ٧٤ ـ ٧٨]

. . فلو أمعنا النظر في الآيات فماذا نجد؟

في الحجر: ﴿ إِلَّا إِللِّيسَ أَبَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ﴾.

في (ص): ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ هناك أبى \_ هنا استكبر وكان من الكافرين، فهاهنا المعصية أكبر وأشد.

<sup>(</sup>١) الدرة: ١٤١.

<sup>(</sup>٢) ينظر البرهان: ١٠٨، والملاك ٢/ ٥٨٦ ـ ٥٨٧، ودراسة المتشابه اللفظي: ٨٥.

\_ في الحجر ﴿ قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّنجِدِينَ ﴾ .

في (ص) قال: ﴿ قَالَ يَبَإِبْلِسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ أَلْقَالِينَ ﴾ .

ما لك ألا: ما الشيء العجيب الذي لا تعرف كيف وقع؟ أي شيء وقع لك حال دون سجودك؟ دهشة لمعرفة السبب، أنت قادر على السجود وتريد أن تسجد ومنعك مانع قهري، وزين لك ألا تسجد.

في آية (ص): ما حجتك في عدم السجود أتكبرت أم كنت من العالين، ما لك ألا: سلطان القوة، ما منعك أن تسجد: سلطان الحجة؛ في الحجر قال: عليك اللعنة، عموم اللعنة، وقد تساوت لعنة الله ولعنة المخلوقات.

في (ص) قال: عليك لعنتي، خصص وميز وأفرد، لعنة اللَّه وحدها لأنها الأشد والأقوى والأدوم والأنكى، والنافذة والمهلكة في الدنيا والآخرة. ﴿ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكَ تِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

لسورة النور، الآية: ٥٨ ]

﴿ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

لسورة النور، الآية: ٥٩]

لماذا قال في الآية الأولى ﴿ أَلْأَيَنتِّ ﴾ وفي الثانية ﴿ ءَايَنتِهِ ﴾؟

الجواب واللَّه أعلم: الآية الأولى نصها: ﴿ يَتَأَيَّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ اللَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَاللَّذِينَ لَمْ يَبَلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُرْ ثَلَثَ مَرَبَّ مِن مَّلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ اللَّهِينَ لَمْ يَبَلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُرْ ثَلَثُ مَرْبَ مِن مَلْوَقِ ٱلْفَصَلَةِ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ اللَّهِ يَكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ طَوَّرَتِ لَكُمُّ ٱللَّهِ يَكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدً ﴾. طَوَّقُونَ عَلَيْكُم بَعْضُ حَلَيْمُ عَلَى بَعْضِ كَذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآلِيَكِ قَاللَّهُ عَلِيدً حَكِيدً ﴾.

أسورة النور، الآية: ٥٨ ]

. والآية الشانية: ﴿ وَإِذَا كَاغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ فَلْيَسْتَغَذِنُوا كَمَا ٱسْتَغْذَنَ
 ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ .

لسورة النور، الآية: ٥٩ ]

صاحب الدرة قال: الجعل الأوقات الثلاثة آيات لهم وعلامات للمنع

وجواز فيما سواهما، وعبر بالآيات لما لم يكن تبين الأوقات من الأفعال التي تتخصص بقدرته، ولما كان بلوغ الحلم فيما يختص بفعله أضافه إلى نفسه"().

صاحب البرهان قال: (الآيات) لأن الذي قبلها والذي بعدها يشتمل على علامات يمكن الوقوف عليها في آيات معلومة، ولكن بلوغ الأطفال لم يذكر له علامات يمكن الوقوف عليها، بل تفرد سبحانه بعلم ذلك فأضافها إلى نفسه (۲).

الملاك أورد ثلاثة أسباب: الأول: عدول عن تكرار اللفظ الموحد على عادة العرب.

الثاني: عرف بالألف واللام للعهد فيما تقدم من المعتبرات الواضحة الدلالة.

الثالث: بالإضافة إلى الضمير لتحصل نسبة الآيات له تعالى، وتبياناً للأولى بياناً تأكيدياً بنسبتها له سبحانه (٣).

ونضيف إلى ما تقدم أن الآيات الثلاث: الآيات الكونية، والآيات المعجزات، وآيات الأحكام وهذه من آيات الأحكام، وقوله: يبين لكم الآيات، أي الأحكام والأوامر والنواهي والعلامات والأوقات، وهو يعلم ماذا يفعل، ويعلم أنها لمصلحتكم وخيركم، ويدرك أهميتها وفائدتها لكم...

في الثانية قيل: إنها نزلت لأن عمر \_ رضي اللَّه عنه \_ تمنى ذلك وقيل: نزلت في أسماء بنت أبي مرشد \_ رضي اللَّه عنها \_ سألت رسول اللَّه عنها أنزلها عندما أصبحتم فقال في آيات شرعه وحكمه وخلقه، ولكنه أنزلها عندما أصبحتم مهيئين لاستقبالها وتنفيذها والتزامها، ولم يدله أحد، فأنزلها إكراماً لفلان أو تلبية لرغبة فلانة، وإنما هي حكمه وعدله وشرعه. . . واللَّه أعلم.

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَكَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَلِعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ
 يكسِبُونَ ﴿ .

أسورة فصلت، الآية: ١٧<sup>]</sup>

<sup>(</sup>۱) الدرة: ۱۸. (۳) الملاك: ۲/۲۶۷.

<sup>(</sup>٢) البرهان: ١٣٨. (٤) الكشاف: ٣/ ٧٤ ـ ٧٥.

﴿ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾.

[سورة الذاريات، الآية: ٤٤]

لماذا قال ﴿ صَنعِقَةُ ﴾ في الآية الأولى؟ و﴿ اَلصَّنعِقَةُ ﴾ في الآية الثانية؟ الجواب واللَّه أعلم: لأن الحديث في الآية الأولى على العذاب، وعلى سبب العذاب، فقال: ﴿ الْعَذَابِ الْمُؤْنِ ﴾ وقال: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ .

في الآية الثانية: الحديث عن الذين أخذتهم الصاعقة، وفي الصاعقة نفسها، وعن حالتهم وقد أخذتهم الصاعقة، فقال ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ ﴾ وقال: ﴿ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾.

ثنائية مقصودة، وتعبير فني مقصود، وبناء قرآني معجز...

# ثالثاً

### التذكير والتأنيث في القرآن الكريم

\_ وردت في القرآن الكريم آيات متشابهات فيها تذكير وفيها تأنيث فقد تأتي الكلمة مرة مذكرة وتأتي مرة أخرى وفي مكان آخر مؤنثة وقد يكون سياق الآية دالاً على التذكير مرة، ودالاً على التأنيث مرة أخرى، فهل من وراء ذلك قصد وحكمة أم المسألة اعتباطية؟

هذا ما سنعرفه بعد دراستنا لهذه الآيات وهي:

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ٤٤]

﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآهِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَاۤ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعَلَمُهَاۤ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبَلِ هَلَأًا فَأَصَبِرًّ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعَلَمُهَاۤ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبَلِ هَلَأًا فَأَصَبِرًّ إِنَّ ٱلْعَنْقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ .

[سورة هود، الآية: ٤٩]

لماذا قال في الآية الأولى (نوحيه) وفي الثانية (نوحيها)؟؟ الجواب واللَّه أعلم:

لأن الضمير في (نوحيه) عائد على (ذلك) المذكر، فجاء بصفة المذكر

في حين كان الضمير في (نوحيها) عائد على (تلك) المؤنثة، فجاء بصيغة المؤنث.

ـ ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتَهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.

أسورة النساء، الآية: ١٧]

﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْنَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمَّ كُفَّالً أَوْلَتَهِكَ أَعْتَدْنَا لَمُثَمَّ عَذَابًا ٱلِيمًا﴾.

السورة النساء، الآية: ١٨]

لماذا قال (السوء) في الآية الأولى، و (السيئات) في الآية الثانية؟ الجواب والله أعلم:

السوء: كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية (١١).

في الآية الأولى: أراد الجنس، وأراد الإفراد وإن كان اسماً مقتضباً لمعنى الجمع (٢).

في الآية الثانية: أراد جمع الكثرة، وهذا جارٍ على وفق قاعدة التعبير في العربية، التي تفيد أن المؤنث يؤتى به للدلالة على الكثرة بخلاف المذكر (٣).

فالقرآن الكريم أراد كما يبدو من خلال الآيتين أن يوضح الأمر بطريقة بلاغية إعجازية، وبأبسط الكلمات وأدق التفاصيل، فقال: (السوء) ليغطي الجنس كله، صغيره وكبيره، ولكنه بنفس الوقت قصد القلة في العدد، وقصد اللمم.

في الآية الثانية: قصد الكثرة في الكمية والنوعية والتمييز والتدرج والمهلة، ولذلك قال في الأولى: (من قريب) وقال في الثانية: (حتى إذا) انتهاء الغاية وانتهاء المدة.

<sup>(</sup>١) المفردات: ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب: ٣/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر التعبير القرآني: ١٥٩.

#### ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَيْمِينَ ﴾ •

[سورة هود، الآية: ٦٧]

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّتَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَٱخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِينرِهِمْ جَنِيمِينَ﴾ .

[سورة هود، الآية: ٩٤]

لماذا ذَكَّرَ في الأولى (أخذ) وفي الثانية أنَّثَ (أخذت)؟ الجواب واللَّه أعلم:

وردت هذه المسألة في الدرة وقد وجهها الإسكافي بقوله: «إن اللّه تعالى أخبر عن العذاب الذي أهلك به قوم شعيب عليه السلام بثلاثة ألفاظ هي (الرجفة) الأعراف ٨٩، و (الصيحة) هود ٩٤ ـ ٩٥، و (الظلة) الشعراء مي الرجفة) الأعراف مؤنثة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي أهلكوا به وردت على التأنيث (1) وقد ذهب ابن القيم والزركشي والدكتور فاضل هذا المذهب (1).

كما وردت الآية في البرهان حيث ذكر الكرماني توجهين أحدهما: قول الإسكافي، والثاني: هو التذكير والتأنيث حسنان، ولكن التذكير أخف في الأولى بحذف حرف منه، وفي الأخرى وافق ما بعدها وهو: ﴿ كَذَّبَتُ ثُمُونُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

وكذلك وردت في الملاك حيث وجهها الغرناطي توجيها آخر فذكر أن: «التأنيث ضربان: حقيقي وغير حقيقي، فالحقيقي: لا تحذف الياء من فعله غالباً إلا أن يقع الفصل، والإثبات مع الحقيقي أولى ما لم يكن جمعاً».

وأما غير الحقيقي فالحذف والإثبات فيه جائزان، والحذف أحسن، فحذف وأثبت جمعاً بين الوجهين (٤).

<sup>(</sup>١) الدرة: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الفوائد ١/٢٦، والبرهان: ٣/ ٢٦٨، ودراسة المتشابه اللفظى ٩٦.

<sup>(</sup>٣) البرهان ٩٩٠.

<sup>(</sup>٤) الملاك: ٢/ ٢٣٥.

في مسألة جواز الحذف إذا كان هناك فصل بين الفعل وفاعله سواء أكان الفاعل حقيقياً أم مجازياً.

يقول سيبويه رحمه الله: "كلما طال الكلام كان الحذف أجمل"() غير أن الدكتور فاضل السامرائي يرد على هذا الرأي بقوله: "إن هذا الكلام ليس على إطلاقه، وإنما الذي يقرره المعنى، ودليلنا على ذلك كلام الله (٢) ويستشهد بعدد من الآيات مؤيداً ما ذهب إليه.

فالتكرار في القرآن الكريم مقصود، ومبدأ الثنائية وتقليب الكلام وتلوينه مقصود، والشواهد كثيرة في الإفراد والتثنية، وفي التعريف والتنكير، وفي التقديم والتأخير، وفي اختلاف الصيغ، وفي الذكر والحذف، وفي عموم القرآن الكريم من ذلك: ﴿ اللهُ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعُثِرَ مَا فِي اَلْقُبُورٍ ﴾.

[سورة العاديات، الآية: ٩]

﴿ وَمَا عَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴾ .

[سورة يس، الآية: ٢٩]

﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُدَنهُمُ ٱقْتَدِةً قُل لَآ ٱسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ ٱجْراً إِنَّ هُوَ إِلَّا وَكُرَى لِلْعَالَمِينَ ﴾ .

[سورة الأنعام، الآية: ٩٠]

﴿ وَإِنَّهُ لَنَذَكِرَةٌ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ .

[سورة الحاقة، الآية: ٤٨]

﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ ۖ لَوَ كُنتُمْ وَيَعْلَمُ لَوَ كُنتُمْ وَيَعْلَمُ لَوَ كُنتُمْ وَيَعْلَمُ لَوْ كُنتُمْ

[سورة نوح، الآية: ٤]

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْمَةُ ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٣]

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِقِهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴾ .

. [سورة إبراهيم، الآية: ٣٢]

<sup>(</sup>١) الكتاب: ١/ ٢٣٥، وينظر: بدائع الفوائد: ١/ ١٢٥، دراسة المتشابه اللفظي: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) معاني النحو: ٢/ ٤٨٢.

﴿ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى سَخَرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾ . [سورة الجاثية ، الآية : ١٢]

. . . ومثل ذلك كثير .

﴿ مَا تَعْبَدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن شُلطَنإً إِن الْحُكُمُ إِلَّا بِللّهِ أَمَرَ أَلّا تَعْبُدُوٓ أَ إِلّآ إِيّاهُ ذَلِكَ اللّهِ لُلّا يَعْبُدُونَ أَحَمُرُ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

[سورة يوسف، الآية: ٤٠]

﴿ وَمَاۤ أَمِرُوٓا ۚ إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَلَةَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْثُوا ٱلزَّكُوةَ ۗ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ .

[سورة البينة، الآية: ٥]

لماذا قال في الآية الأولى: (القيم) وفي الثانية (القيمة)؟ النجواب والله أعلم:

جاء في الكشاف: القيم: الثابت الذي دلت عليه البراهين<sup>(١)</sup>.

وجاء في المفردات: قوله تعالى ﴿دِينَاقِيَمًا ﴾ أي: ثابتاً مقوماً لأمور معاشهم ومعادهم (٢٠).

في الآية الثانية: ذكر الزمخشري في تفسير دين القيمة: (أي من الملة القيمة، وقرأ: وذلك الدين القيمة، على تأويل الدين بالملة، فإن قلت: ما وجه \_ وما أمروا إلا ليعبدوا الله؟ قلت: معناه: وما أمروا بما في الكتابين إلا لأجل أن يعبدوا الله على هذه الصفة (٣).

، \_ فالآية الأولى الحديث فيها على الدين، والقيم وصف للدين، ولذلك قال: (الحكم) وقال (ألا تعبدوا) ليغطي الجانبين الديني والدنيوي.

\_ في الآية الثانية: الحديث على الملة، فقال: (ليعبدوا) وقال: (مخلصين) وقال: (حنفاء) وقال: (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة..)

(٣) الكشاف: ٤/ ٢٧٥.

ثنائية رائعة، ومقصودة في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>۱) الكشاف: ۲/۲۱۲/۲.

<sup>(</sup>٢) المفردات: ٦٢٩.

\_ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْآنَهَا ۗ ﴾ .

[سورة النحل، الآية: ٣١]

﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْيِمُ ٱلْأَنْهَرُ ﴾ .

[سورة الكهف، الآية: ٣١]

لماذا قال في الأولى (مِن تَحْتِهَا) وفي الثانية(مِن تَحْتِهِمُ)؟ الجواب واللَّه أعلم:

الضمير في الآية الأولى: يعود على الجنات، والحديث عن الجنات، قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَالِهِ ٱلدُّنْ اَكُنَّ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾. قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ الآية: ١٣٠ [سورة النحل، الآية: ١٣٠]

في الآية الثانية: الضمير يعود على الذين آمنوا، والحديث عن الذين آمنوا، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِاحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ .

[سورة الكهف، الآية: ٣٠]

- ﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةً لِّشْتِقِيكُمْ مِّنَّا فِي بُطُونِهِ ۽ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِرِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغَا لِلشَّاسِرِيينَ ﴾ .

[سورة النحل، الآية: ٦٦]

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُم قِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةً ۗ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ .

[سورة المؤمنون، الآية: ٢١]

لماذا قال في الآية الأولى (بُطُونِهِ) وفي الثانية (بُطُونِهَا)؟ الجواب واللَّه أعلم:

جاء في الدرة: في آية النحل وإن أطلق لفظ جمعها فإن المراد به بعضها، لأن الدّر لا يكون لجميعها، وأن اللبن لبعض إناثها.

في آية المؤمنون أخبر عن النعم التي في أصناف إناثها وذكورها<sup>(١)</sup>. في البرهان تكرر ما جاء في الدرة<sup>(٢)</sup>.

وجاء في الكشاف: ذكر سيبويه الأنعام في باب ما لا ينصرف في الأسماء المفردة الواردة على أفعال، ولذلك رجع الضمير إليه، مفرداً في بطونه (٣)،

<sup>(</sup>١) الدرة ١٤٦ ـ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) البرهان: ١١٤.

وأما في بطونها: فلأن معناه الجمع، ويجوز في أنعام وجهان: أحدهما: أن يكون تكسير نعيم، وثانيهما: أن يكون اسماً مفرداً مقتضياً لمعنى الجمع كنعم(١).

ملاك التأويل قال: في الآية الأولى أراد الجنس، وعليه حمله تذكير الضمير، وورد في سورة المؤمنين على التأنيث والجمع (٢).

الدكتور فاضل السامرائي قرر وجود قاعدة في العربية تفيد بأن المؤنث يؤتى به للدلالة على الكثرة، بخلاف المذكر، وذلك في مواطن عدة، كالضمير وأسماء الإشارة وغيرها، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ ﴾ بتذكير الفعل، وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ ﴾

[سورة الحجرات، الآية: ١٤]

بتأنيث الفعل فالنسوة قلة والأعراب كثرة، وهذه قاعدة معروفة كما يقول (٣).

ولما كانت في الأمر قاعدة ثابتة معروفة فما علينا إلا أن نأخذ بهذا الرأي، ولا سيما وأن القائل بذلك الدكتور فاضل السامرائي، ومن قبله الخطيب الإسكافي رحمه الله، ولكن هذا لا يضعف من رأي الغرناطي والزمخشري بل تؤيد ما ذهبوا إليه جميعاً، قال تعالى: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَا لِهِ نَدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ .

[سورة النحل، الآية: ٦٧]

وهذا ينسجم أيضاً مع أسلوب القرآن في تلوينه وتقليبه للألفاظ بما يغطي الموضوع من جميع جوانبه، ويقدمه بصورة متكاملة.

\_ ﴿ كُلُّ ٱمْرِيمٍ عِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ .

[سورة الطور، الآية: ٢١]

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾ •

[سورة المدّثر، الآية: ٣٨]

<sup>(</sup>١) الكشاف: ٢/٢١٦.

<sup>(</sup>٢) الملاك: ٢/١١٦.

<sup>(</sup>٣) التعبير القرآني: ١٦٠.

الضمير المذكر (هو) في الآية الأولى يعود على (امرئ) المذكر أيضاً، والضمير المتصل المؤنث (التاء) يعود على (نفس) المؤنثة، وقد أراد القرآن من وراء ذلك تغطية الأمر من كل جوانبه، من حيث الجنس، من حيث الزمن، ومن حيث الذكورة والأنوثة، والله أعلم.

# (رابعاً

#### الإفراد والتثنية والجمع في القرآن الكريم

- وردت في القرآن الكريم آيات متشابهات، فيها إفراد مرة، وتثنية مرة أخرى، وفيها إفراد وجمع، وفيها إفراد وتثنية وجمع، وفيها جمع قلة وجمع كثرة، فهل لهذا الاستعمال القرآني من نظام يضبطه وغاية تدرك أو القضية اعتباطية، هل للقرآن الكريم خصوصية في هذا الأمر أولا؟

سيظهر هذا الأمر من خلال دراستنا لهذه الآيات وهي:

﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْتَنكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَفْرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٥٤]

﴿ قُل لِعِبَادِى الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِزًا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبَلِ أَن يَأْتِي يَومُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَنْلُ ﴾ .

[سورة إبراهيم، الآية: ٣١]

لماذا قال في الآية الأولى (خُلَّة) وفي الثانية (خلال)؟ الجواب واللَّه أعلم:

\_ فسر الزمخشري الآية الأولى بقوله: (لا بيع فيه حتى تبتاعوا ما تنفقونه، ولا خلة حتى يسامحكم أخلاؤكم به، وإن أردتم أن يحط عنكم ما بذمتكم من الواجب لم تجدوا شفيعاً يشفع لكم (١١).

وفسر في الآية الثانية بقوله: (أي لا انتفاع فيه بمبايعة ولا مخالفة اللَّه ولا بما ينفقون فيه أموالهم من المعاوضات والمكارمات).

<sup>(</sup>١) الكشاف: ١/ ٣٨٤.

وجاء في لسان العرب: (الخلة كل نبات حلو، والعرب تضرب الخلة مثلاً للدعة والسعة، والخلة: الصداقة المختصة، والخلة الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه).

وجاء فيه أيضاً: الخلل: بقية الطعام بين الأسنان، والخلة الآخرة من كراع، والخلال: البلح، وخلخل العظم: أخذ ما عليه من اللحم، والخلخال: من الحلى معروف، ما تلبسه المرأة.

ولو عدنا إلى سياق الآيتين في السورتين فماذا سنجد؟

الآية الأولى: سبقها قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْشُ وَلَكِئَ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٥١]

وجاء بعدها (ولا شفاعة) وجاء بعدها: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٥٥]

فحديث عن إعانة الناس بعضهم لبعض ومساعدتهم ومؤازرتهم وردهم الظلم، وحديث عن الشفاعة وتوسط الإنسان لأخيه الإنسان وإعانته في محنته فقال: (خلة) وقصد بها الصداقة المختصة والمحبة.

أما الآية الثانية، فقد سبقها قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَالِثُ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ \* تُوْقِ أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَعْبِرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾.

[سورة إبراهيم، الآيتان: ٢٤ ـ ٢٥]

وجاء بعدها قوله: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمُ أَلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِقِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِقِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِقِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِيَعْمِرِي فِي الْفَرْقِ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[سورة إبراهيم، الآية: ٣٢]

وقـولـه: ﴿ وَءَاتَنكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلَتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَخْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَالُومٌ كَفَّارٌ ﴾ .

[سورة إبراهيم، الآية: ٣٤]

فالحديث هنا عن النعم وعن تعدد النعم وعن الأكل وعن الثمرات فقال: خلال بالجمع.

\_ ﴿ كَمْثَـلِ حَبَّـةٍ ٱلْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُلْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةً ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٦١]

﴿ وَسَبْعَ سُنْئُكُتِ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَالِسَتَ ۗ ﴾.

[سورة يوسف، الآية: ٤٦]

لماذا قال في الأولى (سَنَابِلَ) وفي الثانية (سُنبُلاتٍ)؟ الجواب واللّه أعلم:

الجموع في العربية على نوعين: جمع سالم وجمع تكسير، والجمع السالم بنوعيه يفيد القلة، والتكسير يفيد الكثرة، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُواَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْشَلِ حَبَّةٍ ٱلْبُتَتْ سَبَّعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَافِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٦١]

وقوله : ﴿ يُوسُفُ آيُّهَا الصِّدِيقُ آفَتِنَا فِ سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعِ سُلْبُكَنتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنتٍ لَعَلِّ آرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ .

[سورة يوسف، الآية: ٤٦]

فأنت ترى أن العدد واحد (سَبْعَ) ولكن استعمل معه جمع الكثرة مرة وجمع القلة مرة أخرى، والسبب في ذلك أن الآية الأولى سيقت في مقام التكثير والمضاعفة فجيء بها على (سَنَابِلَ) لبيان التكثير، وأما قوله: (وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ) فجاء بها على لفظ القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير (١).

﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن
 كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٦٦]

<sup>(</sup>۱) ينظر التفسير القيم ۱٥٤ ـ ١٥٥، والبرهان للزركشي: ٢٢/٤، وملاك التأويل: ١/ ١٣٠، ومعترك الأقران: ٢٣٠، ومعاني الأبنية: ١٣٩، ودراسة المتشابه اللفظي: ٦٥، والتعبير القرآني: ٣٩.

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًا بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِى ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِـ لَقَدِرُونَ \* فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِـ جَنَّنتِ مِّن نَّخِيـلِ وَأَعْنَـٰبِ لَكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ .

[سورة المؤمنون، الآيتان: ١٨ \_ ١٩]

﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن يَخِيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنَّهُ لَرَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا﴾ .

[سورة الإسراء، الآيتان: ٩٠ ـ ٩١]

لماذا قال في الآية الأولى والثانية: (وَأَعْنَابٍ) وفي الثالثة: (وَعِنَبٍ) المجواب واللَّه أعلم:

لو تتبعنا سياق الآيتين الأولى والثانية لوجدنا أن الأولى تتحدث عن تمني الإنسان أن تكون له جنة، هذه الجنة يتمنى أن يكون فيها نخيل كثير ومتنوع وأعناب كثيرة ومتنوعة وفواكه كثيرة ومتنوعة، منها يأكل ومنها يعصر ومنها يعطي ومنها يبيع، فدلت هنا على الكثرة والتنوع.

في الآية الثانية أيضاً الحديث عن قدرة اللَّه، ما أنشأ للناس من جنات كثيرة ومن أشجار وثمار متنوعة وكثيرة من نخيل وأعناب، فدلت أيضاً على الكثرة والتنوع.

في الآية الثالثة: المسألة تختلف والقضية هنا فيها امتحان للرسول الكريم وفيها عنب ونخيل، فهم يريدون الكريم وفيها عنب ونخيل، فهم يريدون هذا الصنف من الشجر فقط وليس المطلوب الكثرة ولا المطلوب التنوع، المهم أن يكون في هذه الجنة التي يريدون نخيل وعنب، فالقضية قضية المتحان وليس قضية رغبة في الأكل ولا شهوة لأنواع الثمار أو إرادة الرزق والكسب والفائدة.

فعندما تحدث القرآن عن الكثرة والتنوع قال: (أعناب) وعندما تحدث عن الصنف والجنس قال: (عنب) والله أعلم.

﴿ وَمَا ٓ أَنفَقْتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَكْذِدٍ فَإِن كَاللَّهُ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنفَدِ فَإِن ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَادٍ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٧٠]

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمَ يُنزِّلُ بِهِـ سُلْطَنَا وَمَا لَيْسَ لَمُمْ بِهِـ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ .

[سورة الحج، الآية: ٧١]

لماذا قال في الأولى: (مِنْ أَنصَارٍ) وفي الثانية (مِن نَّصِيرٍ)؟ الجواب واللَّه أعلم:

في الآية الأولى: حديث عن النفقات وعن النذر وعن الصدقات وهي كثيرة ومتعددة، كثرة أهلها وتعدد أشكالها وألوانهم وأزمنتهم وكذلك كثرة الذين لا يوفون بالنذر ولا ينفقون، وحاجة كل واحد منهم يوم القيامة من ينصره.

فلما كثرت النفقات وكثرت النذر، وكثر الظالمون وحاجتهم إلى الأنصار الكثر، قال: ﴿وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾.

في الآية الثانية: أفرد الذي يعبدونه من دون اللّه، وأشار إليه الضمير الغائب المفرد (به) فنفى هذا الذي يعبد من دون اللّه نصيراً لهم، ونفى عنهم جنس النصير سواء أكان هذا الذي يعبدونه أم غيره، فقال: ﴿ مِن نَصِيرٍ ﴾ نفياً واستغراقاً لجنس النصير، فأفرد ولم يجمع.

﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقَوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَضَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا شَحِبُونَ النَّصِحِينَ ﴾.
 النَّصِحِينَ ﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ٧٩]

﴿ فَنُوَلِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبَلَفْئُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْمٌ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٩٣]

لماذا قال في الآية الأولى (رسالة) بالمفرد، وفي الثانية (رسالات) بالجمع؟

#### الجواب والله أعلم:

ذكر صاحب الدرة جوابين: الأول: أن تحذير صالح عليه السلام لقومه بعد أن أمرهم باتقاء الله وطاعته، هو أمر الناقة، والمنع من التعرض لها، فجعل الرسالة جملة ولم يفصل، فأفرد (الرسالة).

أما شعيب عليه السلام فنهاهم عن عبادة الأوثان وأمرهم بتقوى اللَّه وطاعته، وقال: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوهِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَاهٍ عَيْرُهُمُّ قَدْ جَاءَتُكُم بَيْنَةٌ مِّن رَيِّكُمُ قَاقُولُوا ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا نَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا نُفْسِدُوا فِ ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِها ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُد أَشْيَاءَهُمْ وَلَا نُفْسِدُوا فِ ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِها ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُد مُؤْمِنِينَ \* وَلَا نَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ وَتَسْعُونَهَا عِوجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُم قَلِيلًا فَكَثَرُكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱللهُفْسِدِينَ \*.

[سورة الأعراف، الآيتان: ٨٥ ـ ٨٦]

فالأشياء التي أمر بها شعيب قومه كثيرة فجمع (الرسالات).

الثاني: أن مدين غير أصحاب الأيكة وأن شعيباً بعث إلى أمتين، وأن العذاب ذاقوا منه ثلاثة أصناف الرجفة والظلة والصيحة.

صاحب الملاك حاول أن يجتهد ويأتي بجديد، ولكنه لم يبتعد عما جاء في الدرة ولم يقدم جديداً.

الدكتور فاضل السامرائي أخذ توجيه الدرة نفسه وأحال عليه وزاد تفصيلاً لمدين وأصحاب الأيكة، فمدين غير أصحاب الأيكة وشعيب عليه السلام كان من مدين ولم يكن من أصحاب الأيكة ولذلك إذا ذكرت مدين قال (أخاهم) ﴿وَإِلَىٰ مَدَيَنَ أَغَاهُمُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا

[سورة الأعراف، الآية: ٨٥]

وقد ذكر القرآن جملة من الأنبياء في سورة الشعراء وكلهم قال فيهم (أخاهم) إلا أصحاب الأيكة.

قال تعالى: ﴿ كُنَّبَ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَنْقُونَ ﴾ .

[سورة الشعراء، الآيتان: ١٢٣ ـ ١٢٤]

وقال ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَمُمْ آخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنْقُونَ ﴾ .

[سورة الشعراء، الآيتان: ١٦٠ ـ ١٦١]

ثم قال بعد ذلك: ﴿ كُذَّبَ أَصْحَابُ لَتَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا نَنْقُونَ ﴾ . [سورة الشعراء، الآيتان: ١٧٦] فقد ميز القرآن بين من أرسل إلى قومه، وبين من أرسل إلى غير قومه، ولذلك جمع مع شعيب فقال: (رسالات) وأفرد مع صالح، وقال: (رسالة).

- ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُصْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَمُمْ أَوْلِيَآ مِن دُونِهِ ۗ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمّا وَصُمّاً مَّأُونَهُمْ جَهَنَمُ حَكَلّما خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٩٧]

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴾.

[سورة طه، الآية: ١٢٤]

لماذا قال في الأولى: (نحشرهم عمياً) وفي الثانية (نحشره أعمى)؟ والجواب والله أعلم:

في الأولى قال نحشرهم: لأن الخطاب موجه للناس جميعاً ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَنَّ ٱكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٨٩]

في الثانية قال نحشره: لأن الخطاب موجه لآدم عليه السلام، وللشيطان: ﴿ قَالَ الْهِيطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴾ .

[سورة طه، الآية: ١٢٣]

في الأولى قال: ﴿ عُمْيًا ﴾ ولم يقل: «عمياناً » لأن عمياً جمع أعمى، والعميان اسم لهذا الصنف من الناس وقد استعمل القرآن عمياناً لجمع القلة، ووردت مرة واحدة في وصف عباد الرحمن: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِعَاينتِ رَبِّهِمْ لَمُ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴾.

[سورة الفرقان، الآية: ٧٣]

في حين وردت (عمي) في سبعة مواطن في وصف أهل الكفر والضلال.

في الآية الأولى قال: على وجوههم عمياً وبكماً وصماً، في الثانية قال: أعمى فقط؟ لأنهم في الآية الأولى: ﴿ وَقَالُواْ لَنَ تُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا \* أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن غَيْبِلِ وَعِنَبٍ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَلَرَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا \* أَوْ تَشْقِطَ الشَّمَاءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَتِكَةِ قَبِيلًا \* أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن نُخْرُفٍ أَوْ السَّمَاءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَتِكَةِ قَبِيلًا \* أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن نُخْرُفٍ أَوْ

َرَقَىٰ فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى ثُنَزِلَ عَلَيْنَا كِئنْبًا نَقَـرَؤُمُّ قُلْ سُبْحَانَ رَقِي هَـَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ .

[سورة الإسراء، الآيات: ٩٠ \_ ٩٣]

فلما زادوا في طلباتهم التعجيزية وزادوا في تماديهم واستخفافهم، زاد الله في عقابهم، فقال: ﴿ وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَيُكَمَّا وَصُمَّا ﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٩٧]

وفي الثانية قال: (ومن أعرض)، وقال:(نسيتها) فقال أعمى فقط...

فى الأولى قال: ﴿ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمٌ ۚ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا \* ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَنَاِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظْنَمَا وَرُفَنَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ .

[سورة الإسراء، الآيتان: ٩٧ ـ ٩٨]

فهناك كفر بآيات اللَّه، وكفر بالبعث والحساب.

في الثانية قال: ﴿ وَكَنَالِكَ نَجْزِي مَنْ أَشَرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِعَايَنتِ رَبِّهِ؞ ﴾.

[سورة طه، الآية: ١٢٧]

إسراف وعدم إيمان. . فقال: ﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبَقَى ﴾ ولم يقل (جهنم) ولم يقل زدناهم سعيراً. . دقة متناهية وبناء قرآني محكم.

- ﴿ أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾ .

[سورة النازعات، الآية: ١٧]

﴿ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُمْ طَغَىٰ ﴾ .

[سورة طه، الآية: ٤٣]

لماذا قال في الآية الأولى ﴿ أَنْهَبُ ﴾ وفي الثانية ﴿ أَذْهَبَا ﴾؟

الجواب والله أعلم:

في الآية الأولى الحديث عن موسى عليه السلام أو موجه إلى موسى وحده دون أخيه، قال تعالى: ﴿وَهَلَ أَتُلكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾.

[سورة طه، الآية: ٩]

﴿ هَلْ أَنْنُكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ .

[سورة النازعات، الآية: ١٥]

وفي الآية الثانية: الصيغة اختلفت لأن موسى دعا ربه أن يجعل هارون وزيراً له: ﴿ وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي \* هَرُونَ أَخِي \* أَشْدُدْ بِهِۦ ٱنَّرِي \* وَأَشْرِكُهُ فِي ٱمْرِي ﴾ ·

[سورة طه، الآيات: ٢٩ ـ ٣٢]

فاستجاب اللَّه دعاءه: ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَسُوسَىٰ ﴾.

[سورة طه، الآية: ٣٦]

وقال: ﴿ أَذْهَبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُلَغَىٰ ﴾ .

[سورة طه، الآية: ٤٣]

اذهبا و(قولا)، (قالا) (وإننا) (لا تخافا) (معكما): ﴿قَالَ فَمَن رَّبُكُمَا يَنْمُوسَىٰ \* قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيّ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلِقَتُمْ ثُمَّ هَدَىٰ \* قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ \* قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَلْ يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴾ .

[سورة طه، الآيات: ٤٩ ـ ٥٢]

عندما هدأ روع موسى وتماسك وثبت قلبه وبدأ فرعون يحاوره، عاد إلى صيغة الفرد لأنه هو صاحب الرسالة، ولأن الأشياء التي يسأل عنها فرعون لا يعرفها هارون، لأن الآيات عند موسى، وعدا ذلك في كل المواقف تكلم موسى النبي وحده بلغة الإفراد إلا في هذا الموضوع تكلم بلغة الاثنين، لما يتطلبه هذا الموقف من المؤازرة والمؤاخاة والنصرة.

فالقرآن يفرد عندما يتطلب الأمر الإفراد، ويثني عندما يتطلب الأمر التثنية.

\_ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآية: ١٦]

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيِّنَهُمَا لَيْعِينِ ﴾ .

[سورة الدخان، الآية: ٣٨]

الجواب والله أعلم:

يذكر الدكتور فاضل السامرائي: أن كلمة السماء في العربية وفي القرآن لها استعمالان:

١ ـ بمعنى واحدة السماوات السبع، كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَآةِ ٱلدُّنَا السَّمَآةِ ٱلدُّنَا السَّمَةِ الدُّنَا السَّمَاةِ السَّمَاةِ السَّمَاةِ السَّمَاةِ الدُّنَا السَّمَاةِ الدُّنَا السَّمَاةِ الدُّنَا السَّمَاةِ السَّمَاقِ السَّمَاةِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاقِ السَّمَاءِ السَّمَاءُ ا

[سورة الملك، الآية: ٥]

وقوله: ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَيكِ ﴾ .

[سورة الصافات، الآية: ٦]

٢ ـ كل ما عدا الأرض ـ السحاب: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآ مَآ ﴾ المطر في القرآن:
 ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ﴾.

[سورة نوح، الآية: ٢١١]

في كلام العرب: إذا نزل السماء بأرض قوم. . وهي السقف عند العرب، وفي القرآن: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا تَعْفُوطُ ۖ وَهُمْ عَنْ ءَايَانِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآية: ٣٢]

﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُِّ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَـَلْقِ نُعِيدُهُمْ وَعْدًا عَلَيْنَأَّ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ﴾.

[سورة الأنبياء، الآية: ١٠٤]

وهي الفضاء: ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقطعُ فَلْيَنظُرْ هَلَ يُذُهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ .

[سورة الحج، الآية: ١٥]

لو عدنا إلى الآيات في السورتين فماذا نجد؟ في سورة الأنبياء سبقها قوله تعالى: ﴿ ٱقۡرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَتَرِ مُّعْرِضُونَ ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآية: ١]

وقوله: ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيـمُ ﴾.

[سورة الأنبياء، الآية: ٤]

والقول يدل على السعة قياساً إلى السر وإلى الأحلام ﴿ بَلْ قَالْوَاْ أَضْغَنْتُ أَحْلَامِ ﴿ بَلْ قَالُوَاْ أَضْغَنْتُ أَحْلَامٍ بَلِ هُوَ شَاعِرُ فَلْيَأْنِنَا بِتَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآية: ٥]

﴿ مَا ٓ ءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

[سورة الأنبياء: ٦]

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِىٓ إِلَيْهِمِّ فَشَنُلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

[سورة الأنبياء، الآية: ٧]

﴿ ثُمُّ صَدَفَيْنَهُمُ ٱلْوَعَدَ فَأَنِحَيْنَهُمْ وَمَن نَشَآءُ وَأَهْلَكَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ \* لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَنَبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ \* وَكُمْ فَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ طَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآيات: ٩ \_ ١١]

كلها تتحدث عن السعة وعن العموم ولم تخصص أبداً، فناسبها قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَكِينَ ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآية: ١٦]

وانظر إلى ما جاء بعدها ﴿وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾.

[سورة الأنبياء، الآية: ١٩]

فقد خصص (من) الخاصة بالعقلاء، وخصص أكثر فقال (من عنده) أي الملائكة، فناسب ذلك الجمع: (السماوات والأرض) ثم عاد في آخر السورة إلى التعميم فقال: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسِّكَمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُنَ ِ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ حَمَّقٍ نُعِيدُمُّ وَعُدًا عَلَيْنَاً إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾.

[سورة الأنبياء، الآية: ١٠٤]

فعندما تحدث عن الخلق كله قال السماء.

في سورة الدخان، الأمر مختلف فالحديث عن بني إسرائيل فقط وعن قصتهم مع فرعون وعن فتنتهم وكفرهم بالبعث والنشور وإهلاك الله لهم كما أهلك قوم تبع: ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ فَوَمُ تُبَعِ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ .

[سورة الدخان، الآية: ٣٧]

فلما خصص قال: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيِّنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾ .

[سورة الدخان، الآية: ٣٨]

ـ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرَ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ .

[سورة المؤمنون، الآية: ٩]

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ .

[سورة المعارج، الآية: ٣٤]

لماذا قال في الأولى: (صلواتهم) وفي الثانية (صلاتهم)؟

## الجواب والله أعلم:

وردت هذه المسألة في الدرة والبرهان والملاك.

جاء في الدرة: ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ أي: محافظتهم ومراعاتهم لأوقاتها، وقيامهم بحقوقهم المفروضة قبلها والمفروضة عند افتتاحها، والمفروضة من جملة حدوثها إلى حين اختتامها وأضاف ﴿ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ وَالْمَوْنَ ﴾ أي: الذين يؤدون الصلاة ويقيمونها ويديمونها ولم يفرق بين صلاتهم \_ وصلواتهم (١).

وجاء في البرهان \_ خصت هذه السورة \_ ويقصد سورة المعارج بزيادة بيانها \_ كما خصت بإعادة ذكر الصلاة، حيث قال: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُكَافِظُونَ ﴾ وقد همش المحقق عبد القادر عطا على ذلك بقوله: (لم يذكر) المؤلف علمه بتكرار في الصلاة، ولا الفرق بين (دائمون) و(يحافظون) وذلك أن ما في سورة المؤمنين بدأ يذكر الخشوع في الصلاة، ثم ذكر الصفات التي تعين على الخشوع وهي الإعراض عن اللغو وأداء الزكاة والعفة وحفظ الأمانة والعهد ومن حفظ تلك الخلال حافظ على الصلاة في وقتها، فقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ فجعل الإعادة من التكرار في

وجاء في الملاك: في المؤمنين ذكر الخشوع في الصلاة، فابتدأ بأجل خصالهم وهو خشوعهم في صلاتهم، المنبئ بعظيم خوفهم، وهو الذي لا يمكن معه فتور ولا تفريط في العبادة وأما المحافظة على الصلاة فهي مراعاة أوقاتها وكيفية أدائها وما تنطوي عليه من جميع مطلوباتها ومتعلقاتها وما تستلزمه وتتبعه حتى تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر.

وأما المداومة على الصلاة فهي عنوان تلقي الأوامر بالقبول والامتثال، عن يقين صادق، والصلاة الموصوفة تماماً خشوعاً فإنها ناهية عن الفحشاء والمنكر (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر الدرة: ٢٨٦ ـ ٢٨٧.

<sup>(</sup>۲) ينظر البرهان ۱۸۸. (۳) ينظر الملاك: ۲/ ۷۲۱ ـ ۷۳۱.

ولأهمية المسألة فإننا سنحاول الوقوف عليها علنا نضيف شيئاً: فما هو الحفظ أولاً؟ الحفظ: الضبط والتفقد والتعهد والرعاية (١٠).

وما هو الخشوع؟ هو الضراعة، والخشوع يكون في الجوارح والضراعة في القلب، فقيل: إذا ضرع القلب خشعت الجوارح<sup>(٢)</sup>.

وما هو الدوام؟ أصل الدوام: السكون، ومن دام الشيء إذا امتد عليه الزمان، واستدمت الأمر: تأنيث فيه، والديمة: المطر يدوم أياماً (٣).

نعود إلى الآيات في السورتين للنظر ماذا قال في الصلاة والمصلين: في سورة المؤمنون قال: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾.

[سورة المؤمنون، الآية: ٢]

وقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾.

[سورة المؤمنون، الآية: ٩]

صلاة خشوع، وصلوات حفظ.

في سورة المعارج، قال: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ﴾.

[سورة المعارج، الآية: ٢٣]

وقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ .

[سورة المعارج، الآية: ٣٤]

صلاة وديمومة، وحفظ، ولم يقل صلواتهم.

فقال خاشعون: ليزكي جوارحهم وقلوبهم وأبصارهم، أجسامهم خاشعة، وأبصارهم خاشعة، وقلوبهم خاشعة، لا حركة في أيديهم ولا بأرجلهم، ولا زيغ في أبصارهم، ولا شرود في أذهانهم وعقولهم، ولا وسوسة في قلوبهم.

وقال دائمون: ليدل على استمراريتهم في الصلاة وتواصلهم معها في الليل وفي النهار، في الصيف وفي الشتاء، في الحر وفي البرد، لا يفرغون من صلاة إلا استعدوا للأخرى، لا يثنيهم عن ذلك شيء.

<sup>(</sup>١) المفردات: ١٧٨.

<sup>(</sup>۲) نفسه: ۲۱۲ ـ ۲۱۳. (۳) نفسه: ۲۵۲.

وقال يحافظون مرتين: أي يحافظون على مواعيدها، وعلى أدائها كاملة غير منقوصة، في حركاتها وسكناتها وركوعها وسجودها، دون سرقة منها أو إهمال أو تقصير، ويحافظون أيضاً على أنفسهم في الصلاة، حفظ متبادل.

وقال: ﴿ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ فقصد محافظتهم على مجموع الصلوات، على أوقاتها وعلى شروطها، يصلون الفرائض والسنن والجمع والأعياد وكل أنواع الصلوات الأخرى، ويحافظون على صلاة الجماعة في المساجد، ويحرصون عليها في وقتها وفي صورتها، لا يقصرون الأوقات إلا في وقت القصر ولا يجمعون إلا وقت الجمع، دقة والتزام، وانضباط وحضور دائم واستعداد مستمر، بعلم ومعرفة وليس بجهل وتقليد أعمى.

وقال: يحافظون بالفعلية: حيث الحدوث والحركة، فهم دائمو المحافظة عليها في كل حركة وسكنة وفي كل وقت وحين، وقال: خاشعون ودائمون بالاسمية: حيث الثبات والدوام والاتصال والاستمرارية، فصلاتهم كاملة وصلواتهم تامة وهم خاشعون ودائمون ومحافظون.

\_ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴾ .

[سورة المؤمنون، الآية: ٣١]

﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِرْ قُرُونًا مَاخَرِينَ﴾.

[سورة المؤمنون، الآية: ٤٢]

لماذا قال في الأولى (قرناً) وفي الثانية (قروناً)؟ الجواب والله أعلم:

القرن: القوم المقترنون في زمن واحد، وجمعه قرون (١).

جاء في الكشاف: (قرناً) هم عاد، قوم هود عليه السلام رأي ابن عباس رضي الله عنهما وتشهد له حكاية الله تعالى على لسان هو د﴿ أَوَ عَبَاتُمُ أَنَ جَاءَكُمْ ذِكُرُ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِ

<sup>(</sup>١) المفردات: ٦٠٥.

قَوْرِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَكُمْ لُقُلِحُونَ ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٦٩]

ومجيء قصة هود على إثر قصة نوح في سورة الأعراف وسورة هود وسورة الشعراء (۱) (قروناً): قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، بني إسرائيل أجلها الوقت الذي هو هلاكها وسواء كانوا قوم عاد أو قوم صالح أو قوم لوط أو غيرهم فليس هذا هو جواب سؤالنا، ويبقي السؤال قائماً، لماذا قال: (قرناً) مرة (وقروناً) مرة أخرى؟

وللإجابة عن ذلك نعود إلى الآيات التي تسبق كل آية:

فالآية الأولى سبقها قوله: ﴿ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُلِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُورُ فَاسْلُتُ فِهَا مِن حُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْفَوْلُ مِنْهُمْ وَكَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا الْإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾ .

[سورة المؤمنون، الآية: ٢٧]

فالحديث عن طوفان نوح وغرق قوم نوح وكل الكافرين الظالمين ولم ينج إلا من صعد في السفينة، ولذلك سمي نوح الأب الثاني للبشر بعد سيدنا آدم عليه السلام: فلم يكن لعهدهم إلا قرن واحد، فقال: (قرناً آخرين).

غير أن الناس تكاثروا وانتشروا وتوزعوا، فأصبح القرن قروناً، وأصبحت القرن قروناً، وأصبحت الأمة أمماً، ولذلك قال: ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِكَ \* مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخْرُونَ \* ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثْراً كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَسُولُمًا كَذَبُونً فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَعَادِيثُ فَبُعُمًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

[سورة المؤمنون، الآيات: ٤٢ \_ ٤٤]

فهذه صورة وهذه صورة من المثاني التي تكرر في القرآن، وهذه صورة من المشابه اللفظي في القرآن الكريم.

\_ ﴿ أُوْلَنَيِكَ يُجْرَوْنَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلْقُونَ فِيهَا تَعِيَّةً وَسَلَمًا ﴾ .

[سورة الفرقان، الآية: ٧٥]

﴿ فَأَوْلَكِيْكَ لَمُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَكَتِ ءَامِنُونَ ﴾ . [سورة سبأ، الآية: ٣٧]

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٣/ ٣٢.

﴿ لَهُمْ غُرُقٌ مِّن فَرْقِهَا غُرَفٌ مَّيْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَازُّ ﴾ .

[سورة الزمر، الآية: ٢٠]

. . لماذا قال في الأولى (الغرفة) وفي الثانية (الغرفات) وفي الثالثة (غرف)؟ >

### الجواب والله أعلم:

جاء في الكشاف: "المراد يجزون الغرفات ـ في قوله: أولئك يجزون الغرفة ـ وفي العلالي من الجنة، فوحد اقتصاراً على الجنس، والدليل على ذلك قوله: ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَكِ عَامِنُونَ ﴾ "(١).

وجاء في التفسير الكبير: والمراد أولئك يجزون الغرفات، والدليل قوله: ﴿ وَهُمْ فِي الْغُرُفُ تِ وَالْغُرِفَةُ فَي قُولُهُ: ﴿ فَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرُفُ ﴾ والغرفة في اللغة: العلية، وكل بناء عال فهو غرفة، والمراد الدرجات العالية.

وقال المفسرون: الغرفة: الجنة، فالمعنى يجزون الجنات، هي جنات كثيرة، وقرأ بعضهم أولئك يجزون في الغرفة ولكن ذلك لا يجيب عن سؤالنا، وعليه لا بد لنا من العودة إلى آيات في السور علنا نجد الإجابة عن معنى أن غرف جمع كثرة، وغرفات: جمع قلة، وغرفة تعني واحدة مفردة، فمن أعطى كل واحدة:

في الزمر قال: ﴿ فَأَعْبُدُواْ مَا شِثْتُمْ مِن دُونِهِ ۚ فَلَ إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْفِيَسَةُ أَلَا اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ

أسورة الزمر، الآيتان: ١٥ ـ ١٦ ]

فقابل ذلك قوله: ﴿ وَاللَّذِينَ اَجْتَنَبُوا الطّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَلَنَابُواۤ إِلَى اللَّهِ لَمُمُ الْبُشُرَىٰۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ \* اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَوَا اللَّذِينَ هَدَنهُمُ اللَّهُ وَأُولَاَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَانِ \* اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴾ . وَمَن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّ بَيْنَةً تَجْرِي مِن تَعْيَهُمُ الْأَنْهَرُ وَعُدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴾ .

**[سورة الزمر، الآيات: ١٧ \_ ٢٠** ]

<sup>(</sup>۱) الكشاف: ۳/ ۱۲.

- اجتنبوا الطاغوت، وأنابوا إلى الله، ويستمعون القول، واتقوا، هؤلاء لهم غرف من فوقها غرف.

- فَــِي سَــبِــاً: ﴿ وَمَآ أَمُولُكُمُ وَلَآ أَوْلِنَدُكُم بِالَّتِي تُقَرِّئِكُمْ عِندَنَا زُلِّفَيَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَـمِـلَ صَـٰلِلِحَا فَأُولِيَهِكَ لَمُمْ جَزَاءُ الطِّمْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي الْغُرُونِتِ ءَامِنُونَ﴾ .

أسورة سبأ، الآية: ٣٧]

- أمن وعمل صالحاً، لهم الضعف في الغرفات.

- في الفرقان: ﴿ وَعِبَادُ ٱلْرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ وَالَّذِينَ يَلْمِثُونَ وَالَّذِينَ يَلْمِثُونَ وَالْمَا \* وَالَّذِينَ يَلْمُولُونَ رَبَّنَا ٱصَرِفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا \* إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا \* وَالَّذِينَ إِذَا ٱنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَشْرُوا وَكَانَ بَيْنَ وَلَاكَ قَوَامًا \* وَالَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَيْهَا عَاجَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ وَلَمْ يَقْتُمُوا وَكَانَ بَيْنَ وَلَا يَوْفُونَ وَهَا يَعْوَى وَهَى اللّهُ إِلَا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْنُونَ وَهَى وَهَى اللّهُ اللّهُ عَلَى وَلَا يَرْنُونَ وَهَن يَقْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ ٱلْكَا \* يُضَلّعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِينَعَةِ وَيَعْلَدُ فِيهِ مُهَانًا \* إِلّا مَن تَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَإِنّهُ الْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِينَامِةِ مَهُونَ اللّهُ عَفُولًا تَحِيمًا \* وَمَن تَابَ وَعَمِلَ عَمَلا صَلِحًا فَإِنّهُ الْعَنْدُ اللّهُ مَتَابًا \* وَالَّذِينَ يَقُولُونَ وَيَقَلْ اللّهُ عَفُولًا تَحِيمًا \* وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ مَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيكُونَ إِلَى اللّهُ مَتَابًا \* وَالَّذِينَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَتَابًا \* وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَالَعُونَ وَالْمَا \* أَوْلَئِفُونَ وَلِيكُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَكُونَ وَالْمَا \* وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أسورة الفرقان، الآيات: ٦٣ ـ ٧٥ ]

فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الغرفات، والذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا واستمعوا واتقوا لهم غرف من فوقها غرف، فالذين فيهم كل هذه الصفات ماذا يكون لهم؟ وإذا كانت لهم الغرفة، فماذا تعني؟ أتعني الواحدة من الغرف؟ لا، وإنما تعني السعة المطلقة والمكانة الأرفع، فكأنما تعني السماء، السماوات كلها والفضاء كله والكون كله، وكما يعني النهر الأنهار كلها والضياء كله والنور كله، فكذلك تعنى الغرفة الدرجات كلها والجنات كلها.

\_ ﴿ وَتُرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ .

السورة الصافات، الآيات: ٧٨، ١٠٨، ٢٥١

﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِـمَا فِي ٱلْآخِرِينَ﴾.

أسورة الصافات، الآية: ١١٩ <u>]</u>

لماذا قال في الآية الأولى (عليه) وفي الثانية (عليهما) بالتثنية؟ الجواب والله أعلم:

الآيات التي وردت بالإفراد سبقها قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ اللَّهِ عِبْونَ ﴾ .

[سورة الصافات، الآية:٧٥]

وقوله: ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِيــــرُ ﴾ .

[سورة الصافات، الآية: ١٠٤]

وقوله: ﴿ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾.

[سورة الصافات، الآية: ١٢٣]

فقال تعالى عن كل واحد منهم: ﴿ وَتَرَكّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ الآيات، لأن الحديث موجه إلى كل فرد منهم، فأفرد الآية الثانية التي وردت بالتثنية، سبقها قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَنَنّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَنَرُونَ \* وَنَعَيّْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ الْعَظِيمِ \* وَنَصَرّْنَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَلِينَ ﴾ .

[سورة الصافات، الآيات: ١١٤ ـ ١١٦]

فالحديث عن اثنين \_ موسى وهارون \_ مثنى، ولمحة فنية تظهر من خلال تلك الآيات، ففي التنجية، قال: ﴿ وَنَعَيْنَنَّهُمَا وَقَوْمَهُمَا ﴾ فجعلهما طرفاً واحداً، وقومهما طرفاً آخر، فثنى.

أما في النصرة فقال: ﴿ وَنَصَرْنَاهُمْ ﴾ جمع، لماذا؟ لأنهم تناصروا جميعاً موسى عليه السلام انتصر بهارون، وهارون نصر وانتصر بموسى، وقومهما نصر انتصر، والله تعالى نصر نصراهما وانتصروا بهما، وكل واحد قومهما نصر وانتصر، والله تعالى نصر الجميع، فكانت النصرة جماعية فجمع، بعدها عاد إلى التثنية فقال: ﴿ وَتُرَكّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾.

[سورة الصافات، الآية: ١١٩]

\_ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّأً إِن كُنُنُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ .

[سورة الشعراء، الآية: ٢٨]

﴿ زَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوٌّ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴾ .

[سورة المزّمّل، الآية: ٩]

﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِيَيْنِ ﴾ .

[سورة الرحمن، الآية: ١٧]

﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَيَلِّينَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينَ ﴾ .

[سورة الزخرف، الآية: ٣٨]

﴿ فَلاَ أُقْيِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَعَرْبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴾ .

[سورة المعارج، الآية: ٤٠]

لماذا قال بالإفراد مرة وبالتثنية أخرى، وبالجمع ثالثة؟

الجواب والله أعلم: جاء في الكشاف (١): «ثم خص المشرق والمغرب لأن طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروبها في الآخر على تقدير مستقيم في فصول السنة وحساب منسوق. وقرئ رب المشارق والمغارب» وفي الرحمن، قال «أراد مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما» وفي المعارج، قال: «أقرئ برب المشرق والمغرب».

وجاء في المفردات: والمشرق والمغرب إذا قيلا بالإفراد: فإشارة إلى ناحيتي المشرق والمغرب، وإذا قيلا بلفظة التثنية: فأشار إلى مشرقي ومغربي، الشتاء والصيف، وإذ قيلا بلفظة الجمع فباعتبار مطلع كل يوم ومغربه، أو بمطلع كل فصل ومغربه أو لطلوع الشمس على كامل كواكب المجموعة الشمسية الأحد عشر وفي هذا تتعدد المشارق والمغارب<sup>(۲)</sup>.

وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِثْسَ ٱلْقَرِينُ ﴾

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/١١٠ \_ ٤٨٩، ٤/٥٥ \_ ١٦٠ \_ ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) المفردات: ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) القرآن في محاولة لفهم عصري: ١٦١، دار المعارف ١٩٧٦.

قال: «الظاهر في هذه الآية أن البعد بين المشرقين هو أطول مسافة محسوسة فلا بد أن يراد بها المسافة التي ما بين المشرق والمغرب، وأعني ذلك أن يكون المغرب مشرقاً لجزء آخر من الكرة الأرضية ليصح هذا التعبير.

# (خامساً)

# مشاهد بلاغية في الإفراد والجمع في القرآن الكريم

قىال تىعىالىمى: ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجَدِّمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوثُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى \* وَمَن يَأْتِهِـ مُؤْمِنًا فَذْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَئِهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ﴾ .

[سورة طه، الآيتان: ٧٤\_٥٧]

قال تعالى: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا ۚ وَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمَظِيمُ \* وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينُ ﴾.

[سورة النساء، الآيتان: ١٣ ــ ١٤]

قال تعالى: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ \* طَعَامُ الْأَثِيمِ \* كَالْمُهْلِ يَعْلِي فِي الْبُطُونِ \* كَعْلِي الْبُطُونِ \* كَعْلِي الْمُعْلِي فَيْ الْبُطُونِ \* كَعْلِي الْمُعْلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

[سورة الدخان، الآيات: ٤٣ ـ ٤٩]

قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَابَهُ بِيبِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ أَفْرَءُواْ كِنَيِيَةٌ \* إِنِّ ظَنَنَ أَنِ مُلَقٍ حَسَايِهَ \* فَهُو فَهَا دَانِيَةٌ \* فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ \* فِي جَنَّةٍ عَالِيكَةٍ \* قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ .

[سورة الحاقة، الآيات: ١٩ \_ ٢٤]

مما نلحظ في هذه الآيات الكريمة بعد تدبرها إفراد الأسماء والضمائر في الحديث عن وصف عذاب أهل النار من الكفار والفجار والمجرمين، وجمعها في الحديث عن وصف ثواب أهل الجنة من المؤمنين المخبتين.

ولعل في هذا الإفراد إيماءً إلى طبيعة المشرك المجرم الذي تخلف عن ركب أهل الإيمان وانضم إلى ثلة أهل العصيان والإجرام، وفيه أيضاً رمز لأنانيته وأثرة هذا المجرم، حيث يريد أن يستأثر بكل منفعة، وأن ينفرد بها.

تأمل إفراد الضمائر في آيات سورة (طه) حيث يساق المجرم إلى ربه لحسابه محملاً بأوزاره، مثقلاً بآثامه، موسوماً ببراهين إجرامه تفتح له جهنم أبوابها فيدخلها، ثم توصد الأبواب خلفه، وكأن جهنم خلقت له وجده... نستشف هذا من تقديم الجار والمجرور، وإفادته للقصر في قوله: ﴿فَإِنَّ لَهُ جَهُنَّمَ ﴾ فهو وحده فيها يعاني مرارة الوحدة ويقاسي آلام الحسرة، حيث لا أنيس معه، ولا جليس يتقاسم معه صنوف العذاب، وكان هذا العذاب جزاء وفاقاً لما اقترفته يداه في الدنيا، حيث تملكته الأنانية، وسيطرت عليه الأثرة واستولى عليه الجشع، وتخلف عن ركب أهل الإيمان، فانفرد بإجرامه وأنانيته، فكان جزاؤه في الآخرة من جنس عمله في الدنيا حيث ينفرد في عذابه، ويفصل عن أهل الخير وركب الإيمان، فواحدهم آثر الآخرين على نفسه، وأفاض بخيره على غيره، وذاب في الجماعة، فهو يزف إلى ربه في موكب مهيب ومشهد عظيم، وكان جزاؤه أن يحشر مع أحباثه من أهلَّ الإيمان، فاجتمع له لذلك نعيمان، نعيم الجنة ونعيم الأنس مع إخوانه وأهل الطاعة فيها، تجد هذا المعنى في قوله سبحانه في سورة (طه) وفي السياق نفسه عند الحديث عن المجرم وجزائه في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَأْتِهِ - مُؤْمِنًا قَدْ عَيلَ ٱلصَّالِحَتِ نَأُولَتِهِكَ لَمُتُمُ ٱلدَّرَجَلَتُ ٱلْعُلَى﴾ تأمل العدول عن الإفراد في قوله: ﴿ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَنتِ ﴾ إلى الجميع في قوله: ﴿ فَأُولَتِكَ لَمَمُ ٱلدَّرَحَاتُ ٱلْعَلَى ﴾ حيث لم يقل مثلاً: فهذا له الدرجات العلى . . وعد إلى الآية الأولى لتتأمل النكتة التي أَشْرِنَا إِلَيْهَا، حَيْثُ قَيْلُ فَيْهَا: ﴿ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ﴾ وفي الثانية قيل: ﴿ أُولَتِهِكَ لَهُمْ ﴾ إن المقابلة هنا ليست بين فرد وفرد بل بين فرد وجماعة، أو بين فرد وأمة، فإن المجرم في ميزان الله لا يساوي جناح بعوضة ولو كان يملك أموال الدنيا بأسرها، والمؤمن التقي النقي الصالح في ميزان اللَّه تعالى وفي عين عباد اللَّه الأتقياء يعدلِ أمَّة مجتمعة حتى ولو كان من أفقر عباد اللَّه في الدنيا، ولتتأمل التعبير بالجمع الذي يشير إلى انخراط المؤمن الطائع في جماعة الإيمان وإنغماسه في أعمال الخير، وفيضه بالمنفعة والخير على إخوانه، تجد هذا المعنى في قوله: (قد عمل الصالحات).

وتأمل هذا المعني الذي قلناه في قوله تعالى: ﴿ يَـلُكَ حُـدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِـلُهُ جَنَّتٍ تَجْـرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهِكَ ۚ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ \* وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ .

[سورة النساء، الآيتان: ١٣ \_ ١٤]

ففي الحديث عن ثواب المؤمنين الطائعين جمع (خالدين) ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلَهُ جَنّتِ تَجَرِئ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَا كُرُ خَالِدِينَ فِيها ۚ ﴾ وذلك ليجمع الطائع لذتين، لذة الخلود في الجنة ولذة أنس، وأفرد هذا الجمع في الحديث عن عتاب العاصين ليتجرع العاصي مرارة الانفراد، تأمل هذا في قوله: ﴿ خَلِدًا فِيها وَلَهُ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ وإلى المعنى السابق أشار أبو السعود في تعليقه على الآيتين بقوله: «ولعل إيثار الإفراد ههنا نظراً إلى ظاهر اللفظ، واختيار الجمع هناك نظراً إلى المعنى، للإيذان بأن الخلود في دار العذاب دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب للأنس، كما أن الخلود في دار العذاب بصفة الانفراد أشد في استجلاب الوحشة)(۱).

وتأمل الإفراد وهو يبرز معنى الوحشة والإحساس بها وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ \* طَعَامُ ٱلأَيْسِمِ \* كَالْمُهُلِ يَغْلِى فِى ٱلْبُطُونِ \* كَعْلَى ٱلْحَمِيمِ \* خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ \* ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ \* ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ \* خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ \* ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ \* ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيمُ \* .

فذلك الكافر الفاجر الذي كان متمرداً على الإيمان، متعالياً على الانقياد لخالقه، ظناً منه أنه متفرد في الشرف والعزة والمنعة والسيادة \_ كما هو حال الجبابرة من أهل زماننا \_ ها هو ذا حبيس في جهنم، يتجرع أشد أنواع العذاب البدني والنفسي وحده، فكان جزاؤه من جنس عمله، ولنتأمل هذا الأمر العلوي: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ اللَّكَرِيمُ ﴾ وما فيه من إهانة واستخفاف وازدراء، ثم تأمل كيف عدل عن الإفراد إلى الجمع في قوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنْبَهُ بِيمِينِهِ فَقُولُهُ هَآفُمُ أَقْرَءُوا كِنَئِيةً \* إِنَّ ظَنَتُ أَنِّ مُلَتٍ حِسَابِيةً \* فَهُو فِي عِسَةٍ رَاضِيةٍ \* فِي جَنَاتٍ عَلَيْكَ أَنِكَ أَنِيَةً ﴾.

[سورة الحاقة، الآيات: ١٩ ـ ٢٤]

كان السياق أن يقال: «كل واشرب هنيئاً بما أسلفت. . » ولكن النظم في

<sup>(</sup>١) إرشاد العقل السليم ٢/ ١٥٤.

القرآن الكريم عدل عن هذا الإفراد إلى الجمع في التمتع بالأكل والشرب في الجنة إدخالاً للسعادة والأنس والراحة في نفس المؤمن الذي لم ينفرد يوماً بخير، ولم يستأثر بمصلحة في دنياه، بل كان مثل النبع الفياض يفيض بالخير على من حوله، لذا كان جزاؤه من جنس عمله أيضاً، حيث كافأه ربه بالفوز العظيم، والخير العميم عليه وعلى إخوانه من قافلة الإيمان والطاعة الذين أحبهم في الدنيا وأحبوه، وتأثر بهم وأثر فيهم، ومن ثم كان الأمر العلوي في الدنيا وأحبوه، وتأثر بهم والإقبال هذا الأمر وما فيه من تكريم بالخطاب الرباني بصيغة الجمع والإقبال على المؤمن المطيع بين الخطاب الإلهى بصيغة الإفراد في قوله: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَنِيرُ الْكَرِيمُ ﴾.

فيا أهل الباطل والطغيان والفساد في الأرض تمتعوا قليلاً فإنكم عائدون إلى ربكم بلا أموال ولا أسلحة ولا جاه ولا سلطان ولا حراسة، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ حِثْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شَعَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَيْنَ مُعَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَيَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَكُوا لَقَد تَقطع بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنصُم مَّا كُتُمُ تَرَعُمُونَ ﴾ . شُفعاء كُمُ الزينَ زَعَمْتُم أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُركَكُوا لَقَد تَقطع بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنصُهُم مَّا كُتُمُ تَرْعُمُونَ ﴾ . [سورة الأنعام، الآية: ١٤٤](١)

<sup>(</sup>١) د. عادل أحمد الرويني ـ جامعة الأزهر.

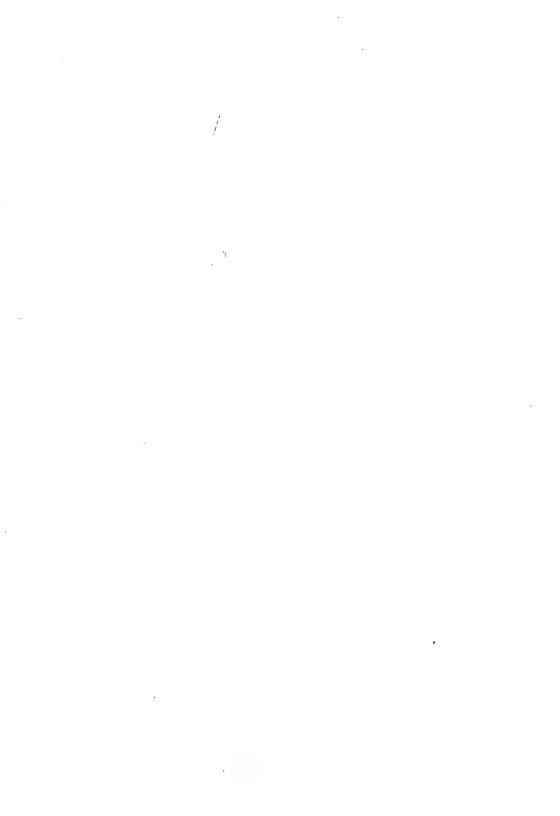

# الفصل الثالث

تقديم . . . . الإعجاز البياني في القرآن الكريم .

\_ صور من الإعجاز البياني في آيات القرآن الكريم.

\_ صور من الإعجاز البياني في مفردات القرآن الكريم.

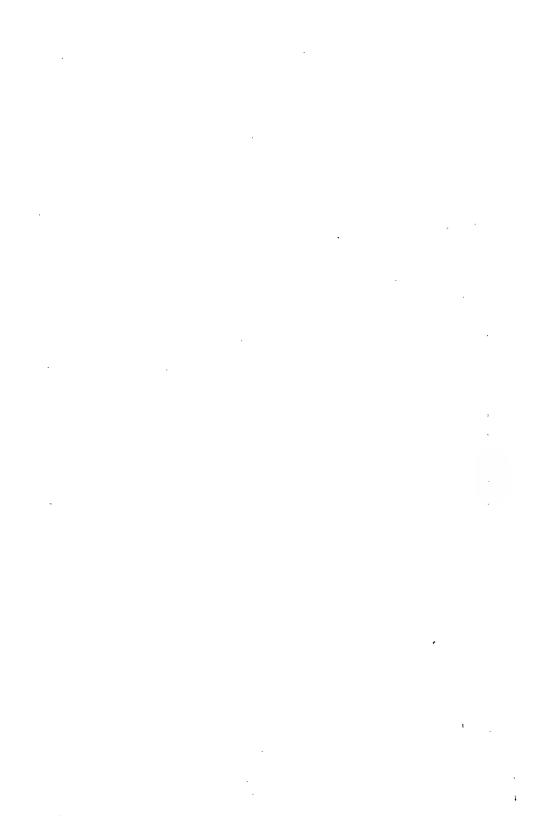

## تقديم

#### الإعجاز البياني:

أربعة عشر قرناً من الزمان. والقرآن موضع البحث والفحص والاختبار. يبحث فيه أهله. ويدرسه ويتدارسه قومه حتى يقفوا على بعض ما فيه من أسرار. ويدقق فيه الخصوم ويفحصه الأعداء لعلهم يجدون فيه شبهة أو مطعناً يهاجمه بها أساطينهم من الأشرار. بل قد درس كثير من غير العرب اللغة العربية حتى يتمكنوا من النبوغ فيها. والقدرة عليها. حتى يمكنهم التعرف إلى القرآن الكريم، فلم يجد أي دارس أو باحث. أياً كان الدارس والباحث. . إلا ما يفوق كل تخيل ويسمو على كل اعتبار.

فمنذ أول الوحي به. . حاول العلماء والفصحاء من أهل اللغة ومن البلغاء صياغة ولو ما يشبه الآية الواحدة . . فإنه من حروف كلامهم ومن ألفاظ لسانهم . . ولكنه ليس بشعر ولا بنثر . . بل ليس مما تستطيعه الأقلام . . إنهم فشلوا فتأملوا أمرهم فتعجبوا . . وتدبروا حالهم . . فعجبوا . . فعجوا . . فلمعوا . . واجتمعوا . . ثم إنهم سلموا . . وأسلموا . .

لقد وجدوا أن آياته إذا أوضحت بإسهاب فبلا إملال، وإذا أوجزت فبلا إخلال. . إذا أفردت القول كان جميلاً إذ يذكر، وإذا كررت كان بديعاً حيث يكرر.

أقروا بأنه معجزة فوق البديع والبيان. وفوق ما يعرف الإنسان من روائع فصاحة وبلاغة اللسان، ولذلك فقد أفردوا له في تقسيم اللغة مكاناً شعر. ونثر. وقرآن. فقد أدهشهم كل ما درسوه فيه. أسلوبه. ونظمه. تراكيبه. وتوافيقه. فواصله. وإشاراته. في تفصيله وفي إيجازه. في إسهابه وفي بيانه. بل حتى في لفظ اسمه القرآن، وقفوا أمامه خاشعين. معترفين. أنه لفظ لم يستعمل فيما قبل. وما أطلق على شيء

فيما بعد. . لفظ لا سواه يعدله . . ولا غيره يدل عليه . . إنه لفظ . . كما جاء فيه . . جمع فأوعى . .

لقد عد العلماء والبلغاء في الآية الواحدة.. أكثر من عدد كلماتها من ألوان البلاغة.. وصور البيان.. فمثلاً الآية الشريفة: ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنْسَمَاهُ أَقْلِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى ٱلجَّوْدِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

[سورة هود، الآية: ٤٤]

نجد أن عدد كلماتها سبع عشرة كلمة . . أوضح العلماء فيها عشرين لوناً من ألوان البلاغة: المناسبة في لفظي أقلعي وابلعي.. والمجاز في يا سماء. . إذ الحقيقة هي مطر السماء . . والمطابقة اللفظية في السماء والأرض. . والإشارة في غيض الماء حيث لا يغيض الماء إلا بعد أن ينقطع المطر من السماء. . وتبلع الأرض ما عليها من ماء . . والإرداف في واستوت على الجودي . . حيث تشير إلى استمرار السفينة . . بلا اهتزاز أو ميل . . بعد أن بلعت الأرض الماء وانقطع المطر من السماء.. وتوافر لها ما تستقر عليه في هدوء واطمئنان . . وقضي الأمر الذي يحمل أكثر من لون ووجه من الإعجاز . . ففيه بيان هلاك الكافرين . . ونجاة المؤمنين . . والاحتراس في قوله: وقيل بعداً للقوم الظالمين. . حتى لا يتوهم أحد أن الهلاك قد يصيب كل من عاصروه . . فحددت الألفاظ أن الهلاك إنما هو على الظالمين . . وجدوا فيها المساواة. . فاللفظ لا يحتمل سوى معناه، والترتيب بحسب التتابع الزمني. . والعطف لبيان هذا الترتيب . . والإيجاز . . فهذه الكلمات السبع عشرة تضمنت وقائع عديدة. . وقصة طويلة استمرت وقائعها أياماً كثيرة . . في الآية . . التسهيم إذ يقتضي أول الآية آخرها حتماً ويقيناً . . والتهذيُّب لأن الألفاظ سهلة مخارج الحروف.. فصيحة كاملة الفصاحة.. خالية من البشاعة. . وتركيبها سليم من التعقيد وأسبابه حسنة البيان واضحة التبيان فلا يتوقف أي إنسان عن فهم مقصود الكلمة. . وجدوا فيها التمكين فالفاصلة مستقرة في قرارها. . سليمة في اللفظ . . وكل دراسة متأنية تكشف المزيد على العشرين لوناً التي قال بها العلماء.

وإن كان هذا ما وجده علم اللغة من البلاغة والفصاحة والبيان في آية واحدة. . فقد وجد العلماء في نصف آية . . عجباً وأي عجب . .

فَالآية الشريفة: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَتَأْوُلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٧٩]

إنها آية تتكون من ثماني كلمات. نصفها الأول الذي يتكون من أربع كلمات هو : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ والمعنى واضح وظاهر. وهو أن فيما أمر الله به من القصاص. حياة للناس. وعلى ذلك فإن الأمر لا بد أن يكون يسيراً على علماء اللغة. وأرباب الكلام. وحملة الأقلام أن يأتوا بمثل هذا النص. يحمل نفس المعنى في غير ما ورد في القرآن. وحاولوا. وخرجوا بأقوال منها:

(قتل البعض إحياء للجميع) فوجدوا فيه نصاً غير مقبول. . ومعنى غير معقول.

ثم قالوا: (أكثروا القتل ليقل القتل) ووجدوا عليه لجاجة.. وفيه سخافة.. وتفاهة.

وجاؤوا بخير ما عندهم. . وأفضل ما تفتق عنه اجتهادهم وهو : (القتل أنفى للقتل).

واعترفوا وهم يقولون به.. أن لفظ القرآن أفصح وأفضل وأعظم من لفظهم بأمور عديدة وأسباب كثيرة.. فلفظ القرآن أخصر وأشمل .. إذ أورد لفظ ولكم.. إشارة للجميع وهو ما لم يردها لفظهم.. وأن قولهم يبين أن الشيء سبب لانتفاء نفسه.. بخلاف لفظ القرآن فإنه يوضح أن نوعاً من القتل وهو القصاص سبب لنوع من أنواع الحياة.. وأن في قولهم تكرر القتل. ولم يتكرر في لفظ القرآن.. وأن لفظهم لا يفيد إلا الردع عن القتل ولكن لفظ القرآن يفيد الردع عن القتل والجرح وغيرهما وهذا هو الأفيد والأعم والأشمل . وكذلك فإن في قولهم ما يدل على ما هو مطلوب بالتبع.. بخلاف قول القرآن فإنه يدل على ما هو معلوب بالتبع.. مطلوب تبعاً من حيث أنه يتضمن حصول الحياة الذي هو مطلوب أصلاً.. وأيضاً أن القتل ظلماً أيضاً قتل مع أنه ليس بناف للقتل بخلاف القصاص فقولهم باطل.. وقول القرآن حق.. هذا بخلاف الفصاحة والبيان.. والروعة والبلاغة والإتقان.. التي تظهر واضحة في لفظ القرآن ولا تظهر بتاتاً

ولا على أي صورة أو قدر لفظ الناس فقد اشتمل لفظ القرآن على المعنيين المتقابلين وهما القصاص والحياة.

ومما قرره العلماء.. وأوضحه البلغاء أن القرآن في أغلب المواضيع يأتي بلفظ يسير ليتضمن لمعنى كثير وأن اللفظ قد يشير إلى عدة أمور مستترة البحث عنها يجليها والوقوف عليها يؤكدها.. فالآية الشريفة: ﴿ وَإِذَاۤ أَرَدُناۤ أَن لَبُهُ اللّهِ اللّهِ السّريفة عليها يُحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرُنها تَدْمِيرًا ﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ١٦]

أستغفر اللَّه أن يظن أي إنسان أن الأمر بالفسق هو من اللَّه سبحانه وتعالى . . حاشا وكلا جل وعلا . . لذلك فقد قرأ بعضهم أمرنا بتشديد الميم ، أي أن اللَّه سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك قرية جعل من يتولون أمرها هم أصحاب الترف فيها وهؤلاء إذا ولوا الأمر فسقوا فيها . . وهذا حق . . وصدق .

وقال بعضهم: بل أمرنا أي أكثرناهم عدداً، فإذا زاد عدد المترفين في قرية زاد الفسق فيها، ولكن لو تدبرنا الآية في صور بعض ما تضمنه القرآن من ألوان البلاغة العديدة والمتعددة ومنها حذف المعلوم لتظهر بعض روائع البلاغة والبيان. لوجدنا أن الآية تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك قرية أمر مترفيها بما يأمر به عادة ودائماً، الناس كافة وعامة. وولاة الأمور خاصة فالقرآن يشير إلى ما يأمر به الله سبحانه وتعالى في مثل النصوص الشريفة: ﴿ الله الله الله الله الله عن المُرْكَ وَيَنَهَىٰ عَنِ النصوص الشريفة: ﴿ الله الله الله الله الله الله عن المُرْكَ وَيَنَهَىٰ عَنِ النصوص الشريفة عَنْ الله الله الله عنه عنه الله الله عنه ال

[سورة النحل، الآية: ٩٠]

﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواُ ٱلْأَمْنَئَتِ إِلَىٰ آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواً بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِعِبًا بِيَطْكُم بِيَّةٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ .

[سورة النساء، الآية: ٥٨]

ويؤكد الحقيقة القاطعة. . والإشراقة الساطعة أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بفحش أو فسق فيقول عز من قائل: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٢٨]

وإنما هو الشيطان الذي يأمر بذلك فيقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسُكَاءِ ۗ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٦٨]

ويؤكد ذلك في قوله الكريم: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَنَلَا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ اَلشَّيَطَانِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ \* إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوَءِ وَالْفَحْسَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآيتان: ١٦٨ ـ ١٦٩]

إلا أن المترفين وقد ولوا أمور القرية لا يستجيبون لما يأمر به اللّه وإنما استجابوا لما تأمرهم به شياطينهم ففسقوا. . فحق القول عليها فدمرها اللّه تدميراً.

لقد توقف الشعراء والفصحاء أمام كل آية من آيات القرآن يجد فيها الواحد منهم العديد من صور البلاغة والفصاحة والبيان، وحسبما تتكشف له بقدر علمه ومعرفته، فهذا الأصمعي يحكي ويقول: إنه سمع جارية تتكلم بعبارة فصيحة وإشارة بليغة وهي تقول: أستغفر الله من ذنوبي كلها في خماسية أو سداسية شعرية، فقال لها: مم تستغفرين ولم يجر عليك قلم؟ فقالت (أستغفر الله لذنبي كله. قتلت إنساناً بغير حله . مثل غزال ناعم في دله . . انتصف الليل ولم أحله) فقال لها . قاتلك الله ما أفصحك . . فقالت له : أو بعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّر مُوسَى آنَ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَإِذَا وَبَاعِوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ .

[سورة القصص، الآية: ٧]

فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين. . وخبرين وبشارتين.

إن كل كلمة في القرآن الكريم.. جاءت في مكانها تحديداً وقطعاً ويقيناً.. لا يمكن أن تقوم غيرها مكانها، ولا تؤدي معناها. وقد عرف العلماء والبلغاء والفصحاء بل عامة العرب كلهم ذلك في القرآن الكريم فآمنوا به.. فحين نزلت الآية الشريفة: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيَدِيهُما جَزَآءً بِمَا كَسَبَانَكُلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنَرُ حَكِدً ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٣٨]

حفظها من الصحابة من حفظها.. وكتبها على ألواح العظام أو جريد النخل من كتبها.. ومنهم من كان يرددها في غدوه ورواحه حتى يتثبت من حفظها.. وحدث أن كان أحد الصحابة يكرر هذه الآية ونسي ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِما جَزاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غفورٌ رحيم ﴾.. وكان أعرابي مارا بالطريق فأنصت وسمع فقال: يا صاحب رسول الله، صحيح ما تقول.. إن الله سبحانه وتعالى عز فحكم فأمر بالقطع، ولو أنه غفر ورحم لما أمر بالقطع، فتكون الآية ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُما جَزَاءٌ عِكِدُهُ ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٣٨]

وإذا تدبرنا الآية الشريفة: ﴿ فَأَءَتُهُ إِحْدَنَهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَاءَ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾.

[سورة القصص، الآية: ٢٥]

فإننا نجد أن الآية تشير إلى أن المرأة جاءت سيدنا موسى عليه السلام تمشي على استحياء . . وهذه طبيعة المرأة وهي تمشي في الطريق . . كما أنها قد تشير إلى أن المرأة جاءت تمشي ولكن على استحياء كلمت موسى وقالت : يا موسى . . لو أن طبيعة المرأة الاستحياء وهي تمشي . . فإن الاستحياء أوجب وألزم لها وعليها عندما تتحدث مع رجل غريب عنها ، ولا يرتبط بها ، وكذلك قد تشير إلى استحياء المرأة وهي تمشي . . وأيضاً وهي تتكلم مع الغريب .

إن الحديث عن بلاغة القرآن وفصاحته.. عن بيانه وبديعه.. عن تأليفه العجيب وأسلوبه الغريب.. عن مطالعه ومقاطعه.. عن فصله ووصله، في الترغيب والترهيب، في الوعد والوعيد.. في الأمر والنهي.. بل في كل لفظ جاء به، إنما هو أمر قد بدأ منذ نزلت أول آية.. واستمر حتى الآن.. وسيظل إلى آخر الزمان.. ففي كل يوم.. ومن كل دراسة متخصصة.. تتزايد أوجه إعجازه البياني وتتوالى وتتضاعف.. وستظل تتابع وتترادف.. فهل صور إعجازه البياني هي بعدد آياته؟ لقد وجدنا في الآية الواحدة أكثر من وجه.. حتى العشرين لوناً.. فهل هي بعدد ألفاظه؟.. أستغفر الله.. أن يشملها حصر.. ويحيطها القد.. فإنها أكثر وأكثر.

إن إعجاز القرآن البياني. . متعدد . . متجدد .

# صور من الإعجاز البياني في آيات القرآن الكريم

\_ الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿ نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي اَلسَّمَآء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَهَـَــَرًا مُّنِيرًا ﴾ .

[سورة الفرقان، الآية: ٦١]

- \_ اللّه تعالى سمى الشمس سراجاً لأنها تجمع إلى النور الحرارة، وسمى القمر «منيراً» لأنه يبعث بضياء دون الحرارة وهذا المعنى الصحيح تدل عليه الآية دلالة لغوية واضحة.
- \_ من خصائص الأسلوب القرآني الإيجاز وهو التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة تؤدي الغرض من غير إخلال بالمعنى، ما هي الآية التي تدل على الإعجاز البياني للقرآن المتمثل في الإيجاز؟
  - \_ الحذف في قوله تعالى: ﴿ وَسُئُلِ ٱلْقَرْبَيَةَ ﴾ .

[سورة يوسف، الآية: ٨٦]

فإن الآية تشير إلى شيوع القول في أهل القرية، وأن القرية كلها تكلمت في ذلك.

\_ الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمُوْتَىُ ﴾ .

[سورة الرعد، الآية: ٣١]

- \_ إيجاز الحذف وهو حذف الجواب كأنه قيل: لكان هذا القرآن كذا وكذا، والحذف هنا بلغ من الذكر لأن النفس تذهب كل مذهب في القصد من الجواب لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان.
- \_ الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَنِ لَعَلَّكُمْ وَ الْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَنِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١٧٩]

- قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ ﴾ يفوق ما استحسنه العرب في قولهم: «القتل أنفى للقتل» من أربعة أوجه:

الأول: الآية أكثر فائدة، ففيها من المعاني والفوائد ما في قولهم: «القتل أنفى للقتل» وزيادة المعانى الحسية التالية:

أ ـ إبانة العدل بذكر «القصاص» وأن القتل ليس تشفياً من المقتول.

ب ـ الترغيب في القصاص بذكر الحياة وجعلها نتيجة له.

ج ـ القصاص يشمل النفس والأعضاء بخلاف لفظ القتل فإنه قاصر على النفس.

الثاني: الآية أوجز عبارة فإن قوله تعالى: ﴿ ٱلْقِصَاصِ حَيَوَةٌ ﴾ يتكون من عشرة أحرف، أما قولهم: القتل أنفى للقتل فيتكون من أربعة عشر حرفاً.

الثالث: الآية لا تكرار فيها بخلاف كلمة العرب ففيها تكرار لفظ «القتل».

الرابع: الآية أحسن تأليفاً لملاءمة حروفها بعضها بعضاً.

- من أساليب الإعجاز البياني في القرآن «التكرار» فما فائدة التكرار في قوله تعالى: ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾؟

[سورة التكاثر، الآيتان: ٣ ـ ٤]

- تقرير المعنى وتوكيد سياق الآية في الوعيد والتهديد.

ما فائدة التكرار في قوله تعالى: ﴿ اَلْهَاقَةُ \* مَا الْمُاقَةُ ﴾؟

[سورة الحاقة، الآيتان: ١ ـ ٢]

و﴿ ٱلْقَارِعَةُ \* مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾؟

[سورة القارعة، الآيتان: ١ \_ ٢]

- تقرير المعنى وتوكيده، فالآيات مسوقة في مقام التعظيم والتهويل.

ـ ما فائدة التكرار في قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾؟

[سورة القمر، الآية: ١٦]

ـ تقرير المعنى وتوكيده، فالآيات مسوقة في مقام الاتعاظ.

\_ ما فائدة التكرار في قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمْ مَا تَحَرُنُونَ ﴾؟

[سورة الواقعة، الآية: ٦٣]

\_ تأكيد المعنى، فالآية مسوقة في مقام إنعام اللَّه على عباده وبيان قدرته.

\_ ما فائدة تكرار قوله تعالى: ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾؟

[سورة الرحمن، الآية:٢٨]

#### . . إحدى وثلاثين مرة في سورة الرحمن؟

- تكررت هذه الآية ثماني مرات عقب تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه، ومبدأ الخلق ومعادهم فناسب ذكر «الآلاء» عقيب كل ذلك، ثم تلتها سبع آيات في ذكر النار وأهوال يوم القيامة، فحسن ذكر الآلاء عقيبها لأن في صرف المؤمن عن عذاب النار أكبر نعمة، وبعد هذه السبع ثماني آيات في وصف الجنتين وأهلهما ونعيمهم فيهما فحسن أن يذكر عقيبها نعم الله على المؤمنين أن وفقوا للعمل الصالح فاستحقوا الجنتين، ثم بعد ذلك ثماني آيات للجنتين اللتين دونهما ومن استحقهما بتوفيق الله ناسب ذكر نعمة الله عليه.

\_ ما الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿ وَالْفَجْرِ \* وَلَيَالٍ عَشْرِ \* وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ \* وَالْتَلْ إِذَا يَشَرِ \* هَلْ فِي ذَالِكَ قَسَمُّ لِنْزِي حِجْرٍ ﴾ .

[سورة الفجر، الآيات: ١ ـ ٥]

إن هذه الكلمات القرآنية قد سيقت في موقعها المناسب لتؤدي المعنى المراد وتتلاءم من الناحية اللفظية والمعنوية مع ما قبلها وما بعدها، فلو استبدلت كلمة «الفجر» بكلمة الصبح، أو كلمة «الوتر» بكلمة الفرد، أو كلمة «الحجر» بكلمة العقل لاختل حسن نظم الكلمات، وتأمل أيضاً كلمة «يسر» تجد أن الياء حذفت منها للانسجام مع كلمة الفجر، عشر، الوتر، الحجر.

\_ ما الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظَّمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْشُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ .

[سورة مريم، الآية: ٤]

\_ لو تقدمت كلمة «مني» على كلمة «العظم» لاختل النظم في الآيات التي قبلها وهي ﴿ إِذْ نَادَكِ رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ﴾ .

[سورة مريم، الآية: ٣]

كذلك لأحسست بما يشبه الكسر في وزن الشعر.

- ما الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَنَّمُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾؟

[سورة الأحقاف، الآية: ١٣]

- إن هذه الآية القرآنية مسوقة في موقعها المناسب بحيث تعطي بمدلولها ما تلقيه من ظلال المعنى المراد بكماله وتمامه مع ما فيه من إيحاءات حيث جمعت هذه الآية الآيتان بالخير كله والبعد عن الشر كله.

\_ ﴿ يَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَكًا لِلْمُقُوبِينَ ﴾ .

[سورة الواقعة، الآية: ٧٣]

إلى ماذا يعود الضمير في كلمة «جعلناها»وما الإعجاز البياني في هذه الآية؟

- يعود إلى النار، ولو أردنا مثلاً بيان فوائد النار في حياة الناس نقول: إنها مما نحتاج إليها في الحضر والسفر وفي طهي الطعام عند الجوع ثم ننعم بدفئها في برد الشتاء القارس وكل هذه المعاني دلت عليها كلمة «المقوين» في الآية.

- مَا الْإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ ﴾؟

[سورة البقرة، الآية: ١٩٦]

- استعمال كلمة «كاملة» أبلغ من استعمال كلمة «تامة» لأن التمام علم من العدد إنما جاءت كلمة «كاملة» لنفي احتمال نقص في الصفات.

- ما الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْنَدِرٍ ﴾؟

[سورة القمر، الآية: ٥٥]

- استعمال القعود في قوله تعالى "مقعد" إشارة إلى أنه لا زوال في زمن يسير كما في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواً إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ الْمَجَلِسِ فَافْسَحُواْ فِ الْمَجَلِسِ فَافْسَحُواْ فِ الْمَجَلِسِ فَافْسَحُواْ فِ اللهَ كُمُّ هُوا فَي اللهَ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ الل

[سورة المجادلة، الآية: ١١]

- ما الأعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ أَنْذَرَهُم بَطَّشَتَنَا فَتَمَارَوُاْ بِالنُّذُرِ ﴾؟ [سورة القمر، الآية:٣٦] - لو أخذنا كلمة «النذر» منفصلة عما قبلها في الآية لوجدنا ثقلاً في توالي الضمة على النون والذال معاً، لكن الكلمة جاءت في القرآن متلائمة تماماً مع السياق، يقول الرافعي: «تأمل مواضع القلقلة في دال «لقد» وفي الطاء من «بَطْشَتَنا» وهذه الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو «تماروا» مع الفصل بالمد، كأنها تثقيل لخفة التتابع في الفتحات إذا هي جرت على اللسان، ليكون ثقل الضمة قد أصابت موضعها كما تكون الأحماض في الأطعمة، ثم ردد نظرك في الراء من «تماروا» فإنها ما جاءت إلا مساندة لراء «النذر» حتى إذا انتهى اللسان إلى هذه انتهى إليها من مثلها فلا تجفو عليه، ولا تغلظ ولا تنبو فيه، ثم اعجب لهذه الغنة التي سبقت الطاء في نون «أنذرهم» وفي ميمها، وللغنة الأخرى التي سبقت الذال في «النذر».

ـ ما الإعجاز في قوله تعالى: ﴿ قِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَى ﴾؟

[سورة النجم، الآية: ٢٢]

- كلمة «ضِيزَى» تعني جائرة أو ظالمة، وقد عدل سبحانه وتعالى عن الكلمات المألوفة إلى كلمات غير مألوفة ككلمة «ضِيزَى» وتظهر حكمة إدخال مثل هذه الفاصلة الغريبة من وجهين:

ا \_ من جهة حسن النظم والتناسق فإن سورة النجم تنتهي فواصلها بالألف المقصورة فناسب أن تكون الفاصلة كلمة «ضِيزَى» لا كلمة «جائرة» أو «ظالمة».

٢ ـ أن نسبة النبات إلى الله ونسبة الأولاد إليهم أمر في أشد الغرابة فناسب
 أن يعبر عنه بلفظ غريب تنبيها على غرابة القسمة.

- ما الإعجاز البياني في تخصيص قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَنكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾؟

[سورة إبراهيم، الآية: ٣٤]

. بوصف المنعم عليه، وتخصيص آية النحل بوصف المنعم في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيـهٌ ﴾؟

[سورة النحل، الآية: ١٨]

- إن سياق الآية في سورة إبراهيم عليه السلام في وصف الإنسان وما جبل عليه، فناسب ذكره عقيب أوصافه، وأما آية النحل فسبقت في وصف الله تعالى وإثبات ألوهيته وتحقيق صفاته فناسب ذلك ذكر وصفه سبحانه.

\_ لماذا يغلب على القرآن استعماله للفعل (ينفق) بالصيغة الفعلية في معظم الآيات؟

- لأن الإنفاق أمر يتكرر ويحدث باستمرار، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ وَالْمُونَ وَاللَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا خُوفُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا خُوفُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا خُوفُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا خُوفُ عَلَيْهُمْ وَلَا خُوفُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا خُوفُ اللَّهُمْ وَلَا خُولُونَ وَلَا خُوفُ فَلَيْهِمْ وَلَا خُوفُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا خُوفُ اللَّهِمْ وَلَا خُوفُونَ كَا عَلَيْهِمْ وَلَا خُولُونَ كَاللَّهِ عَلَى اللَّهِمْ وَلَا خُولُونَ كَا عَلَيْهِمْ وَلَا خُولُونَ كَاللَّهُ وَلَا خُولُونَ كَا عَلَيْهِمْ وَلَا خُولُونَا عَلَى إِلَيْهِمْ وَلَا خُولُونَا عَلَى إِلَيْهِهُمْ وَلَا خُولُونَا عَلَيْهِمْ وَلَا خُولُونُ كَالِمُ وَلَا عَلَالِهِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى إِلَا عَلَا لَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَا فَالْعَلَاقِ وَلَا عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعُلَالِقُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَى إِلَّا عَلَى الْعَلَالِقُلُولُ عَلَى إِلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِهِ عَلَى إِلَا عَلَالِهِ عَلَا عَلَالِهِ عَلَى إِلَّا عَلَ

[سورة البقرة، الآية: ٢٧٤]

فاستعمل الفعل المضارع الدال على التجدد والحدوث لأن الإنفاق أمر يتجدد، ولم ترد بالصورة الاسمية إلا في آية واحدة وهي قوله تعالى: ﴿ الفَكَابِرِينَ وَالفَكَادِقِينَ وَالْفَلَاقِينَ وَالْفُلَاقِينَ وَالْفُلَاقِينَ وَالْفَلَاقِينَ وَالْفَلَاقِينَ وَالْفُلَاقِينَ وَالْفَلَاقِينَ وَاللَّهِ وَلَا لَا فَاللَّاقِينَ وَاللَّهَاقِينَ وَاللَّهَاقِينَ وَاللَّهَاقِينَ وَاللَّهِينَ وَاللَّهَاقِينَ وَاللَّهَاقِينَ وَاللَّهَاقِينَ وَاللَّهَاقِينَ وَاللَّهَاقِينَ وَاللَّهَاقِينَ وَاللَّهَاقِينَ وَاللَّهَاقِينَ وَاللَّهَاقِينَ وَاللَّهَالِينَ وَاللَّهَالَاقِينَ وَاللَّهَالِينَ وَاللَّهَالَّهِ وَلَا لَهُ وَلِينَاقِ وَلَاقِينَاقِينَ وَالْفَلَاقِلُهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلِينَاقُونَ وَاللَّهُ وَلَاقِينَاقِينَ وَالْفَلَاقِينَ وَالْفَلَاقِينَ وَالْفَلَاقِينَ وَالْفَلَاقِينَ وَلَاقِينَاقِينَ وَالْفَلَاقِينَ وَلَاقِينَاقِينَ وَالْفَلَاقِينَ وَلَاقِينَاقِينَ وَلَاقِينَاقِينَ وَلَاقِينَاقِينَ وَلَاقِينَاقِينَاقِينَ وَلَاقِينَاقِينَ وَلَاقِينَاقِينَ وَلَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقُونَ وَالْفَلْعِلَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقِينَاقُلْفُلْمِينَاقِينَاقُلْفُلْمِينَاقُلْفُلْفُلْفُلِينَاقُلُونَاقُلُونُ وَالْفُلْفُلِينَاقُلُونَاقُلَاقُلُونُ وَالْفُلْفُلِينَاقُلْفُلْفُلُونُ وَلَاسُونُ وَالْفُلْفُلُونُ وَلَالْفُلْفُلُونُ وَلَالْفُلْفُلُونُ وَلَالْفُلْفُلُونُ وَلَالْفُلْفُلْفُلُونُ وَلَالْفُلْفُلُونُ وَلَالْفُلُونُ وَلَالْفُلْفُلُونُ وَالْفُلْفُلُونُ وَلَالْفُلُونُ وَلَالْفُلُونُ وَلَالْفُلْفُلُونُ وَلَالْفُلْفُلُونُ وَلَالْفُلْفُلُونُ وَلَالْفُلْفُلُونُ وَلَالِمُونُ وَلَالْفُلْفُلُونُ و

[سورة آل عمران، الآية: ١٧]

. . . وهو سياق أوصاف المؤمنين الدالة على الثبات .

\_ التسبيح لم يرد بالصيغة الوصفية في القرآن إلا في آيتين . . ما هما؟

\_ إحداهما في وصف نبي اللَّه يونس عليه السلام، قال تعالى: ﴿ فَلَوْلَا آنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينُ ﴾ .

[سورة الصافات، الآية: ١٤٣]

. . والمجيء بالصيغة الوصفية هنا إشارة إلى أن مداومة التسبيح تخلص من الكروب والمكاره، وأن يونس عليه السلام إنما نجا من هذه الشدة بمداومة التسبيح .

الثانية في وصف الملائكة: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ ﴾.

[سورة الصافات، الآية: ١٦٦]

. . أي هذه صفتهم الثابتة .

\_ ﴿ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٦١]

﴿ وَسَبْعَ سُلْبُكَتٍ خُضِّرٍ وَأُخَرَ ﴾.

[سورة يوسف، الآية: ٤٣]

فما الفرق بين (سنابل) في الآية الأولى و(سنبلات) في الثانية؟

- «سنابل» جمع كثرة «وسنبلات» جمع قلة وقد سيقت الآية الأولى في مقام التكثير ومضاعفة الأجور، فجيء بها على «سنابل» لبيان التكثير، أما قوله: «سبع سنبلات» فجاء بها على لفظ القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير.

ـ تستعمل (السماء) في القرآن الكريم على معنيين ما هما؟

- إما أن تكون واحدة في السماوات كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآةِ ٱلدُّنَا بِمَصَلِيتَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِّ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴾ .

[سورة الملك، الآية: ٥]

وإما أن تكون لكل ما علاك فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر والجو وغيره، قال تعالى: ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴾.

[سورة نوح، الآية: ١٢]

ـ ما معنى (السماء) في الآيتين التاليتين:

﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴾.

[سورة نوح، الآية: ١١]

﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاآهِ ﴾ .

[سورة الرعد، الآية: ١٧]

ـ في آية نوح تعني (المطر)، وآية الرعد تعني (السحاب).

- قال تعالى في قصة صالح: ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقَوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا يَحِبُّونَ النَّصِحِينَ ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٧٩]

وقال في قصة شعيب: ﴿ فَنَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدٌ أَبَلَغُنُكُمْ رِسَكَتِ رَبِّي وَضَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٩٣]

لماذا أفرد (الرسالة) مع صالح عليه السلام وجمعها مع شعيب عليه السلام فقال: (رسالات)؟

\_ ذلك أن شعيباً عليه السلام بعث إلى أمتين: مدين وأصحاب الأيكة، وصالحاً عليه السلام بعث إلى أمة واحدة إضافة إلى أن ما ذكره شعيب عليه السلام من الأوامر والنواهي أكثر مما ذكره صالح عليه السلام.

\_ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْـبَأً ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٨٥]

. . وقال تعالى: ﴿ كُذَّبَ أَصْحَابُ أَنْيَكُةِ ٱلْمُرْسِلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا مُتَقُونَ ﴾ .

[سورة الشعراء، الآيتان: ١٧٦ ـ ١٧٧]

لماذا ذكر الله تعالى في الآية الأولى (أخاهم) في مدين ولم يذكرها مع أصحاب الأيكة؟

\_ لأن شعيباً عليه السلام كان من مدين، ولم يكن من أصحاب الأيكة، ولذلك إذا ذكر مدين قال (أخوهم) وإذا ذكر أصحاب الأيكة لم يقل (أخوهم).

\_ ما الإعجاز البياني الذي نستشفه من هذه الآية: ﴿ ثُمَّ آَمَالُهُ فَأَقْبَرُهُ \* ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ ﴾؟

[سورة عبس، الآيتان: ٢١ ــ ٢٢]

\_ إنه سبحانه وتعالى جاء في (أقبره) بالفاء، لأن دفن الميت يكون بعد موته مباشرة، وجاء بعده بـ (ثم) لأن النشور يتأخر عن الدفن.

\_ ﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٦١]

﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيآءَ بِغَيْرِ حَقٌّ ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ١١٢]

لم عرف (الحق) في الآية الأولى ونكره في الثانية؟

- ذلك أن كلمة (الحق) المعرفة في آية البقرة تدل على أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق الذي يدعو إلى القتل معروف معلوم، أما النكرة فمعناها أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصلاً لا حق يدعو إلى قتل لا غيره، أي: ليس هناك وجه من وجوه الحق الذي يدعو إلى إيذاء الأنبياء فضلاً عن قتلهم، فكلمة (حق) في آية آل عمران

نكرة عامة، وكلمة (الحق) في آية البقرة معرفة معلومة، والقصد من التنكير الزيادة في ذمهم وتبشيع فعلهم أكثر مما في التعريف.

\_ ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ١٣]

﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴿ ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٤١]

لم قال تعالى في الآية الأولى (عن مواضعه) وفي الثانية (من بعد مواضعه)؟

ـ ذلك لأن الكلام في الآية الأولى على أوائل اليهود الذين حرفوا التوراة، وفي الثانية على اليهود الذين كانوا في زمن الرسول رسي الله والذين يحرفونها بعد أن وضعها الله مواضعها وعرفوها وعملوا بها زماناً.

﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا آنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَٱلْبَتَتْ مِن كُلِّ رَفِيج ﴾.

[سورة الحج، الآية: ٥]

ـ ﴿ وَمِنْ ءَايَنِدِيهِ أَنَكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَنشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهۡتَرَّتَ وَرَبَتَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيَ ٱحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَةَ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً ﴾ .

[سورة فصلت، الآية: ٣٩]

ما الفرق بين (هامدة) في آية الحج و(خاشعة) في آية فصلت؟

- إن الجو في السياق الأول جو بعث وإحياء وإخراج مما يتسق معه تصوير الأرض بأنها (هامدة) ثم تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، أما الجو في السياق الثاني فهو جو عبادة وخشوع يتسق معه تصوير الأرض بأنها (خاشعة) فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا الإنبات والإخراج كما زاد هناك لأنه لا محل لهما في جو العبادة والسجود.

\_ ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُوٓا أَيَّدِيَهُمَا ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٣٨]

لم تقدم ذكر (السارق) على (السارقة) في الآية؟ ـ لأن السرقة في الذكور أكثر. ـ ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِأْنَهَ جَلَّدَةٍ ﴾ .

[سورة النور، الآية: ٢]

لم تقدم ذكر (الزانية) على ذكر (الزاني) في الآية؟

- لأن الزنى فيهن أكثر، ألا ترى أن قسماً من النساء يحترفن هذه الفعلة الفاحشة؟ وجاء في حاشية ابن المنير «وقدم الزانية على الزاني والسبب فيه أن الكلام الأول في حكم الزنى والأصل فيه المرأة لما يبدو منها من الإيماض والإطماع والكلام».

\_ ﴿ وَلَا تَقْنُلُوٓا أَوْلَىٰدَكُم مِنَ إِمْلَنَقِّ نَخَّنُ نَرَّدُقُكُمْ وَإِنَّاهُمَّ ﴾ .

[سورة الأنعام، الآية: ١٥٢]

﴿ وَلَا نَقْنُالُوٓاْ أَوۡلِنَدَكُمْ خَشۡيَهَ إِمَلَتِّ غَنُ نَرَرُفُهُمْ وَإِيَّاكُو ۗ ﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٣١]

لم تقدم ذكر رزق الآباء في آية الأنعام على الأبناء؟ وفي آية الإسراء تقدم ذكر رزق الأبناء على الآباء؟

ذلك أن الكلام في الآية الأولى موجه إلى الفقراء دون الأغنياء فهم يقتلون
 أولادهم من الفقر الواقع بهم لا أنهم يخشونه، فأوجبت البلاغة تقديم
 عدتهم بالرزق تكميل العدة برزق الأولاد.

وفي الآية الثانية الخطاب لغير الفقراء وهم الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر لا أنهم مفتقرون في الحال، وذلك أنهم يخافون أن تسلبهم كلف الأولاد ما يأيديهم من الغنى فوجب تقديم العدة برزق الأولاد فيأمنون ما خافوا من الفقر، فقال: لا تقتلوهم فإنا نرزقهم وإياكم أي أن الله جعل معهم رزقهم فهم لا يشاركونكم في رزقكم فلا تخشوا الفقر.

ـ ﴿ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ .

[سورة العنكبوت، الآية: ٢٢]

﴿ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾.

[سورة الشورى، الآية: ٣١]

ما الحكمة البلاغية من زيادة (ولا في السماء) في الآية الأولى دون الثانية.

- ذلك أن الكلام فيها في سياق تكذيب الأمم لرسلها بدءاً من نوح إلى إبراهيم إلى لوط إلى شعيب وغيرهم، وما حاق بهذه الأمم من العذاب والعقوبات بخلاف آية الشورى فإنها وردت في سياق ما يصيب الإنسان من مصائب، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ \* وَمَا أَشَعُ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ \*.

[سورة الشوري، الآيتان: ٣٠ \_ ٣١]

فلما كان الكلام في العنكبوت في سياق تكذيب الأنبياء، ومحاربة الرسل ومعاقبة الله لهؤلاء الأقوام، كان من المناسب أن يزيد لهم في القول ويبسط لهم في التحدي ويخبرهم أنهم ضعفاء حتى لو بلغوا السماء وصعدوا فيها.

﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَآمَسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْـةُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم
 مِّنْ حَرَجٍ وَلَلْكِن ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٦]

﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾.

[سورة النساء، الآية: ٤٣]

ما الحكمة البلاغية من زيادة (منه) في آية المائدة، دون آية النساء؟

- ذلك أن آية المائدة فيها تفصيل وتبيين لأحكام الوضوء كاملة بخلاف آية النساء فإنها لم تذكر أحكام الوضوء تفصيلاً، فلما فصل وبين في آية المائدة زاد في ذكر الأحكام زاد الجار والمجرور (منه) للزيادة في التبيين.

\_ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْهِينَ ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٧٨]

﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَلِيْمِينَ ﴾.

[سورة هود، الآية: ٦٧]

لماذا لما ذكرت (الرجفة) وهي الزلزلة الشديدة وَحَّدَ الدار، وحيث ذكرت (الصيحة) جمع الدار؟

- ذلك لأن الصيحة تبلغ أكثر مما تبلغ الرجفة (فالرجفة) تختص بجزء من الأرض، أما (الصيحة) فإنما يبلغ صوتها مساحة أكبر من مساحة الرجفة فلذلك وحد مع (الرجفة) وجمع مع (الصيحة).

\_ ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَلِفِعِينَ \* وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ .

[سورة الشعراء، الآيتان: ١٠٠ ـ ١٠١]

لم جمع (الشافع) ووحد (الصديق) في الآية السابقة؟

- ذلك لكثرة الشفعاء في العادة وقله الصديق، ولأن الصديق الواحد يسعى أكثر مما يسعى الشفعاء وبخاصة أنه وصف (الصديق) بأنه حميم فإن ذلك أندر.

- ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ﴾ .

[سورة الفاتحة، الآيتان: ٥ ـ ٦]

لم تقدم المفعول به (إياك) على فعل (العبادة) وعلى فعل (الاستعانة) دون فعل (الهداية) في الآية السابقة؟

- سبب ذلك أن (العبادة) و(الاستعانة) مختصان بالله تعالى، فلا يعبد أحد غيره ولا يستعان به، ولم يقدم مفعول (الهداية) على فعله فلم يقل (إيانا اهد) كما قال (إياك نعبد) وذلك لأن طلب الهداية لا يصح فيه الاختصاص إذ لا يصح أن نقول: اللهم اهدني وحدي ولا تهد أحداً غيري، أو خصني بالهداية من دون الناس.

\_ ﴿ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ءَامَنَّا بِهِـ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَّا ﴾ .

[سورة الملك، الآية: ٢٩]

لم تقدم الفعل (آمنا) على الجار والمجرور (به) وتأخر (توكلنا) عن الجار والمجرور (عليه) في الآية السابقة؟

- ذلك لأن الإيمان لما لم يكن منحصراً في الإيمان باللَّه، بل لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وغيره مما يتوقف صحة الإيمان عليه، بخلاف التوكل فإنه لا يكون إلا على اللَّه وحده لتفرده بالقدرة والعلم القديمين الباقيين، قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على اللَّه دون غيره لأن غيره لا يملك ضراً ولا نفعاً فيتوكل عليه.

ـ لم تقدم ذكر (الجن) على (الإنس) في قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾؟

[سورة الذاريات، الآية: ٥٦]

- لأن خلق الجن أقدم من خلق الإنس، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَٱلْجَانَّ خَلَقَنَّهُ مِن قَبَلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴾؟

[سورة الحجر، الآية: ٢٧]

\_ لم تقدم ذكر (السِّنَة) على النوم في قوله تعالى: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ مِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾؟ [سورة البقرة، الآية: ٢٥٥]

ـ لأن السنة وهي النعاس تسبق النوم فبدأ بالسنة قبل النوم.

ـ لم تقدم ذكر (عاد) على (ثمود) في قوله تعالى: ﴿ وَعَادًا وَثَنَمُودًا وَقَدَ تَبَيَّرَ ﴾؟ لَكُمُّم مِن مَسَّكِنِهِمٌ ﴾؟

[سورة العنكبوت، الآية: ٣٨]

ـ لأن عاداً أسبق من ثمود في الوجود.

ـ لم تقدم ذكر (الليل) على (النهار) و(الشمس) على (القمر) في قوله تعالى: ﴿ وَهُو النَّذِي خَلَقَ ٱلَّذِي كَالَمُ النَّهَارُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْفَكُّرُ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾؟

[سورة الأنبياء، الآية: ٣٣]

- قدم الليل لأنه أسبق من النهار، وذلك لأنه قبل خلق الأجرام كانت الظلمة، وقدم الشمس على القمر لأنها قبله في الوجود.

\_ على ماذا يجيء معنى قوله تعالى: (من مثله) في جميع القرآن؟

يجيء بمعنى التماثل في الصفة، لا في العدد، ومثاله قوله تعالى: ﴿ وَعَالَيْهُ لَمْ أَنَّا حَمْلُنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ \* وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرَّكَبُونَ ﴾.

[سورة يس، الآيتان: ٤١ ــ ٤٣]

فالمقصود بقوله سبحانه: ﴿ يَكِبُونَ ﴾ هو حيوانات الركوب كالجمال، والحمير، ووجه التماثل هنا بين هذه وبين الفلك المشحون هو أنهما مركوبان فالتماثل هنا هو في النوع، لا في العدد.

\_ ﴿ ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورُّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَـرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ .

[سورة الأنعام، الآية: ١]

... ما سبب ذكر (الظلمات) بصورة الجمع، وذكر (النور) بصفة المفرد؟

- لو جاءت الآية على ذكر (الظلمات والأنوار) لدلت على وجود مصادر عديدة للضوء في المنظومة الشمسية، أي وجود شموس عديدة، وهو ما يغاير الواقع، وبينما الشمس هي مصدر للضوء إلا أنها ليست مصدراً للظلمة، فهي تعطي ضوءاً لا ظلاماً، لكن سبب الظلمات يكمن في الكواكب السيارة نفسها بدورانها حول نفسها لقد ذكر الظلمات مقدماً على ذكر النور لأن الأصل في الكواكب هو الظلمات، لولا ضوء الشمس، فالظلمات في الكواكب السيارة صفة ذاتية لصيقة بها، وأما نور الشمس فهو ليس صفة ذاتية للكواكب السيارة بل هو صفة خارجة عنها.

\_ ما الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُخَلِطْبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَأً إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾؟ [سورة هود، الآية: ٣٧]

ـ قوله تعالى: ﴿ مُُغَرَقُونَ ﴾ فلم يقل تعالى: سأغرقهم أو أنهم سيغرقون، ولكنه أخرجه مخرج الأمر الثابت أي: كأن الأمر استقر وانتهى.

\_ ما الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَرَىٰ قَالُوٓأَ إِنَّا مُهْلِكُوۤا أَهَٰلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْدَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾؟

[سورة العنكبوت، الآية: ٣١]

- الإعجاز في قوله تعالى: ﴿إِنَّا مُهَلِكُوّاً ﴾ فلم يقل تعالى: «سنهلك» فذكرها بالصيغة الاسمية ﴿إِنَّا مُهْلِكُواً ﴾ للدلالة على الثبات أي كأن الأمر انتهى وثبت.

ـ ما الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿ يُغَرِّجُ ٱلْمَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ ثُوَّفَكُونَ ﴾؟

[سورة الأنعام، الآية: ٩٥]

- استعماله سبحانه وتعالى الفعل مع الحي فقال: ﴿ يُغْرِجُ ﴾ واستعمل الاسم مع الميت فقال: ﴿ وَمُغْرِجُ ﴾ وذلك لأن أبرز صفات الحي الحركة والتجدد فجاء معه بالصيغة الفعلية الدالة على الحركة والتجدد ولأن (الميت) في حالة همود وسكون وثبات جاء معه بالصيغة الاسمية الدالة على الثبات، أما

قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ . [سورة آل عمران، الآية: ٢٧]

- بالصيغة الدالة على التجدد في الموطنين فلأن السياق في آل عمران يختلف عنه في الأنعام، وذلك أن السياق في آل عمران هو في التغيير والحدوث والتجدد عموماً، فالله سبحانه وتعالى يؤتي ملكه من يشاء أو ينزعه منه، ويعز من يشاء أو يذله، ويغير الليل والنهار، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، وغير ذلك من الأحداث، فالسياق كله حركة وتغيير وتبديل فجاء بالصيغة الفعلية الدالة على التجدد والتغيير والحركة، قال تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ مَا لَكُ المُلِّكِ المُلِّكِ مَن اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

[سورة آل عمران، الآيتان: ٢٦ \_ ٢٧]

في حين أن السياق في سورة الأنعام مختلف وليس السياق في التغيرات، وإنما هو في صفات الله تعالى: ﴿ ﴿ الله وَقَدَرَتُه، وَتَفْضَلُه عَلَى خَلَقَه، قال تعالى: ﴿ ﴿ الله وَقَدَرَتُه، وَتَفْضَلُه عَلَى خَلَقَه، قال تعالى: ﴿ وَانْ إِنَّهُ فَالِنُ اللَّهِ فَالِنُ اللَّهَ فَالِنُ الْمَيّةِ وَالْمَيّةِ وَالْمَيّةِ وَالْمَيّةِ وَالْمَالَةُ فَالَّى اللَّهُ فَالَّى اللَّهُ فَالَّهُ اللَّهُ فَالَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

[سورة الأنعام، الآيتان: ٩٥ ـ ٩٦]

... فأنت ترى أنه بدأ الآية بالجملة الاسمية وكان مسندها اسماً أيضاً، ثم جاء بعده باسمين آخرين هما (مخرج الميت) و(فالق الإصباح) ثم ذكر أنه (يخرج الحي) بالصورة الفعلية لما ذكرت من حركة الحي بخلاف ما في آية آل عمران من دلالة على التغير والحركة.

\_ قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّي وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴾ .

[سورة الأنعام، الآية: ١٣١]

\_ وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ .

[سورة هود، الآية: ١١٧]

. . . لماذا جاء في الآية الأولى بالصيغة الاسمية (مهلك) وفي الثانية بالصيغة الفعلية (ليهلك)؟

ـ ذلك أن الآية الأولى في سياق مشهد من مشاهد يوم القيامة، فهي في سياق أمر ثبت واستقر وانتهى فجاء بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت.

في حين أن الآية الثانية في سياق الدنيا وسنن البقاء فجاء بالصيغة الفعلية، لأن الأمم تحدث وتتجدد وتهلك وتأتي غيرها وهكذا، فجاء بالصيغة الدالة على الحدوث والتجدد (ليهلك) ثم انظر كيف جاء في الآية الأولى به (لم) الدالة على المضي ﴿ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبّك ﴾ لأن الأمر حصل وتم الأولى به (لم) الدالة على المضي ﴿ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبّك ﴾ لأن الأمر حصل وتم الدنيا فهو ماض بالنسبة إلى الآخرة وجاء في الآية الثانية بلام المجحود التي تدخل على الفعل المضارع للدلالة على الاستمرار والتجدد فقال: ﴿ وَمَا صَكَانَ رَبُّكَ لِيهلك القُرين ﴾ وكذلك ختم الله تعالى الآية الأولى بقوله: ﴿ وَأَهَلُها شَيلِون ﴾ وذلك لأن سياق الكلام في الآية الأولى عن ذكر الرسل والإنذار والتبليغ وتبيان أن الله لم يهلك أقواماً غافلين لم ينذروا ولم يكلفوا فإن من لم ينذر فهو غافل، أما الآية الثانية فهي في الكلام على الإصلاح والنهي عن الغساد في الأرض ولذا الثانية فهي في الكلام على الإصلاح والنهي عن الغساد في الأرض ولذا ختمها بالإصلاح فناسب ختام كل آية السياق الذي فيه، وهذا من تمام ختمها بالإصلاح فناسب ختام كل آية السياق الذي فيه، وهذا من تمام ختمها بالإصلاح فناسب ختام كل آية السياق الذي فيه، وهذا من تمام الإعجاز البياني للقرآن الكريم الذي لا تخلو عجائبه ولا تنقضي فوائده.

# صور من الإعجاز البياني في مفردات القرآن الكريم

## عرف وعلم

\* ما الفرق بينهما؟

\* وما دلالة كل منهما في القرآن الكريم؟

\* ولم ذكرت (عرف) مع وجود (علم)؟

\* أولا: (علم):

١ - كثيرة الورود في القرآن الكريم، وشملت الصيغ اللغوية من الأفعال والمصادر والصيغات المشتقة.

٢ ـ كلمة (علم) ومشتقاتها، ترد وصفاً لفعل الخالق (الله سيحانه وتعالى) أو
 المخلوق.

#### مثال:

أ \_ إسنادها للَّه تعالَى (الخالق): ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَّدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمٌّ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٥٥]

﴿ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ .

[سورة الأنفال، الآية: ٦٦]

ب \_ إسنادها للمخلوق: ﴿ عَلَمَ كُلُّ أَنَاسٍ مُّشْرَبَهُمُّ ﴿ .

[سورة البقرة، الآية: ٦٠]

﴿ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا أَحْضَرَتْ ﴾ .

[سورة التكوير، الآية: ١٤]

٣ ـ لم تأت كلمتا (علَّام، عليم) إلا وصفاً للَّه سبحانه وتعالى، ولم تطلق على خلقه قط.

مثال: ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٩٥]

﴿ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ١١٦]

## \* ثانياً: (عرف):

١ ـ ذُكرت بتصريفات أقل من تصريفات كلمة (علم).

٢ ـ ذُكرت في القرآن الكريم وصفاً لفعل المخلوق، ولم ترد وصفاً لفعل
 الخالق قطاً.

٣ ـ بمقارنة الكلمتين في القرآن (علم، عرف) بمشتقاتهما، تجد أن (العلم) أشرف وأفضل وأعظم قدراً من المعرفة.

أمثلة (عرف) ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَنَبَ يَعْرِفُونَهُم كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمٌّ ﴿ .

[سورة البقرة، الآية: ١٤٦]

# جِسم وجَسَد وبَدَن

\* هل هناك فرق بين الكلمات الثلاث؟

\* وما دلالة كل منها في القرآن؟

\* وهل يسوغُ وَضعُ إحداها مكان الأخرى؟

الفرق بين الكلمات الثلاث

\* الجسم: يُطلقُ على العقلاء حال الحياة.

\* والجسد: يُطلق على ما لا روح فيه.

\* والبدن: يُطلق على العقلاء بعد الموت.

## أمثلة قرآنية:

\* الجسم: ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَلْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْمِلْمِ وَٱلْجِسْدِ ﴾

[سورة البقرة، الآية: ٢٤٧]

﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾.

[سورة المنافقون، الآية: ٤]

\* الجسد: ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ كُلِيِّهِ مْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌّ ﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ١٤٨]

﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ﴾ .

[سورة طه، الآية: ٨٨]

﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾

[سورة الأنبياء، الآية: ٨]

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَصَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴾ .

[سورة ص، الآية: ٣٤]

\* بدن: ﴿ فَأَلْيُومَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً ﴾ .

[سورة يونس، الآية: ٩٢]

## الميِّتُ والمَيْتُ

\* هل هناك فرق بين الكلمتين؟

\* وما المدلول القرآني لكل كلمة منهما؟

﴿ وَلِمَ وُصفت (البلد) بأنها (ميّت) وليست (ميْت)؟

الفرق بين الكلمتين؟

\* استعمل القرآن الكريم كلمة (ميّت) بتحريك الياء وتشديدها، للدلالة على:

١ ـ ما كان له روح نشأت عنها الحياة، وسيموت يوما ما، مثل قوله: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴾.

[سورة الزمر، الآية: ٣٠]

فلقد أطلق القرآن كلمة (ميّت) و(ميتون) على النبي ﷺ وأصحابه رضي اللّه عنهم، وهو حيٌّ وهم أحياء، وكلمة (ميّتُون) تشمل كل حيّ بعد صحابة رسول اللّه ﷺ من الناس جميعاً، فالموت سُنَةٌ من سُنَنِ الله في الأحياء من خلقه.

٢ ـ ما ليس له روح، كالأرض الميتة، كما قال تعالى: ﴿ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدِ مَيِّتِ فَا فَالْمَثْنَاهُ إِلَى بَلَدِ مَيِّتِ فَا فَالْمَثْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَاكِ ٱلنُّشُورُ ﴾.

[سورة فاطر، الآية: ٩]

استعمل القرآن الكريم كلمة (مينت) بتسكين الياء للدلالة على مَنْ كان حياً
 حياة حقيقية ثم مات موتاً حقيقيًا وفارقت روحُهُ بدنه.

## أمثلة قرآنية:

﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْـتَا فَأَحْيَـيْنَكُ ﴾ .

[سورة الأنعام، الآية: ١٢٢]

﴿ لِنُحْدِي بِهِ عَلْدَةً مَّيْنَا ﴾ .

[سورة الفرقان، الآية: ٤٩]

﴿ فَأَنشَرْنَا بِهِ - بَلْدَةً مَّيْتًا ﴾

[سورة الزّخرف، الآية: ١١]

﴿ أَيُبُ أَمَدُكُم أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهُمُوهُ ﴾

[سورة الحجرات، الآية: ١٢]

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ ﴾.

[سورة النحل، الآية: ١١٥]

﴿ وَءَايَةٌ لَمُّمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْسَةُ أَحْبَيْنَهَا ﴾

[سورة يس، الآية: ٣٣]

# عَمِلُ وفَعَلَ

\* ما الفرق بين الكلمتين؟

\* وما الذي تُسند إليه كلّ منهما في القرآن الكريم؟

\* ولماذا خلا كلامُ الله تعالى من إسناد كلمة (عمل) إلى الله؟ بينما أُسنِدت كلمة فعل إلى الله تعالى؟

## الفرقُ بين الكلمتين:

- ١ ـ (عمل) يكثر استعمالها في المحبوب، ويقلُّ في المكروه، بينما تُستعمل
   كلمة (فعل) في القرآن في الخير والشر إذا أُسنِدت إلى غير الله.
- ٢ (عمل) لا تُسند إلى لفظ الجلالة (الله) أو إلى أي اسم من أسماء الله تعالى، أو إلى أي ضمير يعود عليه سبحانه، بينما تأتي كلمة (فعل) مسندة إلى لفظ الجلالة (الله) و(رب) والضمير العائد عليه في صيغ

الفعلين الماضي والمضارع، واسم الفاعل وصيغة المبالغة، ولكن ما يجيء مُسْنَداً إلى (الله) يكون للمدح بجلال الله تعالى، أو للتهديد والعظة والاعتبار.

ولم تأت (فعل) مسندة كفعل أمر ولا نهي إلى (الله) ولو على سبيل الدعاء تقديساً لله وتنزيها له سبحانه وتعالى.

لماذا خلا القرآنُ من إسناد كلمة (عمل) بمشتقاتها إلى اسم من أسماء الله تعالى ؟

\* والجواب: أن ذلك من ثلاثة وجوه:

١ ـ العملُ (كما قال بعضُ أهل العلم) يحتاج إلى تفكّرِ ومقارنة بين الفعل والترك، وتقليب النظر في صوره، واختيار ما يهدي إليه النظرُ فيها، والله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

٢ ـ أن العامل قد يعمل له غيره (أي يقوم بعمله غيره) والله غني عن العالمين.

٣ ـ أن العامل يعمل ليحصل على ثمرة عمله من خيرٍ هو فقيرٌ إليه والله هو
 الغنيُّ الحميدُ.

## أمثلة قرآنية:

\* أولا (عمل): ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٦٢]

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾.

[سورة النحل، الآية: ٩٧]

\* ثانياً: (فعل): ﴿ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْ لَمُهُ ٱللَّهُ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٩٧]

﴿ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٥٣]

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَقْعَلُونَ ﴾.

[سورة النحل، الآية: ٩١]

# الريح والرياح

\* هل الكلمتان بمعنى واحد؟

\* ما دلالة كل منهما في موضعها في القرآن الكريم؟

\* وهل يمكن أن تحلُّ إحداهما محلُّ الأخرى؟

أولاً: مقامات (الريح) في القرآن الكريم:

١ ـ استعمالها في الخير: وفي هذه الحالة لا يقترن بها أوصاف، بل يقف
 عند حد ذكرها، إلا في موضعين:

أ - ﴿ وَجَرَيْنَ بَهِم بِرِيجٍ طَيْبَةٍ ﴾ .

[سورة يونس، الآية: ٢٢]

وهي الريح اللينة

ب - ﴿ وَلِسُلَيْمُانَ ٱلرِّيْحَ عَاصِفَةً ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآية: ٨١]

وسِرُّ التباين بين اللفظين ﴿ طَيِّبَةً ﴾ و﴿ عَاصِفَةً ﴾ إكمال النعمة في كل موضع بما يناسبها.

\* فهي في جراء الفلك طيبة سهلة لانتظام حركة السير وسلامته من الكوارث.

\* وهي لسليمان عليه السلام (عاصفة) لأنها جند من جنوده.

ـ ولو قيل في الأولى (عاصفة) وفي الثانية (طيبة) لانقلبت النعمةُ بؤساً، والقوةُ ضعفاً.

٢ ـ استعمالها في الشّر: وفي هذه الحالة تقترن بها أوصاف تدلُّ على الشّر.
 أمثلة:

﴿ وَلَهِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ ـ يَكْفُرُونَ ﴾ .

[سورة الروم، الآية: ٥١]

﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾ .

[سورة الذاريات، الآية: ٤١]

﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾.

[سورة الحاقة، الآية: ٦]

٣ ـ استعمالها في الخير والشر في آن واحد: مثال: ﴿ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا
 عَلَيْهِمْ رِيحًا ﴾ .

[سورة الأحزاب، الآية: ٩]

فهي خير بالنسبة للمخاطبين، وهم المسلمون، وشرٌ بالنسبة للجنود المغيرين وهم الكافرون.

ثانياً: مقامات (الرياح) في القرآن الكريم:

جاءت كلمة (الرياح) بصورة مختلفة عن (الريح)، كالآتي:

١ \_ التزام استعمال كلمة (الرياح) في مجال الآيات والظواهر الكونية.

٢ \_ التزام استعمالها في (الخير) دائماً.

﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَكُمَا أَنشُمْ لَهُم بِخَدْرِنِينَ﴾.

[سورة الحجر، الآية: ٢٢]

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرِّينَحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ ۗ ﴾ .

[سورة الفرقان، الآية: ٤٨]

﴿ وَمِنْ ءَايَكَنِهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ ﴾ .

[سورة الروم، الآية: ٤٦]

﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا﴾ .

[سورة فاطر، الآية: ٩]

﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ ءَايَنتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ .

[سورة الجاثية، الآية: ٥]

## اسطاعوا ـ استطاعوا

\* ماذا أفادت كلمة اسطاعوا مع وجود كلمة استطاعوا؟

\* وهل الكلمتان مترادفتان؟

\* وهل يسوغ تبديل إحداهما مكان الأخرى؟

## أمثلة قرآنية:

﴿ وردت صیغة (اسطاعوا) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ فَمَا ٱسْطَلَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْبُا ﴾.

[سورة الكهف، الآية: ٩٧]

ووردت صيغة (استطاعوا) أربع مرات، منها الآية السابقة.

فما الحكمة من ورود الكلمتين معاً في القرآن الكريم؟

والجواب: من ثلاثة أوجه:

١ ــ الأصل ورود كلمة (استطاعوا) كاملة، ولا يستدعي ذلك تعليلاً.

٢ - صيغة (استطاعوا) تعدت إلى اسم هو قوله: (نقباً) فخفف متعلقها فاحتملت أن يتم لفظها، أما (اسطاعوا) بحذف التاء، فقد جاء مكان مفعولها أن والفعل والفاعل والمفعول به، في قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ ﴾وهي أربعة أشياء فثقل متعلقها، عندئذ فُضّل تخفيف لفظها، فأتت بدون التاء أي (اسطاعوا) وليست (استطاعوا)، وبذلك حدث توازن بين الصفتين: الثقيل مع الخفيف والخفيف مع الثقيل.)

٣ ـ ولقد اختير للحذف حرف (التاء) لأن في الكلمة حرفاً يُغني عنه، هو الطاء لاقتراب مخرجيهما.

# لم تستطع \_ لم تسطع

\* ما الفرق بين الكلمتين؟

\* وما الحكمة من وجودهما معاً في القرآن؟

## أمثلة قرآنية

\* وردت كلمة (لم تسطع) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعٍ عَلَيْهِ صَبِّرًا ﴾ .

[سورة الكهف، الآية: ٨٢]

والجواب: أن ذلك من ثلاثة وجوه:

١ ـ كلمات الآية التي وردت فيها صيغة (لم تستطع) كانت أقل من كلمات الآية

<sup>(</sup>١) نظم الدرر: ١٢٣/١٢.

التي وردت فيها صيغة (لم تسطع) فكانت قلة الكلمات في الآية الأولى توجب إتمام حروف الصيغة الأولى (لم تستطع) وكثرة كلمات الآية الثانية توجب تقليل حروف الصيغة الثانية (لم تسطع) فحدث توازن بين الآيتين.

قليلة الكلمات.. اكتملت فيها الصيغة.. وكثيرة الكلمات نقصت فيها الصيغة (١).

٢ ـ أن الأصل في اللغة البيان، فإذا أمكن أن يُبين المعنى المقصود مع قلة الحروف كان ذلك أولى.. لأن الطبيعة البشرية تميل إلى تقليل الجهد إذا وُفِي بالهدف، أما ترى أنهم قالوا (ويلُمَّه) ويقصدون (وَيْلٌ لأمه) وقد وردت كلمة (تستطع) في السياق آنفاً، وكان تكرارها مرة ثانية مفهوماً ولو حُذفت بعض حروفها.. كـ (تسطع).

## يبدأ \_ يُبدىء

هل تعلم فرقاً بين يبدأ، يُبدئ؟

\* وهل هناك فائدةٌ من ذكر الكلمتين معاً في القرآن الكريم؟

\* وهل يسوغ أن تحل إحداهما محل الأخرى؟

## أمثلة قرآنية:

﴿ وردت كلمة (يبدأ) ست مرات، في قوله تعالى: ﴿ يَبْدَوُا ٱلْحَلَّقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾.

[سورة يونس، الآية: ٤]

بينما لم ترد كلمة (يُبدئ) إلا مرة واحدة في مثل هذا السياق، في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوّا كَيْفَ يُبِّدِئُ اللّهُ الْخَلِّقَ ثُكَّ يُعِيدُهُۥ ﴾.

[سورة العنكبوت، الآية: ١٩]

فما الحكمة من ورود الصيغتين معاً في القرآن الكريم؟

إذا نظرنا إلى السياق الذي وردت فيه كلمة (يبدأ) وجدنا أنه يُشير إلى الخلق الأول. . لأنه يذكر فيه خلق السماوات والأرض، ففي سورة يونس: ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ .

[سورة يونس، الآية: ٣]

<sup>(</sup>١) البرهان للكرماني: ١٢٢.

وقد سبقت هذه الآية كلمة (يبدأ) في الآية التالية. . مما دل على أن المقصود منها الخلق الأول. . وهكذا في المواضع الخمسة الأخرى.

\* أما السياق الذي وردت فيه كلمة (يُبدئ) فنجد أن المعاني التي سبقتها تشير إلى الخلق الثاني، كما في قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا كَنَّفُ يُبِّدِئُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ يُعِيدُهُ ﴾.

[سورة العنكبوت، الآية: ١٩]

## جاءتكم البينة \_ جاءكم البينة

\* ما فائدةُ كل من الكلمتين (جاءتكم) و (جاءكم)؟

\* وكيف وردت كلمة (جاءكم) مع (البينة) وهي مؤنث لفظي؟

\* وهل يسوغ أن تحلُّ كل كلمة محل الأخرى؟

## أمثلة قرآنية:

\* وردت كلمة (جاءتكم) مع كلمة (بينة) مرتين: قال تعالى: ﴿ فَدْ جَآءَنْكُمُ لَا يَكُمُ مِنْ يَنِكُمُ لَا يَكُمُ مَا يَنَةً ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٧٣]

وقال تعالى: ﴿ قَدُ جَاءَتُكُم بَكِيّنَةٌ مِّن دَّيِّكُمٌ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ . [سورة الأعراف، الآية: ٨٥]

﴿ ووردت كلمة (جاءكم) مع كلمة (بينة) مرة واحدة، قال تعالى: ﴿ فَقَدْ
 جَاءَ كُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِّكُم وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ﴾.

[سورة الأنعام، الآية: ١٥٧]

فما الفرق بين الكلمتين؟

\* ذهب كلُّ من الطبري والرازي والزمخشري في تفاسيرهم إلى أن (البينة) في الآية الأولى هي الناقة؛ لقوله تعالى: ﴿ هَنذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ٧٣]

وفي الآية الثانية هي المعجزة أو الحجة، وهذا هو سبب مجيء كلمة (جاءتكم) بصيغة مؤنثة لأن الفاعل (البينة) مؤنثة.

\* أما البينة في الآية الثالثة: ﴿ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن زَّيِّكُمْ ﴾ فهي القرآن،

والقرآن لفظ مذكر.. ولذلك جاء الفعل (جاءكم) مذكراً (أي بدون تاء التأنيث).

## يطوف \_ يُطاف

- \* ما الفرق بين الكلمتين؟
- \* وما الحكمة من ورودهما معاً في نفس السورة؟
  - \* وهل تُغني إحداهما عن الأخرى؟

#### أمثلة قرآنية:

﴿ وردت صیغة (یطوف) فعلاً مضارعاً مبنیاً للمعلوم (ثلاث مرات)، مثل قوله
 تعالی: ﴿ ﴿ لَهُ وَیَقُونُ عَلَیْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُدْ كَانَتُهُمْ لُؤَلُؤٌ مَّكَنُونٌ ﴾ .

[سورة الطور، الآية: ٢٤]

﴿ ووردت صیغة (یُطاف) فعلاً مضارعاً مبنیاً للمجهول (ثلاث مرات)، مثل قوله تعالى: ﴿ یُطَافُ عَلَیْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِینِ ﴾ .

[سورة الصافات، الآية: ٤٥]

#### الجواب:

- \* أن المبني للمجهول (يُطاف) كان المقصود به الشيء المطوف به (بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ) أما عن البناء للمعلوم (ويطوف) كان المقصود به ﴿ وِلْدَنُّ عُلَادُونَ إِذَا زَاتَنَهُمْ مُولَاقًا مَنْتُولًا ﴾ .
- \* وأيضاً: السياق الذي ورد فيه الفعل المبني للمجهول (يُطاف) كان في تعداد النعم التي يتمتع بها المؤمن في الجنة، فالله تعالى جزاهم جنة دانية ظلالُها، وذُللت قطوفها تذليلاً، يلبسون فيها حريراً ويتكئون على الأرائك فيها "

  فيها (١) فناسب ذلك أن تذكر آنية الفضة والأكواب لقوارير التي كانوا يشربون فيها فهي من جملة النعم . . فإذا انتهى من تعداد ذلك، كان لائقاً ومناسباً التعقيب بذكر هؤلاء الغلمان الذين يقومون بخدمة المؤمنين في الجنة ويقدمون لهم من ألوان النعم ما ذُكر .

<sup>(</sup>١) درة التنزيل وغرة التأويل «للإسكافي»: ٢٨٥، والبرهان: ١٢٢، وملاك التأويل: ٢/ ٧٩١.

\* وإن لمن المعقول حقاً أن يتقدم تعداد النعم على من يقومون بتقديمها، لأن من طبيعة الأشياء ألا يكون للمرء خدم وحشم إلا إذا كان صاحب نعمة.

## تأخر \_ استأخر

- \* ما الفرق بين كلمة (تأخر) و(استأخر)؟
- \* وما الحكمة من الآيتين معاً في القرآن الكريم؟
  - \* وهل يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى؟

### أمثلة قرآنية:

\* وردت كلمة (تأخر) مرتين في القرآن الكريم بصيغة الماضي. . كما في قولهِ تعالى: ﴿ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْتِهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٠٣]

وجاءت مرة واحدة بصيغة المضارع. . في قوله: ﴿ لِمَن شَآةَ مِنكُو أَن يَنقَدَّمُ أَوْ

[سورة المدّثر، الآية: ٣٧]

﴿ وَوَرِدْتِ كُلْمَةَ (تَسْتَأْخُرُونَ) لَلْمُخَاطِبِ (مَرَةً) في قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَكُمْ مِّيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَغْخُرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴾ .

[سورة سبأ، الآية: ٣٠]

وللغائب (خمس مرات) كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسَنَقْدِنُونَ﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ٣٤]

فما الفرق إذاً بين (تأخر) و(استأخر)؟

### الجواب:

\* (يتأخرون) معناها هم يفعلون التأخر بإرادتهم، ففي قوله تعالى: ﴿ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهُ ﴾ أي: ومن فعل التأخير بإرادته. . ومثلها في المواضع الأخرى التي وردت فيها.

أما (يستأخرون): فمعناها أن عدم التأخر ليس بإرادتهم، وإنما يكون خارجاً عن إرادتهم (أي هو بإرادة الله) ففي قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةٌ وَلَا

يَسْنَقْدِمُونَ ﴾أي لا يسمح لهم الحق تعالى، بالتأخر ولا بالتقدم، ومثلها في المواضع الأخرى التي وردت فيها.

\* كما أن (تأخر) منسجمة موسيقاً مع سياقها. . و(استأخر) كانت كذلك مع سياقها.

# أَقْبِلْ \_ تَعَالَ \_ ائت \_ هاؤم

\* ما الفرق بين هذه الكلمات الأربع؟

\* لِمَ تأتي إحداهما مكان الأخرى بنفس المعنى؟

\* ما مدلول كل منها قرآنياً؟

الفرق بين الكلمات الأربع:

\* (أقبل) أمر متعين طلباً للإقبال ونهياً عن الإدبار المتلبس به المخاطب.

\* أما (تعال) فلا يقصد بها الانتقال الحركي الحقيقي؛ بل المراد كما قال الزمخشري: (تعالوا: هلموا، والمراد المجيء بالرأي والعزم، كما تقول: تعال نفكر في هذه المسألة (١٠).

\* أما (اثت) فلم تأت في القرآن الكريم إلا بمعنى (اذهب) كقوله تعالى: 
﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ الْقِ الْقَوْمَ الظَّلِلِينَ ﴾ .

[سورة الشعراء، الآية: ١٠]

. . أي: اذهب إلى القوم الظالمين إذاً فرق كبير بين كلمة (ائت) وكلمتى (أقبل) و(تعال) .

\* أما (هاؤم) فلم تأت إلا مرة واحدة في القرآن، في قوله تعالى: ﴿ هَآ أَثُمُ ٱلْرَّيْمُوا كِنَابِيَهُ ﴾ .

[سورة الحاقة، الآية: ١٩]

## أمثلة قرآنية:

\* أُولاً: (أَقْبَل) ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَسَآءَلُونَ ﴾.

[سورة الصافات، الآية: ٢٧، وسورة الطور، الآية: ٢٥]

<sup>(</sup>١) راجع الآيات من (١٢ \_ ١٤) سورة الإنسان.

ثانياً: (تعال): ﴿ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ٦١]

﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ٦٤]

ثالثاً: (اثت) ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ .

[سورة الشعراء، الآية: ١٠]

رابعاً: (هاؤم): ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبَهُ بِيَمِينِهِ ـ فَيَقُولُ هَآؤُمُ أَفْرَءُواْ كِنَبِيةً ﴾.

[سورة الحاقة، الآية: ١٩]

## أخذ \_ أخذت

\* ما الفرق بين هاتين الكلمتين؟

\* وما الحكمة من الإتيان بهما معاً في القرآن الكريم؟

\* وهل يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى، أم لا؟

## أمثلة قرآنية:

﴿ وردت كلمة (أخذ) في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْمَنَا صَلْلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَمُم بِرَحْمَةِ مِّنَّكَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِإ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا لَهُ الْقَرْعُ ٱلْقَرْعُ ٱلْقَرْعُ ٱلْقَرْعُ الْقَرْعُ الْقَرْعُ الْقَرْعُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا إِلَيْهِ مَ جَلِيْمِينَ ﴾.

[سورة هود، الآيتان:٦٦ ـ ٦٧]

 « ووردت كلمة (أخذت) في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَيَّمَنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دِينرِهِمْ جَشِمِينَ ﴾ .

[سورة هود، الآية: ٩٤]

الصياغة واحدة. . والكلمتان مختلفتان فلِمَ؟

#### والجواب:

\* يجوز في اللغة العربية أن يتصل بالفعل تاءُ التأنيث كـ (أخذت) وهو الأصل، أو بدونها كـ (أخذ) إذا فُصل بين الفعل والفاعل (المؤنث المجازي) بفاصل كقوله: (وأخذ ـ الذين ظلموا ـ الصيحة) (وأخذت ـ الذين ظلموا ـ الصيحة).

- \* فالسبب في تعرية الفعل من تاء التأنيث في الآية الأولى: هو أن الألفاظ التي سبقت الفعل كانت أسماء مذكرة (إن ربك \_ هو \_ القوي \_ العزيز) والجواز يقتضي ذلك، كذلك النسق يقتضي ذلك وهما قاعدتان معروفتان في النحو والبلاغة.
- \* وفي الآية الثانية حيث اتصلت تاء التأنيث بالفعل (أخذت) فإن الاسم الظاهر الذي سبق الفعل كان مؤنثاً (رحمة) في قوله تعالى: ﴿ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ ﴾ فكان النسق والجواز يقتضيان ذلك.
- \* إذا كل كلمة من الكلمتين (أخذ، أخذت) كانت أفضل في موضعها، ولا يسوغ أن تحل محل الأخرى.

#### النداء \_ الدعاء

\* ما الفرق بين النداء والدعاء في القرآن الكريم؟

\* وهل يمكن أن تحل إحدى الكلمتين محل الأخرى؟ وهل يسوغ ذلك أم لا؟

أولاً: النداء في القرآن:

جاء النداء في القرآن على أحوال هي:

١ \_ إسناد النداء إلى الله:

مثل قوله تعالى (والنداء هنا من الناس للّه): ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُم فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ .

[سورة هود، الآية: ٤٥]

﴿ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا ﴿ إِذْ نَادَكِ رَبَّهُ نِدَآهُ خَفِيًّا ﴾ .

[سورة مريم، الآيتان: ٢ ـ ٣]

﴿ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَتِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾.

[سورة الأنبياء، الآية: ٨٣]

﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ ﴾.

[سورة الأنبياء، الآية: ٨٩]

٢ ـ النداء بين العَباد بعضهم لبعض: كما قال تعالى عن نوح عليه السلام وابنه:

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ آتِنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَبِ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾.

آسورة هود، الآية: ٤٢]

٣ نداء من الملائكة للناس، كقوله تعالى عن زكريا عليه السلام: ﴿ فَنَادَتُهُ الْمَلَايِكَةُ وَهُو قَايِمٌ يُعَكِلِي فِي ٱلْمِحْرَابِ﴾.

لسورة آل عمران، الآية: ٣٩]

٤ ـ نداء من اللّه تعالى للناس: كقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ آَنِ الْقَوْمَ الْقَوْمَ الْطَلِيمِينَ \* وَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ ﴾.

أسورة الشعراء، الآيتان: ١٠ ـ ١١ ]

طلب الإقبال على الصلاة سمّاهُ القرآن نداءً: كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْقِ اتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلِعَبّاً ذَالِكَ إِأَنَّهُمْ قَوْدٌ لّا يَمْقِلُونَ﴾.

السورة المائدة، الآية: ٥٨]

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ .

السورة الجمعة، الآية: ٩]

٦ طلب الإقبال للإيمان سمَّاه القرآن نداءً: كما في قوله تعالى: ﴿ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي اللِإيمنِينِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِر عَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾.

أسورة آل عمران، الآية: ١٩٣]

# الكَرْهُ - الكُرْهُ - الإكراهُ

\* ما الفرق بين الكَرْهُ \_ الكُرْهُ \_ الإكراهُ؟

\* وهل يمكن تبديل كل منها مكان الآخر؟

\* وفي أي الآيات وردت كل منها؟

أُولاً: (الكَرْهُ) بفتح الكاف:

قال تعالى: ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ ۚ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ .

السورة آل عمران، الآية: ١٨٣

﴿ يَتَأْتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَعِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآة كَرْهَا ﴾.

[سورة النساء، الآية: ١٩]

﴿ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَن يُنَقَبَّلَ مِنكُمٌّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَلسِقِينَ ﴾.

[سورة التوبة، الآية: ٥٣]

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَّهَا وَظِلَالُهُمْ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴾ .

[سورة الرعد، الآية: ١٥]

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا ۚ قَالَتَا ٱنْيْنَا طَآمِعِينَ ﴾ . [سورة فصلت، الآية: ١١]

ثانياً (الكُرْهُ) بضم الكاف:

قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمَّ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢١٦]

﴿ وَوَضَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أَمُّتُم كُرْهَا﴾.

[سورة الأحقاف، الآية: ١٥]

ثالثاً: (الإكراه):

قال تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُمِنَ ٱلْغَيُّ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٥٦]

الفرق بين الكلمات الثلاث:

١ ـ الكَرْهُ: استعملها القرآن في بيان المشقة والمعاناة النفسية فقط، والدليل على ذلك مقابلة (الكره) (بالطوع) في قوله: ﴿ طَوَعَا وَكَرُهَا ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ٨٣]

٢ ـ الكُرْهُ استعملها القرآن في بيان المعاناة النفسية والجسدية معا لذا فإن الكلمتين غير مترادفتين، ومن ثم لا يمكن ولا يساغ أن تأتي إحداهما مكان الأخرى.

٣\_ الإكراهُ: هو مصدر الفعل (أكره) والفرق بين (الإكراه)، و(الكَره) و (الكره) و (الكره) إن الإكراه فعل المُكرِه (اسم فاعل) (والكُرهُ، الكُرهُ) فعل المُكرَه (اسم مفعول).

# الحَجُّ والحِجُّ

- \* هل هناك فرقٌ بين الكلمتين؟
- \* ولم أتت كلمة (حِجُّ) مع ورود كلمة (حَجُّ)؟
- \* هل يمكن أن تحلُّ إحداهما محل الأخرى؟

## الفرق بين الكلمتين:

- \* وردت كلمة (الحجُّ) (بفتح الحاء) تسع مرات، بينما وردت كلمة (حِجُّ)
   (بكسر الحاء) مرة واحدة.
- \* جاءت كلمة (الحَجُّ) معرفة دائماً بـ (أل) بينما جاءت كلمة (حِجُّ) مُعرفةً بالإضافة.
- \* (الحبُّ) بفتح الحاء: تعني وقت الحج أو حدث الحج، بينما (الحِبُّ) بكسر الحاء: تعني أداء شعائر الحج (من إحرام ووقوف بعرفة ورمي للجمار) كما أداها المصطفى على المعلمي المعلمار)

## أمثلة قرآنية:

الحج: قال تعالى: ﴿ ﴿ لَهُ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ فَلْ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ
 الْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُلْهُورِهِكَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنِ ٱتَّقَلُّ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهِكَاْ وَالْبَرِّ مَنِ ٱتَّقَلُ وَأَتُواْ ٱللَّهَ لَمُلَكَّمُ لُفُلِحُوبَ ﴾.
 وَاتَّـ قُوا ٱللَّهَ لَمُلَكَّمُ لُفُلِحُوبَ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٨٩]

وقال تعالى: ﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجَّ فَلاَ رَفَتَ وَلا فُسُوفَ وَلا جُسُونَ وَلا جِـدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَصْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوَدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُونَ وَاتَقُونِ يَصَلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوَدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُونَ وَاتَقُونِ يَصَلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزَوَدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُونَ وَاتَقُونِ يَصَلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزَوَدُواْ فَإِن الْمَالِمَ اللَّهُ وَلَا جَدُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مُعْدَلُوا مِنْ حَيْرٍ يَصَلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَوَدُواْ فَإِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّ

[سورة البقرة، الآية: ١٩٧]

\* حِجُّ: قال تعالى: ﴿ فِيهِ ءَايَكُ أَبِيَّنَكُ مَقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ
 حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيً عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ٩٧]

## جاءهم البينات، وجاءتهم البينات

\* ما الفرق بين (جاءهم) و(جاءتهم)؟

- \* وما الذي أفادته كل منهما؟
- \* وهل يمكن الاستغناء بإحدى الكلمتين عن الأخرى؟

## أمثلة قرآنية:

﴿ وردت (جاءتهم البينات) ثلاث مرات، مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا اُخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا اللَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِمَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢١٣]

﴿ ووردت (جاءهم البينات) مرتين، مثل قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قُوْمًا صَحْفُرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الْظَالِمِينَ ﴾ .
 الظَالِمِينَ ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ٨٦]

## فما الفرق بين الاثنتين؟

- \* إن اتصال تاء التأنيث بالفعل (جاء) لتصبح (جاءت) عندما يكون الفاعل كلمة (البينات) هو الأصل. ولا يحتاج إلى تعليل، لأن البينات جمع مؤنث سالم، والفعل مع جمع مؤنث سالم. . الأصل أن تتصل به تاء التأنيث.
- \* أما كلمة (البينات) في الآية الثانية والتي جاء معها الفعل جاءهم بدون تاء التأنيث. . فإنها تعني الكتاب. . وكذلك تعني التوراة والإنجيل، وكل منهما مذكر. . لهذا جاء الفعل مذكراً (جاءهم) (أي بدون تاء التأنيث) وهذا كثيرٌ في اللغة وفي القرآن.

# جاءتهم الرسل \_ جاءكم رسلٌ

- \* هل تعلم ما الفرق بين هاتين الكلمتين؟
- \* وما الذي أفادته كلِّ منهما في موضعها؟
- \* وهل يسوغ إحلال إحداهما محل الأخرى؟

#### أمثلة قرآنية:

﴿ وردت (جاءتهم رسلُنا) ثماني مرات، كما في قوله تعالى: ﴿ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ
 مِنْ بَيْنِ أَيَّدِيهِمْ وَمِنْ خَلَفِهِمْ ﴾.

[سورة فصلت، الآية: ١٤]

\* ووردت (جاءكم رسل) مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿ قُلْ قَدْ جَآ اَكُمُ رُسُلُ مِن فَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّالَا لَا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا

[سورة آل عمران، الآية: ١٨٣]

فما فائدة قوله: (جَاءَكُمْ رُسُلٌ) مع ورود قوله: (جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ)؟ والجـــواب:

- \* أن (جاءتهم رسلنا) أو (جاءتهم رسلهم) أو (جاءتهم الرسل)، جاء الفعل متصلاً بتاء التأنيث (جاءت) لأن كلمة الرسل جمع تكسير، وقد تضمن معنى الجماعة، أي كأنه قال: (جاءتهم جماعةُ الرسل).
- \* أما قوله: (جاءكم رسل) فجاء فيها الفعل (جاء) دون تاء تأنيث لأن كلمة الرسل هنا في الآية الثانية لم تتضمن معنى الجماعة، ولذلك جاء معها الفعل مجرداً من تاء التأنيث في قوله تعالى: (جَاءكُمْ رُسُلٌ).

## تتذكرون ـ تذكرون

\* ما الفرق بين الكلمتين؟

\* ولم جاءت (تذكرون) مع وجود (تتذكرون)؟

\* وهل يسوغ أن تحل إحداهما محلِّ الأخرى؟

## أمثلة قرآنية:

﴿ وردت صیغة (تتذكرون) ثلاث مرات، كما في قوله تعالى: ﴿ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ .

[سورة الأنعام، الآية: ٨٠]

\* ووردت صيغة (تذكرون) سبع عشرة مرة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَبِعَهْدِ
 اللّهِ أَوْفُوأً ذَالِكُمْ وَصَلَكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَذَكّرُونَ ﴾.

[سورة الأنعام، الآية: ١٥٢]

## فلماذا ورد الفعل بصيغتين مختلفتين؟

\* من استقراء الآيات التي وردت فيها كلمة (تتذكرون) وُجد أن حرف التاء قليل التردد في كلماتها الأخرى . . بينما حرف التاء تردد كثيراً في الآيات التي وردت فيها كلمة (تذكرون) إذاً ذلك يعني أن الآيات التي

قل تردد التاء في كلماتها لم تستغن عن ثبوت التاء فيها عندما وردت كلمة (تتذكرون).

أما الآيات التي كثر فيها تردد التاء فقد كانت في غنى عن ثبوت التاء في صيغة (تذكرون) عندما وردت في سياقها، وذلك أقرب إلى الضبط الصوتى.

\* أما الآيات التي ترددت في كلماتها التاء كثيراً، وجاءت فيها كلمة (تذكرون) فإنها آيات قصيرة، فكان حذف التاء فيها عن كلمة (تذكرون) متسقاً مع قصر الآيات فالآيات قصيرة، والكلمات قصيرة، والكلمات (تتذكرون) تقصر، بحذف حرف منها (تذكرون) حتى تتسق مع الكلمات الأخرى.

\* وقال البقاعي: إن الكلمة التي حذفت منها (تاء الفعل) كان يراد من حذفها الإشارة؛ لأنه يكفي في هذا الموطن أدنى حد من التذكرة ولو على وجه خفي (١).

#### جاءها \_ أجاءها

\* هل تعلم فرقاً بين الكلمتين؟

\* وما فائدة ذكر كلتا الكلمتين معاً في القرآن؟

\* وكم مرة ذُكر كل منهما؟

### أمثلة قرآنية:

\* وردت كلمة (جاءها) ثلاث مرات؛ كقوله تعالى: ﴿ وَكُم مِن قُرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَخَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمَّ قَآيِلُونَ ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٤]

\* ووردت كلمة (أجاءها) مرة واحدة؛ في قوله تعالى: ﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاشُ إِلَىٰ
 چذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾ .

[سورة مريم، الآية: ٢٣]

<sup>(</sup>١) نظم الدرر: ٧/ ٢٢.

#### فماذا أفادت كلمة (أجاءها)؟

- \* الجواب: أن كلمة (جاء) هي الأصل، ولا تحتاج إلى دليل ولا إلى تعليل.
- \* أما كلمة (أجاء) فإن لها خصوصية، حيث تتضمن معنى الإرجاع إلى جانب معنى المجيء، إذا هذه الكلمة تتكون من معنى مركب من المعنيين.
- \* وقد أدرك الطبري هذا المعنى عندما قال: "وإنما تأول ذلك بمعنى ألجأها، لأن المخاض لما أجاءها إلى جذع النخلة كان قد ألجاها إليه».

فالإلجاء هو تأول للمعنى. . وليس هو ذات المعنى.

ولو كانت إحداهما. . لأمكن أن تحل محلها.

## أشهدوا \_ استشهدوا

- \* هل تعلم ما الفرق بين هاتين الكلمتين؟
  - \* وما دلالة كل منهما؟
- \* وهل يمكن تبديل إحداهما بالأخرى أم لا؟

## أمثلة قرآنية:

« وردت كلمة (أشهدوا) ثلاث مرات في آية واحدة في سورة البقرة (٢٨٢)،
 ووردت كلمة (استشهدوا) مرتين في نفس الآية (٢٨٢).

قىال تىعالىى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن يِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَلا وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلأُخْرَى وَلا وَكُنْ وَلا يَتَعَمُّوا أَن تَكُنْبُوهُ صَغِيرًا أَوَ كَيِيرًا إِلَى أَجَلِهُ وَاللهِ وَأَقَوْمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَ أَلًا تَرْتَابُوا إِلَا أَن تَكُونَ يَجِدرةً حَاضِرةً وَلَا يَسَكُط عِندَ ٱللهِ وَأَقَوْمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَ أَلًا تَكْنُبُوها وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُم وَلا يُضَرَقُ وَلا يُضَرَقُ وَلا يُضَارَ وَلا يُضَرَقُ وَلا يُضَارَ وَلا يَصَارَهُ وَلا يَصَارَ وَلا يَصَارَ وَلا يَصَارَ وَلا يَعَلَمُ وَاللهِ وَاللهِ مَا يَعْمَلُو وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا يَعْمَلُوا وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّه

[سورة البقرة، الآية: ٢٨٢]

فما فائدة (استشهدوا) مع وجود كلمة (أشهدوا)؟

والجواب: أن (استشهدوا) معناها: اطلبوا أن يشهد لكم شهيدان.

قال الزمخشري: ويلزم الطلب لأن الشهيدين يتكلفان مؤنة في الشهادة المكتوبة من حيث التذكر والتعرض لغضب أحد الخصمين عند وقوع خلاف، وهكذا معناها في الموضع الآخر.

\* أما (أشهدوا) فمعناها: أعلنوا للناس صورة المبايعة الحاضرة، وهذا هو معناها في الموضعين الآخرين، وفي هذه الحالة لا يتكلف الشاهد معاناة ما، فهو يسمع كما يسمع كل حاضر، وله أن يشهد كما لأي حاضر على سبيل الندب لا الوجوب (قاله أبو السعود) لا كما كانت الشهادة في الحالة الأخرى التي تقع على سبيل الوجوب على الشهيدين.

# لم أكن \_ لم أك

\* هل هناك فرق بين الكلمتين؟

\* ولم حُذفت النون من الثانية دون الأولى؟

\* وماذا أفادت كل منهما؟

فما سبب حذف النون أحياناً وإثباتها أحياناً؟

أولاً: السبب في حذف النون:

١ ـ ما قاله الخطيب الإسكافي: وهو أن النون تحذف من الفعل (يكون)
 المجزوم بأداة من أدوات الجزم، عندما يكثر الكلام الذي تتعلق به،
 سواء أكان مقدماً عليها أم مؤخراً، مثل قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا
 يَعَبُدُ هَـُوُلِآهِ ﴾.

[سورة هود، الآية: ١٠٩]

٢ ـ الآيات التي وردت فيها (أك) ومثيلاتها جاء التركيز فيها على (أك) (أي التكون) أو كان المقام يستدعي السرعة والإيجاز.

أما الآيات التي وردت فيها (أكن) ومثيلاتها، فكان التركيز موزعاً بينها وبين ما يليها توزيعاً متساوياً.

\* مثال الحالة الأولى: قوله: ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفْهَا ﴾.

فإن التركيز هنا على (الحسنة) لا على (تك) لأن الحذف قد يشير إلى: ا \_ عدم أهمية المحذوف.

٢ ـ ويوحي بأن القارئ أو السامع يريد أن يتجاوز موطن الحذف سريعاً إلى غيره الذي هو أهم منه.

\* مثال الحالة الثانية: قوله: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمُّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ .

آسورة آل عمران، الآية: ١٠٤]

فالأمر بالكينونة هنا في غاية الأهمية حيث أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يتم إلا إذا حدثت الكينونة وإلا فلن يكون.

- \* أما أسباب إثبات النون فهي:
- ا \_ عندما يكون الصوت الذي يليها ساكناً تصبح (لو حذفت نونها) كأنها جزءٌ من الكلمة، فأثبت النون في آخرها، ليكون النطق بها واضحاً.
- ٢ ـ قال ابن منظور في اللسان: إذا وقعت النون موقعاً تحرك فيه، فتقوى الحركة لا تُحذف.

# المَسُّ واللمسُ والمَسْحُ

- \* هل هناك فرق بين الكلمات الثلاث؟
- \* وما دلالة كل منها في القرآن الكريم؟
- \* وهل يسوغُ تبديل إحداهن بالأخرى؟

الفروق بين الكلمات الثلاث:

- ١ \_ كل من الكلمات الثلاث يُراد بها ملاقاة جسم لآخر.
- ٢ ـ الفرق بين اللمس والمس هو شدة الملاصقة في اللمس وخفتها في
   المس .
- ٣- المسح كاللمس والمس إلا أنه يفترق عنهما بتحريك الجسم الماسح على الجسم الممسوح، أما اللمس والمس فيكونان مع سكون الجسم اللامس أو الجسم الماس. والله أعلم.

أمثلة قرآنية:

\* أولاً: اللمس ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنْبُا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيَّدِيهِمْ .

[سورة الأنعام، الآية: ٧]

﴿ أَوْ لَنَمَسُنُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ .

آسورة النساء، الآية: ٤٣، وسورة المائدة، الآية: ٦]

﴿ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِتَّتَّ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴾ .

آسورة الجن، الآية: ٨]

﴿ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَيْسُواْ نُورًا ﴾ .

السورة الحديد، الآية: ١٣]

\* ثانياً: المسُ: وردت صيغ (المسّ) على اختلافها في أربع عشرة آية، في صيغ مختلفة بين الأفعال الماضية والمضارعة والاسم والمصدر، ووردت هذه الصيغ المختلفة بصور مختلفة بين الحقيقة والكناية كما يلي:

ا ـ ثلاثة مواضع منها أريد بها المعنى الحقيقي للمس، من جسم لآخر مساً خفيفاً وهي: ﴿ فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ آن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ ﴾.

[سورة طه، الآية: ٩٧]

﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُّ ﴾.

[سورة النور، الآية: ٣٥]

﴿ فِي كِنَابٍ مَّكْنُونِ \* لَّا يَمَشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ﴾ .

أسورة الواقعة، الآيتان: ٧٨\_٧٩]

٢ ـ ثلاثة مواضع أخرى كناية عن مباشرة النساء وهي: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٣٦]

﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ٤٧]

﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيثُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَأَ ﴾ .

[سورة المجادلة، الآية: ٣]

\* ثالثاً: المسخ: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾.

[سورة النساء، الآية: ٤٣]

﴿ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٦]

﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْةً ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٦]

﴿ رُدُّوهَا عَلَّىٰ فَطَفِقَ مَسْكًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ .

[سورة ص، الآية: ٣٣]

## شِرعةً، شريعة

\* ما الفرق بين الكلمتين؟

\* وما فائدة كل منهما في موضعه؟

\* وهل يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى؟

الفرق بين الكلمتين:

\* وردت كلمة (شرعة) مرة واحدة، ووردت كلمة (شريعة) مرة واحدة أيضاً.

\* كلمة (شريعة) بها زيادة المبنى التي تدل على زيادة المعنى.

فكلمة (شريعة) تعني العقيدة والمنهاج، في حين لا تعني كلمة (شرعة) إلا العقيدة فقط.

## أمثلة قرآنية:

\* شرعة: قال تعالى: ﴿ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا آنزَلَ ٱللّهُ فِيهَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا آنزَلَ اللّهُ فَالْوَلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ \* وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ السَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ \* وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ السَّهُ وَلا تَنَبِعُ أَهُواَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرِّعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ ٱللّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَبِحِدَةً وَلَكِن لِيّبَلُوكُمْ فِي مَآ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيّبَلُوكُمْ فِي مَآ ءَاتَكُمُ فَا سَتَهِ قُوا ٱلْخَيْرَةُ إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلَيِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْلَلْفُونَ \*.

[سورة المائدة، الآيتان: ٤٧ ـ ٤٨]

\* شريعة: قال تعالى: ﴿ وَءَالَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓا إِلَّا مِنَ بَعُدِمَا جَآءَهُمُ

ٱلْعِلْمُ بَغَيْنَا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلِفُونَ \* ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَاتَبِعْهَا وَلَا نَتَّبِعْ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

[سورة الجاثية، الآيتان: ١٧ ـ ١٨]

## نَزَّل وأنزل

- \* هل هناك فرق بين الكلمتين؟
- \* لم ذُكرت (نزّل) بالتضعيف كثيراً مع ذكر القرآن ولم ترد إلا مرة مع ذكر التوراة؟
  - \* ماذا تعنى كل منهما؟
  - \* وهل يسوغ تبديل إحداهما بالأخرى؟

الفرق بين الكلمتين:

- \* ذِكْرُ كلمة (نزَّل) يقتضي التكرار لأجل التضعيف، فقوله تعالى: ﴿ زَّلَ عَلَيْكَ الْكِلْبَ ﴾ يشير إلى تفصيل المنزل وتنجيمه بحسب الدعاوى وأنه لم ينزل دفعة واحدة، وفيه توكيد أكثر من (أنزل)، أما (أنزل) فتدل في الغالب على النزول دفعة واحدة، لذا كثر ورودها مع التوراة.
  - \* إذاً تأتي كلمة (نزَّل) في القرآن، وكلمة (أنزل) مع الكتب الأخرى.

#### أمثلة قرآنية:

\* نزَّل: قال تعالى: ﴿ إِنَّا خَتُنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ ﴾ .

[سورة الحجر، الآية: ٩]

أنزل: قال تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي آَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنَبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ﴾.

[سورة الكهف، الآية: ١]

## تتنزَّل وتنزَّل

- \* ما الفرق بين الفعلين؟
- \* لم ورد كل منهما في موضعه دون الآخر؟
  - \* هل يمكن إحلال أحدهما محلَّ الآخر؟

ما الفرق بين الكلمتين؟

\* ورد الفعل (تتنزل) ثلاث مرات، كما ورد الفعل (تنزل) ثلاث مرات أيضاً.

- \* ورد الفعل (تتنزل) لسببين:
- ١ ـ توالي التاءين في الفعل (تتنزل) يدل على الهدوء والترتيب، مما يناسب ذكره مع تنزل الملائكة على المؤمنين بهدوء ورحمة.
  - ٢ \_ سبق في مطلع سورة فصلت قوله تعالى: ﴿ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾.

[سورة فصلت، الآية: ٢]

فالمصدر (تنزيل) فعله المضارع (يتنزل) أو (تتنزل) فناسب هذا الفعل ذلك المصدر (الذي هو مصدر الفعل نفسه).

- \* أما الفعل (تنزَّل) فقد ورد لأسباب:
  - ١ \_ في سورة الشعراء:
- أ ـ الآيات قصيرة، ويناسب الآيات القصيرة الألفاظ المختصرة، لذا كان ذكر كلمة (تنزل) أنسب هنا من (تتنزل)
- ب \_ كثرة مادة (نزل) في السورة، إذ وردت خمس مرات في الآيات \_ الرابعة (تنزل) والثانية والتسعين بعد المائة (تنزل) والثانية والتسعين بعد المائة (تنزلت) \_ ولكثرة ورود هذه المادة في سورة الشعراء، ناسب ذلك ذكر الفعل المختصر (تنزل).
- ج ـ حذف التاء من أول الفعل (تتنزل) والعدول عنه إلى الفعل (تنزل) يدل على السرعة والخفة والخفاء، وهذه الحالة تناسب حال نزول الشياطين على الأفاكين في خفة وسرعة وخفاء. . لذا ناسب ذلك ورود الفعل (تنزل) .

## يُشاق، يُشاقق

- \* ما الفرق بين الكلمتين؟
- \* وكم مرة وردت كل منهما في القرآن الكريم؟
  - « وهل يسوغ إحلال إحداهما محل الأخرى؟

الفرق بين الكلمتين:

- \* وردت كلمة (يشاق) مرة واحدة، بينما وردت كلمة (يشاقق) مرتين.
- \* وردت كلمة (يشاق) (موحدة بالقاف) عندما كان متعلقها واحداً يتصف

بالوحدانية (وهو اللَّه سبحانه وتعالى) وعندما كان ما يليها ساكناً.

 \* أما (يشاقق) (مثناة القاف) فقد وردت عندما كان الموقف يقتضي المجاهرة، فكانت المجاهرة باللفظة (بتكرار حرف القاف متسقة مع المجاهرة المعنوية).

قال البقاعي: أظهر القاف أي في كلمة يشاقق إشارة إلى تعليقه بالمجاهرة، لأن السياق لأهل الأوثان وهم مجاهرون. (وذلك في سورة النساء ١١٥). ويضاف إلى قول البقاعي: أن الآية فيها مجاهرة أخرى وهي قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِمَا نَبَيْنَ لَهُ ٱللهُدَىٰ ﴾.

[سورة النساء، الآية: ١١٥]

وفي تبين الهدى مجاهرة لهؤلاء الكفار بدعوة الحق، وهذه المرة الوحيدة التي ورد فيها التعبير بكلمة يشاقق (مثناة بالقاف).

#### أمثلة قرآنية:

\* يُسسَاق: قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآفُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَآقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَصَابِ ﴾ .

[سورة الحشر، الآية: ٤]

\* يُشاقق: قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَافِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لُو الْهُدَىٰ وَيُتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لُو الْهُدَىٰ وَنُصَّلِهِ عَبَيْرًا ﴾ .

[سورة النساء، الآية: ١١٥]

# ظلوم، ظلَّام

- \* ما الفرق بين الكلمتين؟
- \* وما فائدة ورودهما في القرآن؟
- \* وما الذي اختصت به كل واحدة منهما؟

الفرق بين الكلمتين:

\* وردت كلمة (ظلوم) مرتين.

بينما وردت كلمة (ظلَّام) خمس مرات.

\* كلاهما صيغة مبالغة: الأولى على وزن (فعول) والثانية على وزن (فعال).

وردت كلمة (ظلوم) وصفاً للإنسان. . بينما وردت كلمة (ظلام) وصفاً منفياً عن اللَّه تعالى. .

أما كلمة (ظلام) فقد جاءت وصفاً منفياً عن الذات الإلهية، وأرى أن ذلك لسببين والله أعلم:

١ ـ أن كلمة (ظلام) ربما أتت للنسب، بمعنى أن الله تعالى ليس ذا ظلم،
 ولا يتصف بأي ظلم كان.

وقد جاءت صيغة المبالغة (ظلام) للتوكيد على المعنى، ولأن الصفة العليا تشمل الصفة الدنية (الظلم) غالباً.

٢ ـ أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وقد استخدمت كلمة (ظلام)
 كما قال القاضي الباقلاني: أن الله لو كان يعاقب على غير ذنب لكان
 يوصف بأقصى حد للظلم وهو (ظلام) ولكنه سبحانه وتعالى لا يعاقب
 إلا على ذنب فليس بظلام أبداً.

#### أسثلة قرآنية:

﴿ ظَـلـوم: قـال تـعـالـى: ﴿ وَمَاتَنَكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلَتْمُوهُ وَإِن تَعَـُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْشُوهَ أَ إِلَى ٱلْإِنسَانَ لَظَـلُومٌ كَفَّادٌ ﴾ .

[سورة إبراهيم، الآية: ٣٤]

وقىال تىعىالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْهَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَجَمْلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولَا﴾ .

[سورة الأحزاب، الآية: ٧٦]

\* ظلام: قال تعالى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ أَغْنِياَةُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ \* ذَاكِ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلْكُم ِ لِلْعَبِيدِ ﴾.

[سورة آل عمران، الآيتان: ۱۸۱ ـ ۱۸۲]

وقال تعالى: ﴿ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّدِ لِلْعَِيدِ ﴾ .

[سورة ق، الآية: ٢٩]

## كفر، كفور، كفران

- \* هل ترى فرقاً بين الكلمات الثلاث؟
- \* وما فائدة ذكر كلمة (كفور، وكفران) رغم وجود كلمة (كفر)؟
  - \* وهل يسوغ إحلال كل كلمة محل الأخرى؟

#### الفرق بين الكلمتين:

- « وردت كلمة (كفر) خمساً وعشرين مرة، ووردت كلمة (كفور) ثلاث مرات، بينما كلمة (كفران) مرة واحدة.
- (الكفر) ضد الإيمان، وهو متعلق بالوحدانية ومقتضياتها.. و(الكفور) أكثر توكيداً ومبالغة في الكفر، وهو متعلق بالوحدانية ومقتضياتها أيضاً، عندما يتنكب المرء الحق على معرفة وعلم، أو يأبى استماع الحق والإذعان إليه.

و(الكفران) متعلق بالحقوق والنعم التي تخص المؤمن، وفيها توكيد (ويمكن أن تأتي قي غير القرآن بمعنى الكفور).

- \* جاءت كلمة (الكفر) في معظم المرات في سياق ذكر فيه (الإيمان) فكانت كلمة (الكفر) مقابل كلمة (الإيمان).
- أما كلمة (الكفور) فقد سبقت في المرات الثلاث التي وردت فيها بكلمة
   (أبى) ولم تستعمل كلمة (أبى) ولو مرة واحدة مع كلمة (كفر) أو (كفران).
- \* أما كلمة (كفران) فهي خاصة بجحود النعمة أو جحود السعي الطيب للإنسان.

#### أمثلة قرآنية:

\* كفر: قال تعالى: ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلٌ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّكِيلِ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١٠٨]

\* كَفُور : قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَيَّ أَكُورًا كُورًا ﴿ كَفُورًا ﴾ .

[سورة الفرقان، الآية: ٥٠]

\* كفران: قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمُّ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ \* وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمُّ صَكُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ \* فَمَن يَعْمَلْ مِن الصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَكَ كُمْ أَمْدُ مِنَ يَعْمَلْ مِن الصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَكَ كَفَرَانٌ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَلْبُونَ ﴾.

[سورة الأنبياء، الآيات: ٩٢ \_ ٩٤]

#### شاهد، شهید

- \* ما الفرق بين الكلمتين؟
- \* ما علة ذكرهما معاً في القرآن الكريم؟
  - \* وماذا أفادت كل منهما؟

## الفرق بين الكلمتين:

- \* وردت كلمة (شاهد) سبع مرات، وكلمة (شهيد) خمساً وثلاثين مرة.
- \* كلمة (شاهد) اسم فاعل، بينما كلمة (شهيد) صفة مشبهة على وزن (فعيل)
   تستخدم في ألوان السياق التي تستدعي توكيداً، وقد جاءت بمعانٍ عدّة:
- ١ ـ شهادة على المعاملات في الدنيا، وهذا يقتضي توكيد الشهادة ﴿ وَأَشْهِـدُوٓ اللهِ لَـ وَأَشْهِـدُوٓ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[سورة البقرة، الآية: ٢٨٢]

٢ ـ شهادة عيسى ـ عليه السلام ـ لينفي عن نفسه أن يكون قد قال للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ويقتضي المعنى تأكيد نفي التهمة عن نفسه حتى قال: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمٌ ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ١١٧]

٣ ـ شهادة الرسول ﷺ كما قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِنْ
 أَنفُسِمٍ مُّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلاَءً وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ .

[سورة النحل، الآية: ٨٩]

٤ ــ شهادة الله سبحانه وتعالى، وقد وردت خمساً وعشرين مرة من مجموع خمس وثلاثين مرة، كما قال تعالى: ﴿أَوْلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴾.

[سورة فصلت، الآية: ٥٣]

وناسب خطاب الله هنا للناس التوكيد؛ لأن منهم المؤمن والمكذب الذي يقتضى خطابه التوكيد ليصدق.

أما (شاهد) وهي اسم فاعل، فتأتي في السياق الذي لا يستدعي توكيداً، كقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النِّيقُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدْبِرًا ﴾.

[سورة الأحزاب، الآية: ٥٥]

#### بینات، مبینات

- \* هل ترى فرقاً بين الصيغتين؟
  - \* وكم مرة وردت كل منهما؟
- \* وهل يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى؟

#### الفرق بين الكلمتين:

- \* وردت كلمة (بينات) ثماني مرات، ووردت كلمة (مبيئات) ثلاث مرات.
  - بینات: تعنی واضحات (أي دلائل على نفسها).
  - \* ومبينات: تعني مُوضحات (أي دلائل على غيرها).

## أمثلة قرآنية:

\* بينات: قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَنَتِّ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٩٩]

\* مبينات: قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُو ٓ ءَايَنتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُو ۗ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ .

[سورة النور، الآية: ٣٤]

## قولاً، قيسلاً

- \* ما الفرق بين الكلمتين؟
- \* ما فائدة اجتماعهما معاً في القرآن وعدم الاقتصار على واحدة منهما؟
  - \* كم مرة وردت كل منهما؟
  - \* هل يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى؟

#### الفرق بين الكلمتين:

\* وردت كلمة (قولاً) تسع عشرة مرة، بينما وردت كلمة (قيلاً) ثلاث مرات.

شيخة القول هي الأصل، لذا كثر استعمال (قول) في القرآن، وقل استعمال (قيلاً) التي تدل على البناء للمجهول.

\* كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾.

[سورة النساء، الآية: ١٢٢]

معناه: ليس من أحد أصدق من اللّه قولاً، أي أنه معدوم أن يكون أحد أصدق من اللّه قولاً، ففعل القول الذي يدل على العدم يجب أن يكون مبنياً للمجهول، والاسم المبني منه هو (قيلاً)

\* وكما قال تعالى: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا \* إِلَّا قِيلًا سَلَمَا سَلَمًا ﴾.

[سورة الواقعة، الآيتان: ٢٥ ـ ٢٦]

فإن فاعل القول هنا غير محدد: أي مجهول.

ففعله يجب أن يكون مبنياً للمجهول، والاسم المبني عليه يأتي على صورته، لأن المهم هنا (ما قيل) وليس الفاعل.

## أمثلة قرآنية:

\* قولاً: قال تعالى: ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِيفِ قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ طَكَلَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٥٩]

\* قيلاً: قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلْعَلَاحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَادُ خَلِدِينَ فِهِمَا آبَداً وَعَدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ .

[سورة النساء، الآية: ١٢٢]

### حساب، حسبان

\* ما الفرق بين (حساب)، و(حسبان)؟

\* وكم مرة وردت كل منهما في القرآن؟

\* وماذا أفادت كلمة (حسبان) مع ورود كلمة (حساب)؟

\* وهل يمكن تبديل إحداهما بالأخرى؟

الفرق بين الكلمتين:

وردت كلمة (حساب) بصورها (معرفة، ونكرة، ومنصوبة، ومجرورة، ومرفوعة) تسعاً وثلاثين مرة.

\* بينما وردت كلمة (حُسبان) (منصوبة ومجرورة) ثلاث مرات.

\* وردت كلمة (حساب) بثلاثة معان هي:

الفصل والجزاء في أمر الإنسان (على ما جاء به من خير وما ارتكبه من شر)، كما قال تعالى: ﴿ أُولَكِيكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِنَا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٠٢]

وقوله: (سَرِيعُ الْحِسَابِ) يعني لأن حسابه واقع لا محالة، وأنه لا يشغله حساب بشر عن حساب آخر.

٢ ـ الإحصاء والعد، كما قال تعالى: ﴿ هُو اللَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيّاتُهُ وَٱلْقَمَرَ ثُورًا
 وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِلْعَلْمُوا عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابَ ﴾ .

[سورة يونس، الآية: ٥]

٣ ــ نفي المحاسبة، حيث لا عد ولا إحصاء، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ٣٧]

أي يجري عليه الرزق متدفقاً وكأنه لا يعد ولا يحصى.

\* أما كلمة (حسبان) فلها معنى واحد وهو الحساب الدقيق والمضبوط، كما قال تعالى: ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَّبَانِ ﴾.

[سورة الرحمن، الآية: ٥]

. . . أي يجريان بحساب مضبوط ودقيق، وقال تعالى: ﴿ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسَبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ .

[سورة الكهف، الآية: ٤٠]

أي شيئاً مدمراً محسوباً حساباً دقيقاً مضبوطاً.

\* وكلمة (حسبان) أبلغ وأكمل (في باب العد والضبط) من كلمة (حساب).

## سِخريًا، سُخرياً

- \* هل هنا فرق بين الكلمتين؟
- \* وما فائدة كلمتي (سُخرياً، سِخريًا)؟
- \* وهل يسوغ إحلال إحداهما محلَّ الأخرى؟

#### الفرق بين الكلمتين:

- \* وردت كلمة (سِخرياً) بكسر السين: مرتين.
- \* بينما وردت كلمة (سُخرياً) بضم السين مرة واحدة.
  - \* السخرى (بكسر السين) هو الهُزء والسخرية.
- \* السُّخرى (بضم السين) هو بمعنى السخرة والتسخير.

وهذا المعنى الأخير يتضح في قوله تعالى: ﴿ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا ﴾.

[سورة الزخرف، الآية: ٣٢]

## أمثلة قرآنية:

\* سِخرياً (بكسر السين): قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَاغْفِر لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنَتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ \* فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَىٰ ٱنسُوكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَغْهُمْ تَغْهُمْ مُنُ الْفَاهِرُونَ ﴾.

[سورة المؤمنون، الآيات:١٠٩\_ ١١١]

وقال تعالى : ﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ \* أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمّ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ .

[سورة ص، إلآيتان: ٦٢ ـ ٦٣]

\* سُخرياً (بضم السين): قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَايُنِ عَظِيمٍ \* أَهُمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْقِ الدُّنَا وَرَفَعْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْقِ الدُّنَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَ خِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِّمَا يَجُمَعُونَ ﴾ .

[سورة الزخرف، الآيتان: ٣١ ـ ٣٢]

## الحياة، الحيوان

- \* ما الفرق بين الكلمتين؟
- \* وما الحكمة من وجود كلمة (الحيوان) إلى جانب كلمة (الحياة) في القرآن؟
  - \* وهل يمكن أن تحلُّ إحداهما محل الأخرى؟

الفرق بين الكلمتين:

\* وردت كلمة (الحياة) معرفة ونكرة إحدى وسبعين مرة.

بينما وردت كلمة (الحيوان) مرة واحدة.

\* (الحياة) ضد (الموت).

أما الحيوان: فهي الحياة المستمرة الدائمة الخالدة التي لا موت فيها. والحيوان: مصدر حيى، وقياسه (حييان) فقلبت الياء الثانية واواً.

\* وفي بناء (الحيوان) زيادة معنى ليس في بناء (الحياة) .

و(حيوان) على وزن (فعلان) الذي فيه معنى الحركة والاضطراب كالنزوان والنغصان . . . وما أشبه ذلك .

\* و(الحيوان) فيها مبالغة وتوكيد، لذلك لم تطلق إلا على الحياة الآخرة لأنها الدائمة فليس لها فناء، والنظيفة فليس فيها رجس ولا وباء، وهي الحق فليس فيها باطل ولا مراء، وهي الباقية فليس لها انتهاء.

## أمثلة قرآنية:

\* الحياة: قال تعالى: ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئَابِ وَتَكُفُونَ بِبَعْضَ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنصُمْ إِلَّا خِرْئُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٨٥]

وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَـّـهُ حَيَاةً طَيِّــبَّةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

[ سورة النحل، الآية: ٩٧]

\* الحيوان: قال تعالى: ﴿ وَمَا هَاذِهِ ٱلْمَيَاوَةُ الدُّنَيَا ۚ إِلَّا لَهُوٌ وَلِيكُ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ .

[سورة العنكبوت، الآية: ٦٤]

## متشابهاً و . . . . مشتبهاً

- \* ما الفرق بين الكلمتين؟
- \* ما دلالة كلمة (مشتبهاً)، رغم وجود كلمة (متشابهاً)؟
  - \* هل يمكن تبديل إحدى الكلمتين محل الأخرى؟

## الفرق بين الكلمتين:

- \* وردت كلمة (متشابهاً) أربع مرات، بينما لم ترد كلمة (مشتبهاً) إلا مرة واحدة.
- \* وردت الكلمتان في سياق واحد في آية واحدة، والمتأمل في هذه الآية يجد أن الآية ورد فيها تنوع بين أكثر من كلمة وأكثر من وصف فغلب عليها التنوع، فناسب ذلك أيضاً التنويع بين كلمتي (متشابه) و(مشتبهاً).

قىال تىعىالىن : ﴿ وَهُو اُلَّذِى أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِّنْ أَعْنَئْبٍ وَالنَّرْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِيًّ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْمِؤَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ كَايَنتِ لِقَوْمِ لِمُؤْمِنَ ﴾ .

[سورة الأنعام، الآية: ٩٩]

## التوبة، والتوب، والمتاب

- \* ما الفرق بين الكلمات الثلاث؟
- \* ما فائدة ورودها جميعاً في القرآن الكريم؟
- \* هل يمكن تبديل إحداهن مكان الأخرى؟

#### الفرق بين الكلمات الثلاث:

پ وردت كلمة (توبة) سبع مرات، بينما وردت كلمة (التوب) مرة واحدة،
 ووردت كلمة (متاب) مرتين.

- \* (التوبة) و(التوب) مصدران، غير أن التوبة أقوى وأشد معنى من (التوب) لذا وردت كل منهما في موضعها المناسب.
  - \* أما (متاب) فلها معنيان:
  - ١ \_ اسم مكان من التوبة: أي مرجعي (معنى بالتوبة وحساً بالمعاد).
    - ٢ \_ مفعول مطلق (يتوب متابأ).
- \* كما أن (متاباً) اتسقت مع الفواصل التي اكتنفتها (سلاماً، قياماً، غراماً، مقاماً، قواماً، مهاناً، متاباً، كراماً، إماماً، سلاماً، مقاماً، لزاماً)

#### أمثلة قرآنية:

\* التوبة: قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ النَّوَبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾.

**[سورة التوبة، الآية: ١٠٤]** 

\* التوب: قال تعالى: ﴿ حَمَّ \* تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ \* غَافِرِ ٱلدَّئَبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ۗ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ .

آسورة غافر، الآيات: ١ ـ ٢٣]

\* متاباً: قال تعالى: ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَبْلِكًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ ابًا ﴾ .

لسورة الفرقان، الآية: ٧١]<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) الدكتور أحمد مصطفى متولي: الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية.

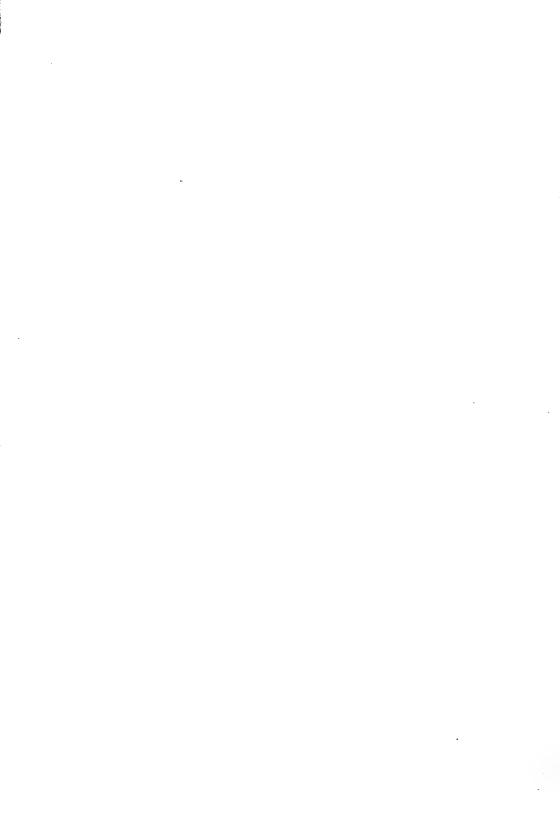

## الفصل الرابع

- \_ البلاغة في القرآن الكريم.
- \_ أسلوب القرآن الكريم الخصائص والمفردات والتراكيب.
  - \_ الشبه العام في اللفظ والمعنى في القرآن الكريم.
    - \_ التصوير الفني في القرآن الكريم.
    - \_ الأسلوب القصصي في القرآن الكريم.
    - \_ الأسلوب التصويري في القرآن الكريم.
      - \_ الخاتم\_\_\_ة .



# البلاغة في القرآن الكريم

فلا سبيل إلى بسط الكلام وتقسيمه فيما تضمنه القرآن من أنواع البلاغة التي نصب لها العلماء أسماءها المعروفة، كالاستعارة والمجاز وغيرهما، فضلاً عن أنواع البديع الكثيرة، فإن ذلك يخرج الكلام مخرج التأليف وبناء القول على هذه الفنون نفسها، وهو معنى كان استخراجه من القرآن باباً مفرداً صنف فيه جماعة من العلماء المتأخرين: منهم الإمام الرازي المتوفى سنة ٢٠٦، فقد لخص كتابي «أسرار البلاغة» و «دلائل الإعجاز» للجرجاني، واستخرج منهما كتابه في إعجاز القرآن وهو كتاب معروف، حسن في نسقه وتبويبه، ثم الأديب ابن أبي الأصبع المتوفى سنة ٢٥٤ فقد صنف كتاب «بدائع القرآن» وأورد فيه نحو مائة نوع من معاني البلاغة وشرحها، واستخرج أمثلتها من القرآن، ثم ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٢٥١.

هذا إلى أن كل ما كتبه المتقدمون في علوم البلاغة وإعجاز القرآن كالرماني، والواسطى، والعسكري، والجرجاني، وغيرهم، فإنما ينحون به هذا النحو من انتزاع أمثلته في القرآن، والإضافة في أبوابها، ثم ما يداخل هذه الأبواب من فنون الكلام شعره ونثره، فالقرآن كان علم البلاغة عند العرب، ثم صار بعدهم بلاغة هذا العلم.

وللعلم فإن كل ما أحصاه العلم من أنواع البلاغة في القرآن الكريم، فإنما هي جملة ما في طبيعة هذه البلاغة مما يمكن أن يقلب عليه الكلام في وجوه السياستين البيانية والمنطقية، بحيث يستحيل البتة أن يوجد في كلام عربي نوع من ذلك وقد خلا هو منه، إلا أن يكون من باب الصنعة والتكلف الذي يتلوم الأدباء على صنعه ويذهبون فيه المذاهب الكثيرة من النظر والإعداد والتنقيح ونحوها، ثم لا يعطيه معنى البلاغة مع كل هذا العنت إلا اصطلاحهم أنفسهم على أنه من البلاغة، ولسنا نقول: إن القرآن جاء

بالاستعارة لأنها استعارة أو بالمجاز لأنه مجاز، أو بالكناية لأنها كناية، أو ما يطرد مع هذه الأسماء والمصطلحات إنما أريد به وضع معجز في نسق ألفاظه وارتباط معانيه على وجوه السياستين من البيان والمنطق، فجرى على أصولهما في أرقى ما تبلغه الفطرة اللغوية على إطلاقها في هذه العربية، فهو يستعير حيث يستعير، ويتجوز حيث يتجوز ويطنب ويوجز ويؤكد ويعترض ويكرر إلى آخر ما أحصي في البلاغة ومذاهبها، لأنه لو خرج عن ذلك لخرج من أن يكون معجزاً في جهة من جهاته ولاستبان فيه ثمة نقص يمكن أن يكون في موضعه ما هو أكمل منه وأبلغ في القصد والاستيفاء.

فالعلماء يقولون: إن كل ذلك فنون من البلاغة وقع بها الإعجاز، لأنهم اصطلحوا على هذه التسمية التي حدثت بعد العرب، ولو قالوا: إن القرآن معجز في ذلك لكان أصوب في الحقيقة، وأبلغ في حقيقة الصواب، وأمكن في معنى الإعجاز، وأتم في هذا الباب كله ما دام في لسان الدهر حرف من العربية.

وليس من شيء يحقق إعجاز القرآن من هذه الجهة، ويكشف منه عن أصول السياستين، والتأتي إلى أغراضها بسياق اللفظ ونظمه وتركيب المعنى وتصريفها فيما تتجه إليه، ومداورة الكلام على ذلك إلا تأمله على هذه الوجوه، وإطالة النظر في كل معنى من معانيه، وفي طبيعة هذا المعنى ووجه تأديته إلى النفس، وما عسى أن تعارضه النفس به، أو تدافعه، وتلتوي عليه من قبله، ثم طبقات هذا المعنى بعينه، وتقديرها على طبقات الإفهام، واعتبارها بما هو أبلغ في نفسه وأعم في وضعه، ثم وجه ارتباط ذلك بما قبله واندماجه فيما بعده، ومساوقته لأشباهه ونظائره حيث اتفق منها في ومناسبة بعضها لبعض في ذلك، والتغلغل في الوجوه التي من أجلها اختير ومناسبة بعضها لبعض في ذلك، والتغلغل في الوجوه التي من أجلها اختير ونظمها، ومن حيث موافقته لمعنى الجملة ونظمها، ومن حيث دلالته في نفسه، وملاءمته لغيره، ثم النظر في روابط والمعاني والحروف والصيغ التي أقيمت عليها اللغة ووجه اختيار الحرف أو الصيغة، وموضع ذلك في الغناء، والإبلاغ في الدلالة من سواه، ثم طريقة النسق والسرد في الجملة ووجه الحذف أو الإيجاز أو التكرار

ونحوها، مما خاص بهذه الطريقة حسب ما توجهه المعاني فإن كل ذلك في القرآن الكريم على أتمه، وليس فيه اضطراب أو التواء، ولا يجوز فيه عذر ولا تسويغ، وهو منه بحيث يدعو بعضه إلى بعض، ويريد بعضه بعضاً مما ينفي عنه التصنع والتكلف والمحاولة، ويدل على أنه كالمفرغ جملة واحدة، ثم هو أمر لا يجتمع البتة في كلام أحد من الناس ولا يستوثق على البلاغة الإنسانية، وما علوم البلاغة كلها إلا بعض الوسائل في التنبيه إليه فهي تعطي القدرة على النظر والفهم ولكنها لا تعطي بمقدار ذلك في العمل والصنعة.

ومهما كان العرب من الرياضة والتمرين واعتياد النفس وإدمان الدربة وذكاء الفطر ودقة الحس، فإن هذه كلها تجري مجرى تلك العلوم في نسبة القدرة على الفهم - إلى القوة على العمل، الناس كلهم علم واحد، في أن هؤلاء العرب جميعاً يفهمون الشعر ولكنا لم نجدهم كلهم شعراء، ورأينا الشعراء منهم متفاوتين وعرفنا التفاوت بينهم واضحاً، حتى لينفرد الواحد من الجميع في فن من أغراض الشعر، ثم لا يبينه منهم إلا بلاغة التراكيب، ومبلغ قوته في سياستي البيان والمنطق.

# أسلوب القرآن الكريم الخصائص والمفردات والتراكيب

## الأسلوب في اللغة:

الأسلوب في لغة العرب إطلاقات مختلفة: فيقال للطريق بين الأشجار، وللفن، وللوجه، وللمذهب، وللشموخ بالأنف، ولعنق الأسد، ويقال لطريقة المتكلم في كلامه أيضاً وأنسب هذه المعاني بالاصطلاح الآتي هو المعنى الأخير أو هو الفن أو المذهب لكن مع التقييد.

## الأسلوب في الاصطلاح:

تواضع المتأدبون وعلماء العربية، على أن الأسلوب هو الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم مع تأليف كلامه واختيار ألفاظه، أو هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه، أو هو طابع الكلام أو فنه الذي انفرد به المتكلم كذلك.

#### معنى أسلوب القرآن:

وعلى هذا فأسلوب القرآن الكريم هو طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار ألفاظه، ولا غرابة أن يكون للقرآن الكريم أسلوب خاص به، فإن لكل كلام إلهي أو بشري أسلوبه الخاص به وأساليب المتكلمين وطرائقهم في عرض كلامهم من شعر أو نثر تتعدد بتعدد أشخاصهم، بل تتعدد في الشخص الواحد بتعدد الموضوعات التي يتناولها، والفنون التي يعالجها.

### الأسلوب غير المفردات والتراكيب:

الأسلوب غير المفردات والتراكيب التي يتألف منها الكلام، وإنما هو الطريقة التي انتهجها المؤلف في اختيار المفردات والتراكيب لكلامه.

وهذا هو السر في أن الأساليب مختلفة باختلاف المتكلمين من ناثرين

وناظمين مع أن المفردات التي يستخدمها الجميع واجدة، والتراكيب في جملتها واحدة، وقواعد صوغ المفردات وتكوين الجمل واحدة، وهذا هو السر أيضاً في أن القرآن لم يخرج عن معهود العرب في لغتهم العربية، من حيث ذوات المفردات والجمل وقوانينها العامة، بل جاء كتاباً عربياً جارياً على مألوف العرب من هذه الناحية، فمن حروفهم تألفت كلماته، ومن كلماتهم تألفت تراكيبه، وعلى قواعدهم العامة في صياغة هذه المفردات وتكوين التراكيب جاء تأليفه، ولكن المعجز والمدهش والمثير لأعجب العجب، أنه مع دخوله على العرب من هذا الباب الذي عهدوه، ومع مجيئه وبلغوا الشأو الأعلى فيها، نقول: إن القرآن مع ذلك كله وبرغم ذلك كله قد وبلغوا الشأو الأعلى فيها، نقول: إن القرآن مع ذلك كله وبرغم ذلك كله قد أعجزهم بأسلوبه الفذ، ومذهبه الكلامي المعجز! ولو دخل عليهم من غير هذا الباب الذي يعرفونه لأمكن أن يلتمس لهم عذر أو شبه عذر، وأن يسلم لهم طعن أو شبه طعن: ﴿ وَلَوَ جَعَلَنَهُ قُرْءَانًا أَعْبَمِيًا لَقَالُوا لَوْلاَ فُصِّلَتَ ءَاينَاهُ \* مَاغَبِيعٌ وَعَرَيْنٌ ﴾.

... ولهذا المعنى وصف اللَّه كتابه بالعروبة في غير آية، فقال جل ذكره في سورة يوسف: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرَّءَنَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوكَ ﴾ وقال في سورة المزخرف: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرَّءَنَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوكَ ﴾ وقال في سورة المزمر: ﴿ قُرُّءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ لَعَلَهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ .

#### مثال لهذا الفارق:

وبما أن الأمر قد اشتبه على بعض الناس حتى ضلوا فيه أو كادوا، نمثل للفرق بين الأسلوب وبين المفردات والتراكيب بمثالين حسيين أحدهما صناعة الخياطة، والآخر صناعة الصيدلة أو تحضير العقاقير والأدوية: فالخياطون يختلفون فيما بينهم اختلافاً بعيداً ما بين خامل ونابه في صنعته، وضعيف وبارع في حرفته، وهذا الاختلاف لم يأت من ناحية مواد الثياب المخيطة، ولا من ناحية الآلات والأدوات والطرق العامة التي تستخدم في الخياطة، إنما الاختلاف من جهة الطريقة الخاصة التي اتبعت في اختيار هذه المواد وتأليفها واستخدام قواعد هذه الصناعة في شكلها وهندستها وكذلك الصيادلة يختلفون فيما بينهم نباهة وخمولاً، وبراعة وقصوراً، لا من حيث

مواد الأدوية وعناصرها، ولا من حيث القواعد الفنية العامة في تركيبها، بل من حيث حسن اختيار هذه المواد، ودقة تطبيق هذه القواعد في تحضير العقاقير والأدوية، حتى لقد نشاهد أن مزاج الجيد منها وأثره ونفعه، يختلف بوضوح عن مزاج الرديء منها وأثره وضرره، وقل مثل هذا في كل ما حولك من صناعات يختلف فيها الصانعون ومصنوعاتهم جودة ورداءة مع اتحاد مواد الصناعة الأولى وقواعدها العامة في الجميع.

كذلكم البيان اللغوي في أية لغة، ما هو إلا صناعة، موادها وقواعدها واحدة في المفردات والتراكيب، ولكن البيان يختلف بعد ذلك باختلاف الطرائق والأساليب، وإن شئت فقل: يختلف باختلاف الأذواق والمواهب التي انتقت هذه المفردات اللغوية، واصطفت تلك الجمل التركيبية حتى إنك لترى أهل اللغة الواحدة، يؤدون الغرض الواحد بوجوه مختلفة من المفردات، ومذاهب شتى من التراكيب، يتفاوت حظها من الجودة والرداءة، ومن الحسن والدمامة، ومن القبول والرد بمقدار ما بينهم من اختلاف في طرائق اختيارهم لما اختاروه من مواد اللغة إفراداً وتركيباً، ولما لاحظوه من المناسبات مع هذا الاختيار، فإذا سلم ذوق المتكلم وسمت حاسته البيانية، ولبك، وإذا فسد ذوق المتكلم وانحطت حاسته البيانية، ساء اختياره، ونزل كلامه، نزولاً قد تتقزز منه نفسك، ويتأذى به سمعك، وربما فررت منه وأنت تتمثل بقول الشاعر:

عَوى الذئبُ فاستأنستُ بالذئبِ إذ عَوَى وصَـوَّتَ إنـسانٌ فــكـدتُ أطـيـرُ

## بيان ذلك في اللغة العربية:

بيان ذلك في لغتنا المحبوبة العربية، أن مفرداتها منها متآلف في حروفه ومتنافر، وواضح مستأنس، وخفي غريب، ورقيق خفيف على الأسماع، وثقيل كريه تمجه الأسماع، وموافق لقياس اللغة ومخالف له، ثم من هذه المفردات عام وخاص، ومطلق ومقيد، ومجمل ومبين، ومعروف ومنكر، وظاهر ومضمر، وحقيقة ومجاز، وكذلك التراكيب العربية منها ما هو حقيقة ومجاز، ومتنافرها، وواضح المعاني ومعقدها،

وموافق للقياس اللغوي والخارج عليه، ومنها الجملة الاسمية والفعلية، والخبرية والإنشائية، وفيها النفي والإثبات، والإيجاز والإطناب، والتقديم والتأخير، والفصل والوصل، إلى غير ذلك مما هو مفصل في علوم اللغة وكتبها.

ثم إن ما يؤيده معهود اللغة من المتنوعات المذكورة وما أشبهها، هو المسلك العام الذي ينفذ منه المتكلمون إلى أغراضهم ومقاصدهم ولكن ليس شيء من هذه المتنوعات بالذي يحسن استعماله إطلاقاً ولا شيء منها بالذي يسوء استعماله إطلاقاً أي في كافة الأحوال وجميع المقامات، بل لكل مقام مقال، فما يجمل في موطن قد يقبح في موطن آخر، وما يجب في مقام قد يمتنع في مقام آخر، ولولا هذا لكان الوصول إلى الطرف الأعلى من البلاغة هيناً ولأصبح كلام الناس لوناً واحداً وطعماً واحداً، ولكن الأمر يرجع إلى حسن الاختيار من هذه المتنوعات بحسب ما يناسب الأحوال والمقامات، فخطاب الأذكياء غير خطاب الأغبياء، وموضوع العقائد التي يتحمس لها فخطاب الأذكياء غير خطاب الأعبياء، وموضوع العقائد التي يتحمس لها الهادئ ولغة الوعد غير لغة الوعيد والإنذار إلى غير ذلك مما يجعل اختيار المناسبات عسراً ضرورة أن الإحاطة بجميع أحوال المخاطبين قد تكون متعسرة أو متعذرة ومما يجعل اللفظ الواحد في موضع من المواضع كأنه نجمة وضاءة لامعة وفي موضع آخر كأنه نكتة سوداء مظلمة.

ولعلمائنا \_ أكرمهم الله \_ أذواق مختلفة في استنباط الفروق الدقيقة بين استعمال حرف أو كلمة، ومن السابقين في حلبة هذا الاستنباط الخطيب الإسكافي المتوفى سنة ١٦هـ في كتابه (درة التنزيل وغرة التأويل) وهاك مثالاً منه يفيدنا فيما نحن فيه، إذ يتحدث عن سر التعبير بالفاء في لفظ (كلوا) من قوله سبحانه في سورة البقرة: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا اَذَّ عُلُواْ هَنْوِهِ الْقَهَيَةُ فَي لفظ (كلوا) أيضاً، وَكُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُم وعن سر التعبير بالواو لا بالفاء في لفظ (كلوا) أيضاً، ولكن من قوله سبحانه في سورة الأعراف: ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ السّكُنُواْ هَنْوِهِ الْقَرْبَ لَهُ وَحَلْ مِن قوله سبحانه في سورة الأعراف: ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ السّكُنُواْ هَنْوِهِ الْقَرْبَ لَهُ وَحَلْ الحرف واحد، ومدخول الحرف واحد، وصحمه الله: «الأصل أن كل فعل عطف عليه ما تعلق به تعلق الجواب بالابتداء وكان الأول مع الثاني بمعنى الشرط والجزاء فالأصل فيه عطف

الثاني على الأول بالفاء ومنه ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱذْ عُلُواْ هَذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ ﴾ فإن وجود الأكل متعلق بالدخول والدخول موصول إلى الأكل فالأكل وجود معلق بوجوده بخلاف ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسۡكُنُواْ هَذِهِ الْقَرْبَ وَكُلُواْ ﴾ لأن السكنى مقام مع طول لبث، والأكل لا يختص وجوده بوجوده لأن من يدخل بستاناً قد يأكل منه مجتازاً، فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجواب بالابتداء وجب العطف بالواو دون الفاء (۱).

#### تفاوت القوى والقدر:

ولا ريب أن القوى والقدر تتفاوت تفاوتاً بعيداً فيما نعرف من الأحوال ومناسباتها وأن ميدان الاختيار فسيح مليء بشتى الألوان.

والصور للمفردات ومركباتها، فماذا عسى أن تبلغ قدرة الإنسان في استعراض كل هذه الألوان والصور، وفي إقامة ميزان دقيق بينها تمهيداً لحسن الاختيار، على ضوء تلك الأحوال المقتضية لما ينبغي أن يكون منها! هنا ينفسح المجال ثم ينفسح فما يهتدي إليه متكلم قد يغفل عنه متكلم، وما يتيقظ له كاتب قد يغفل عنه كاتب، وما يدركه شاعر قد يفوت شاعراً آخر، بل ما يدركه الإنسان الواحد في موضع قد يخطئه في موضع سواه، وهكذا.

وليس من غرضنا هنا أن نستقصي الأحوال والمناسبات، ولا أن نضرب الأمثال والشواهد لكل حال وما يناسبها، فلذلك محله من علوم اللغة وكتبها كما قلنا، ولكن الذي نريد أن نضع يدك عليه في هذا المقام، هو أن أسلوب أي كلام بليغ: معناه صورته الفتية أو طابعه الخاص، أو مزاجه الشخصي الذي تهيأ له برعاية صاحبه لجملة الأحوال ومناسباتها في هذا الكلام، وأنه على حسب ما تحتوى أساليب الكلام من الأحوال والمناسبات، يتفاوت هذا الكلام في درجات البلاغة علواً ونزولاً، وفي حظه عند السامعين رداً وقبولاً، وأنه لم يظفر الوجود بكلام إلهي ولا بشري بلغ الطرف الأعلى في البلاغة؛ ووصل إلى قمة الإعجاز من هذه الناحية، غير القرآن الكريم؛ لأن منشئ هذا الكتاب هو وحده الذي تعلقت إرادته بأن تكون معجزة نبي الإسلام من هذا

<sup>(</sup>١) درة التنزيل وغرة التأويل ـ للخطيب الإسكافي.

الطراز لحكمة شرحناها وقد نعرض لها فيما يأتي ولأنه سبحانه هو الذي انتهت إليه الإحاطة بجميع أحوال الخلق وحده، ولأنه عز سلطانه هو القادر وحده على تضمين كلامه كل المناسبات التي اقتضتها تلك الأحوال الكثيرة التي لم يحيط ولن يحيط بها سواه! ومن الذي يستطيع أن يحيط بكل أحوال الخلق وفيها الخفي الذي لا يعلمه إلا من يعلم السر وأخفى؟ ثم من ذا الذي يستطيع أن يحيط بكل أحوال الخلق؛ وهم أجيال متعددة، منهم من كان مخلوقاً ومنهم من خلق وقت نزول القرآن ومنهم من خلق على أجيال متعددة تعدّت الأربعة عشر قرناً ومنهم لم يخلق حتى الآن، وكلنا يعلم بأن القرآن هو كتاب الساعة الذي يخاطب الأجيال كافة؛ حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فلا غرو أن يضمنه منزله كل ما تحتاج إليه الأمم على اختلاف أجيالها من المناسبات الملائمة لأحوالهم وليس ذلك في قدرة أحد إلا العليم بأسرار الخلق وخفيات السموات والأرض: ﴿ قُلُ أَنزَلُهُ ٱلذِي يَعُلَمُ البِّرَ فِي السَّمَونِ وَٱلأَرْضِ .

[سورة الفرقان، الآية: ٦]

﴿ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى \* ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَـَرْشِ ٱسْتَوَىٰ \* لَلُمُ مَا فِى ٱلسَّمَــُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْشِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ﴾ .

ا [سورة طه، الآيات: ٤ ـ ٦]

ومن شواهد ما نذكر، أننا نلاحظ في كثير من ألفاظ القرآن أنها اختيرت اختياراً يتجلى فيه وجه الإعجاز من هذا الاختيار، وذلك في الألفاظ التي نمر بها على القرون والأجيال، منذ نزل القرآن إلى اليوم فإذا بعض الأجيال يفهم منها ما يناسب تفكيره، ويلائم ذوقه، ويوائم معارفه، وإذا أجيال أخرى تفهم هذه الألفاظ عينها غير ما فهمته تلك الأجيال، ولو استبدلت هذه الألفاظ بغيرها لم يصلح القرآن لخطاب الناس كافة، وكان ذلك قدحاً في أنه كتاب الدين العام الخالد، ودستور البشرية في كل عصر ومصر، فسبحان من أنزل هذا القرآن مشبعاً لحاجات الجميع، وافياً تجارب الجميع، ملائماً لأذواق الجميع، متفقاً ومعارف الجميع، مما يدل دلالة واضحة، على أنه كلام الله وحده، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيداً.

ولنرجع عوداً على بدء إلى أسلوب القرآن ولنذكر شيئاً من خصائص

أسلوب القرآن ومزاياه التي انفرد بها، وكانت هي السر في إعجازه اللغوي أو البلاغي أو الأسلوبي.

## خصائص أسلوب القرآن:

إن الخصائص التي امتاز بها القرآن، والمزايا التي توافرت فيه حتى جعلت له طابعاً معجزاً في لغته وبلاغته، أفاض العلماء فيها بين مقل ومكثر، ولكنهم بعد أن طال بهم المطاف، وبعد أن دميت أقدامهم، وحفيت أقلامهم، لم يزيدوا على أن قدموا إلينا قُلاً من كثر وقطرة من بحر، معترفين بأنهم عجزوا عن الوفاء، وأن ما خفي عليهم فلم يذكروه أكثر مما ظهر لهم فذكروه، وأنهم لم يزيدوا على أن قربوا لنا البعيد بضرب من التمثيل رجاء الإيضاح والتبيين، أما الاستقصاء والإحاطة بمزايا الأسلوب القرآني وخصائصه على وجه الاستيعاب فأمر استأثر به منزله الذي عنده علم الكتاب.

وإذاً فلنذكر نحن بدورنا شيئاً من خصائص أسلوب القرآن، على وجه التمثيل والتقريب أيضاً... وما لا يدرك كله فلا يترك أقله.

## الخاصة الأولى:

مسحة القرآن اللفظية: فإنها مسحة خلابة عجيبة، تتجلى في نظامه الصوتى، وجماله اللغوي.

الله ونريد بنظام القرآن الصوتي، اتساق القرآن وائتلافه في حركاته وسكناته، ومداته وغناته، واتصالاته وسكناته، اتساقاً عجيباً، وائتلافاً رائعاً، يسترعي الأسماع، ويستهوي النفوس، بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم ومنثور، وبيان ذلك أن من ألقى سمعه إلى مجموعة القرآن الصوتية، وهي مرسلة على وجه الدلالة في الهواء؛ مجردة من هيكل الحروف والكلمات، كأن يكون السامع بعيداً عن القارئ المجود، بحيث لا تبلغ إلى سمعه الحروف والكلمات متميزاً بعضها عن بعض، بل يبلغه مجرد الأصوات الساذجة المؤلفة من المدات والغنات، والحركات والسكنات، والاتصالات والسكنات، نقول: إن من ألقى سمعه إلى هذه المجموعة الصوتية يشعر من نفسه ولو كان أعجمياً لا سمعه إلى هذه المجموعة الصوتية يشعر من نفسه ولو كان أعجمياً لا

يعرف العربية، بأنه أمام لحن غريب وتوقيع عجيب، يفوق في حسنه وجماله كل ما عرف من توقيع الموسيقى وترنيم الشعر، لأن الموسيقى تتشابه أجراسها وتتقارب أنغامها فلا يفتأ السمع أن يملها، والطبع أن يمجها، ولأن الشعر تتحد فيه الأوزان وتتشابه القوافي في القصيدة الواحدة غالباً وإن طالت، على نمط يورث سامعه السأم والملل، بينما سامع لحن القرآن لا يسأم ولا يمل لأنه يتنقل فيه دائماً بين ألحان متنوعة، وأنغام متجددة، على أوضاع مختلفة يهز كل وضع منها أوتار القلوب، وأعصاب الأفئدة.

وهذا الجمال الصوتي أو النظام التوقيعي، هو أول شيء أحسته الآذان العربية أيام نزول القرآن، ولم تكن عهدت مثله فيما عرفت من منثور الكلام، سواء أكان مرسلاً أم مسجوعاً، حتى خيل إلى هؤلاء العرب أن القرآن شعر؟ لأنهم أدركوا في إيقاعه وترجيعه لذة، أخذتهم من لذة هذا الإيقاع والترجيع هزة، لم يعرفوا شيئاً منها إلا في الشعر ولكن سرعان ما عادوا على أنفسهم بالتخطئة فيما ظنوا، حتى قال قائلهم \_ وهو الوليد بن المغيرة \_: "وما هو بالشعر » معللاً ذلك بأنه ليس على أعاريض الشعر في رجزه (١) ولا في قصيده، بيد أنه تورط في خطأ أفحش من هذا الخطأ، حين زعم في ظلام العناد والحيرة أنه سحر، لأنه أخذ من النثر جلاله وروعته، ومن النظم جماله ومتعته ووقف منهما في نقطة وسط خارقة لحدود العادة البشرية، بين إطلاق النثر وإرساله وتقييد الشعر وأوزانه، ولو أنصف هؤلاء لعلموا أنه كلام منثور لكنه معجز ليس كمثله كلام لأنه صادر من متكلم قادر ليس كمثله شيء، وما هو بالشعر ولا بالسحر، لأن الشعر معروف لهم بتقفيته ووزنه وقانونه ورسمه، والقرآن ليس منه ولأن السحر محاولات خبيثة لا تصدر إلا من نفس خبيثة، ولقد علمت قريش أكثر من غيرهم طهارة النفس المحمدية وسموها ونبلها، إذ كانوا أعلم الناس به وأعرفهم بحسن سيرته وسلوكه، وقد نشأ فيهم وشب وشاب بينهم، هذا إلى أن القرآن كله، ما هو إلا دعوة طيبة

<sup>(</sup>۱) الرجز: ضرب من الشعر وزنه مستفعلن ست مرات، وزعم الخليل أنه ليس بشعر وإنما هو أنصاف أبيات أو أثلاث؟ قاموس.

لأهداف طيبة، لا محل فيها إلى خبث ورجس، بل هي تحارب السحر وخبثه ورجسه، وتحارب السحر وخبثه ورجسه، وتسمه بأنه كفر، إذ قال: ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَا كَفَرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا السِّيْحَرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـُوكَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـُوكَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـُوكَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا غَنْ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٠٢]

ثم إن السحر معروف المقدمات والوسائل فليس بمعجز، ولا يمكنه ولن يمكنه أن يأتي في يوم من الأيام بمثل هذا الذي جاء به القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله ﷺ فلما قرأ عليه القرآن كأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال له: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً ليعطوكه فإنك أتيت محمداً لتعرض لما قِبَله (بكسر القاف وفتح الباء) قال الوليد: لقد علمت قريش أنى من أكثرها مالاً، قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له وكاره، قال: وماذا أقول؟ فواللَّه ما فيكم رجل أعلم مني بالشعر لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا، ووالله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمنير أعلاه، مشرق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته! قال أبو جهل للوليد: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، فقال الوليد: دعني أفكر، فلما فكر قال: هذا سحر يأثره عن غيره، وفي ذلك منه لله تعالى: ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا \* وَجَعَلْتُ لَهُمْ مَالًا مَّمْدُودًا \* وَيَنِينَ شُهُودًا \* وَمَهَّدتُّ لَهُرُ تَمْهِيدًا \* ثُمٌّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ \* كَلاَّ ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَكِيْنَا عَنِيدًا \* سَأَرْهِقُكُمُ صَعُودًا \* إِنَّهُ فَكَّرَ وَقُدَّرَ \* فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ قُبلَلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ نَظرَ \* ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ \* ثُمَّ أَذَبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ \* فَقَالَ إِنْ هَلَاَ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثُرُ \* إِنْ هَلَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴾ .

[سورة المدّثر، الآيات: ١١ ـ ٢٥]

. . رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري.

فانظر إلى الرجل حين أرسل نفسه على سجيتها العربية، وبديهتها الفطرية كيف أنصف في حكمه، حين تجرد ساعة من عناده وكفره وقال: واللّه ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا إلى أن قال: وإنه ليحطم ما تحته، ثم انظر إلى الرجل حين غلبت عليه شقوته، وعاوده عناده وتعصبه، كيف قاوم

فطرته وأكره نفسه على مخالفة شعوره ووجدانه، وقال ما قال بعد أن حار وذهب كل مذهب في ضلاله وحيرته، على نحو ما يصور القرآن تلك الحيرة والمقاومة والاستكراه بقوله: ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴾ إلخ، نسأل اللَّه الحماية والهداية بمنه وكرمه... آمين.

٢ ـ ونريد بجمال القرآن اللغوي تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز بها القرآن في رصف حروفه وترتيب كلماته، ترتيباً دونه كل ترتيب، ونظاماً تعاطاه الناس في كلامهم، وبيان ذلك أنك إذا استمعت إلى حروف القرآن خارجة من مخارجها الصحيحة، تشعر بلذة جديدة في رصف هذه الحروف بعضها بجانب بعض في الكلمات والآيات هذا ينفرد وذاك يصفر، وهذا يخفي وذاك يظهر، وهذا يهمس وذاك يجهر، إلى غير ذلك مما هو مقرر في باب مخارج الحروف وصفاتها في علم التجويد. . ومن هنا يتجلى لك جمال لغة القرآن حين خرج إلى الناس في هذه المجموعة المختلفة المؤتلفة، الجامعة بين اللين والشدة، والخشونة والرقة، والجهر والخفية، على وجه دقيق محكم وضع كلًّا من الحروف وصفاتها المتقابلة في موضعه بميزان حتى تألف من المجموع قالب لفظى مدهش، وقشرة سطحية أخاذة امتزجت فيها جزالة البداوة في غير خشونةً، برقة الحضارة من غير ميوعة، وتلاقت عندها أذواق القبائل العربية على اختلافها بكل يسر وسهولة، ولقد وصل هذا الجمال اللغوي إلى قمة الإعجاز، بحيث لو دخل في القرآن شيء من كلام الناس لاعتل مذاقه في أفواه قارئيه، واختل نظامه في آذان سامعيه.

ومن عجيب أمر هذا الجمال اللغوي، وذاك النظام الصوتي أنهما كما كانا دليل إعجاز من ناحية، كانا سوراً منيعاً لحفظ القرآن من ناحية أخرى، وذلك أن من شأن الجمال اللغوي والنظام الصوتي أن يسترعي الأسماع، ويثير الانتباه، ويحرك داعية الإقبال في كل إنسان، إلى هذا القرآن الكريم، وبذلك يبقى أبد الدهر سائداً على ألسنة الخلق وفي آذانهم، ويعرف بذاته ومزاياه بينهم، فلا يجرؤ أحد على تغييره وتبديله مصداقاً لقوله سبحانه:

#### الخاصة الثانية:

إرضاؤه العامة والخاصة ومعنى هذا أن القرآن الكريم إذا قرأته على قدر العامة أو قرئ عليهم، أحسوا جلاله، وذاقوا حلاوته، وفهموا منه على قدر استعدادهم ما يرضي عقولهم وعواطفهم، وكذلك الخاصة إذا قرؤوه أو قُرئ عليهم؛ أحسوا جلاله وذاقوا حلاوته، وفهموا منه أكثر مما يفهم العامة، ورأوا أنهم بين يدي كلام ليس كمثله كلام لا في إشراق ديباجته ولا في امتلائه وثروته، ولا كذلك يكون كلام البشر، فإنه إن أرضى الخاصة والأذكياء لجنوحه إلى التجوز والإغراب والإشارة، لم يرض العامة لأنهم لا يفهمونه، وإن أرضى العامة لجنوحه إلى التصريح والحقائق العارية المكشوفة، لم يرض الخاصة لنزوله إلى مستوى ليس فيه متاع لأذواقهم ومقاربهم وعقولهم.

#### الخاصة الثالثة:

إرضاؤه العقل والعاطفة، ومعنى هذا أن أسلوب القرآن يخاطب العقل والقلب معاً، ويجمع الحق والجمال معاً، انظر إليه مثلاً وهو في معمعان الاستدلال العقلي على البعث والإعادة في مواجهة منكريهما، كيف يسوق استدلاله سوقاً يهز القلب هزاً، ويمتع العاطفة إمتاعاً، بما جاء في طي هذه الأدلة المسكتة المقنعة، إذ قال الله سبحانه في سورة فصلت: ﴿ وَمَنْ ءَايَكِيهِ اللَّهُ لَلَّ مَنَى الْلَارَضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ آهَرَاتً وَرَبَتًا إِنَّ اللَّذِي آخَياها لَمُحْي المَوقَعَ إِنَّهُ عَلَى المَعْ وَرَبَتًا إِنَّ اللَّذِي آخَياها لَمُحْي المَوقَعَ إِنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن وَرَبَتًا إِنَّ اللَّذِي آخَياها لَمُحْي الْمَوقَعَ إِنَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن وَرَبَتًا إِنَّ اللَّذِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

[سورة فصلت، الآية: ٣٩]

. وإذ قال في سورة ق: ﴿ أَفَامَ يَظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْفَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيْنَهَا وَرَيْنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ \* وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِي وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ \* بَقِيرَةً وَذِكْرَى لَكُلِّ عَبْدِ ثَمِيبٍ \* وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِي وَأَنْبَتَنَا فِيهِا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ \* بَقِيرةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدِ ثَمِيبٍ \* وَنَزَّلْنَا مِن السَّمَاءِ مَآءً ثُبُكرًا فَأَنْبَتَنَا بِهِ عَبَدِ مَثَنِي وَحَبَّ الْحَصِيدِ \* وَالنَّخُلُ بَاسِقَنتِ لِكُلِّ عَبْدِ ثَنِيدٍ \* وَنَزَّلْنَا مِن السَّمَاءِ مَآءً ثَبُكرًا فَأَنْبَتَنَا بِهِ عَبْدَاهُ مَيْتَا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ \*.

[سورة ق، الآيات: ٦ ـ ١١]

تأمل في هذا الأسلوب البارع الذي أقنع العقل وأمتع العاطفة في آن واحد، حتى في الجملة التي هي بمثابة النتيجة من مقدمات الدليل، إذ قال في

الآية الأولى: ﴿ إِنَّ اللَّذِيَّ آخَيَاهَا لَمُجْىِ الْمَوْنَةَ ﴾، وفي الآيات الأخيرة: ﴿ كَنَالِكَ الْمُؤْتُ ﴾ وفي الآيات الأخيرة: ﴿ كَنَالِكَ الْمُؤْتُ ﴾ يا للجمال الساحر، ويا للإعجاز الباهر الذي يستقبل عقل الإنسان وقلبه معاً بأنصع الأدلة وأمتع المعروضات في هذه الكلمات المعدودات!

ثم انظر إلى القرآن وهو يسوق قصة يوسف مثلاً، كيف يأتي من خلالها بالعظات البائغة ويطلع من خلالها بالبراهين الساطعة، على وجوب الاعتصام بالعفاف والشرف والأمانة، إذ قال في فصل من فصول تلك الرواية الرائعة: ﴿ وَرَوَدَتُهُ الَّيْ هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَقْسِهِ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُورَ بَوَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَقِي أَحْسَنَ مَثُواَى إِنَّهُ لِا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ .

[سورة يوسف، الآية: ٢٣]

فتأمل في هذه الآية كيف قوبلت دواعي الغواية الثلاث، بدواعي العفاف الثلاث، مقابلة صورت من القصص الممتع جدالاً عنيفاً بين جند الرحمن وجند الشيطان، ووضعهما أمام العقل المنصف في كفتي ميزان! وهكذا تجد القرآن كله مزيجاً حلواً سائغاً يخفف على النفوس أن تجرع الأدلة العقلية، ويرفه عن العقول باللفتات العاطفية ورجِّ العقول والعواطف معاً جنباً إلى جنب لهداية الإنسان وخير الإنسانية! وهل تسعد بمثل هذا في كلام البشر؟ لا ثم لا، بل كلامهم إن وفي بحق العقل بخس العاطفة حقها، وإن وفي بحق العاطفة بخس العلمة بعد عن الآخر، حتى لقد بات العرف العام يقسم الأساليب البشرية إلى نوعين لا ثالث لهما: أسلوب علمي وأسلوب أدبي: فطلاب العلم لا يرضيهم أسلوب الأدب، وطلاب الأدب لا يرضيهم أسلوب العلم.

وهكذا تجد كلام العلماء والمحققين فيه من الجفاء والعري، ما لا يهز القلوب ويحرك النفوس، وتجد في كلام الأدباء والشعراء من الهزال والعقم العلمي ما لا يغذي الأفكار ويقنع العقول؛ ذلك لأن القوى العاقلة والقوى الشاعرة في بني الإنسان غير متكافئة، وعلى فرض تكافئهما في شخص فإنهما لا تعملان دفعة واحدة بل على سبيل البدل والمناوبة، فكلام الشخص إما وليد فكرة، وإما وليد عاطفة، وإما ثوب مرقع يتألف من جمل نظرية تكون ثمرة للتفكير ومن جمل عاطفية تكون ثمرة للشعور، أما أن تأتي كل جملة من جمله جامعة للغايتين معاً فدون ذلك صعود السماء، وكيف يتسنى

ذلك للإنسان وهو لم يوهب القوتين متكافئتين، ولو تكافأ لديه فإنه لا يستطيع أن يوجههما اتجاها واحداً في آن واحد متقارنتين ﴿ مَّا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ ﴾ أما القرآن فإنه انفرد بهذه الميزة بين أنواع الكلام، لأنه تنزيل من القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن، والذي جمع بين الروح والجسد في قرآن ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴾.

#### الخاصة الرابعة:

جودة سبك القرآن وإحكام سرده ومعنى هذا أن القرآن بلغ من ترابط أجزائه، وتماسك كلماته وجمله وآياته وسوره، مبلغاً لا يدانيه فيه أي كلام آخر، مع طول نفسه، وتنوع مقاصده، وافتنانه وتلوينه في الموضوع الواحد.

وآية ذلك أنك إذا تأملت في القرآن الكريم؛ وجدت منه جسماً كاملاً، تربط الأعصاب والجلود والأغشية بين أجزائه، ولمحت فيه روحاً عاماً يبعث الحياة والحس على تشابك وتساند بين أعضائه، فإذا هو وحدة متماسكة متآلفة، على حين أنه كثرة متنوعة متخالفة، فبين كلمات الجملة الواحدة من التآخي والتناسق، ما جعلها رائعة التجانس والتجاذب وبين جمل السورة الواحدة من التشابك والترابط ما جعلها وحدة صغيرة متآخذة الأجزاء متعانقة الآيات، وبين سور القرآن من التناسب ما جعله كتاباً سوى الخلق حسن السمت ﴿ قُرُّ النَّ عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَوْجٍ لَعَلَهُم يَنَقُونَ ﴾.

[سورة الزمر، الآية: ٢٨]

فالمراد هنا أن القرآن مترابط الأجزاء متناسب تناسباً قوياً.

فكأنما هو سبيكة واحدة تأخذ بالأبصار وتميل بالعقول والأفكار على حين أنها مؤلفة من حلقات، لكل حلقة منها وحدة مستقلة في نفسها ذات أجزاء، ولكل جزء وضع خاص من الحلقة، لكل حلقة وضع خاص من السبيكة، لكن على وجه من جودة السبك وإحكام السرد، جعل من هذه الأجزاء المنتشرة المتفرقة وحدة بديعة متآلفة تُريك كمال الانسجام بين كل جزء وجزء، ثم بين كل حلقة وحلقة ثم بين أوائل السبيكة وأواخرها وأواسطها.

يعرف هذا الإحكام والترابط في القرآن كل من ألقى باله إلى التناسب

الشائع فيه، من غير تفكك ولا تخاذل، ولا انحلال ولا تنافر بينما الموضوعات مختلفة متنوعة، فمن تشريع إلى قصص إلى جدل إلى وصف إلى غير ذلك، وكتب التفسير طافحة ببيان المناسبات، ونكتفي بمثل واحد نضربه مع الاختصار والاقتصار.

هذه سورة الفاتحة، تأمل كيف تترابط وتتناسق في حسن تخلص من معنى إلى معنى، ومن مقصد إلى مقصد: لقد افتتحت متوجة ﴿ لِسُسِمِ ٱللَّهِ ﴾ كما يُتوج القاضي كل حكم من الأحكام باسم جلالة الملك لإعلان الجهة التي يستمد منها نفوذه في صدور أحكامه، ثم انتقل الكلام فيها سريعاً إلى الاستدلال على أن الاستعانة إنما هي به تعالى وحده، وذلك بإضافة الاسم إلى لفظ الجلالة الذي هو اسم الذات الجامع لصفات الكمال، وبوصف لفظ الجلالة أنه ﴿ الرَّهْزِ لَ الرَّحَدِ إِنَّ عَلَى الرَّحَدِ إِنَّ الرَّحَدِ الكلام إلى إعلان أنه تعالى مستحق المحامد كلها، ما دام أنه المستعان وحده بالدليل، ثم انتقل الكلام إلى تدعيم هذا الاستحقاق بأدلة ثلاث جرت على اسم الجلالة مجرى الأوصاف في مقام حمده ﴿ ٱلْكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ \* ٱلرَّمْمَنِ ٱلرَّحِيمِ \* مُلكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ ثم انتقل الكلام إلى إعلان وحدانيته في ألوهيته وربوبيته، ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ﴾ ما دام أنه هو المعين وحده، ومستحق المحامد كلها وحده، ثم انتقل الكلام في براعة إلى بيان المطمح الأعلى للإنسان، وأن هذا المطمح الأعلى هو الهداية إلى الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل إلى الوصول إلى هذا المطمح عن طريق أحد إلا عن طريق اللَّه وحده، بقرينة ما سبق من أدلة التوحيد والتمجيد قبله ﴿ الْهِدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْسُتَقِيمَ ﴾ ثم انتقل الكلام من حيث لا تشعر أو من حيث تشعر إلى تقسيم الخلق بالنسبة إلى هذه الهداية ثلاثة أقسام، تنبيهاً وإغراء على المقصود، وتحذيراً وتنفيراً من الوقوع في نـقـيـض هـذَا الـمـقـصـود ﴿ صِرَطُ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَكَّا ٱلضَّالِّينَ ﴾ وإذا الناس أمام عينيك بين منعم عليه بمعرفة الحق واتباعه، ومغضوب عليه بمخالفة الحق مع العلم به، وضال رضي أن يعيش عيشة الأنعام، في متاهة الجهالة والحيرة والضلال لا يكلف نفسه عناء البحث عن الحق ليتشرف بمعرفته ويسعد باتباعه، ثم تنظر في سورة البقرة، فإذا هي وها بعدها ترتبط بالفاتحة ارتباط المفصل بالمجمل، فالهداية إلى الصراط المستقيم صراط من أنعم اللَّه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تشرحها سورة البقرة وما وليها من سور القرآن، حيث جاءتنا بتفاصيل هذه الهداية، في بيان كامل، وعرض شامل.

أما بعد، فقد يظن بعض الناس، أن هذه الوحدة الفنية البيانية في القرآن أمر هين لا يسمو إلى حد التنويه به، فضلاً عن أن ينظم في عداد ما هو مناط للإعجاز ولأجل الرد على هؤلاء، نطلب منهم أن ينظروا نظرة فاحصة في كلام البلغاء وحملة الأقلام فإن لم يكن عندهم نظر ولا ذوق فليستمعوا إلى حكم نَقَدة البيان وصيارفته عليهم، بأنهم كثيراً ما يخطئون في تنظيم أغراضهم إذا قالوا، بل يأتون بها شيئاً مفككاً غير متماسك ولا متجاذب، مما يعاب الشعراء من أجله بسوء التخلص حين ينتقلون من غرض إلى غرض في القصيدة الواحدة ومما يضطر الكتاب والعلماء والمؤلفين إلى تلافي هذا النقص بما يستخدمون من تنقلاتهم بين أغراضهم، من أسماء الإشارة وأدوات التنبيه والحديث عن النفس وكثرة التقسيم والترقيم والتبويب والعنونة ولفظ أما بعد نحو هذا وإن وألا وإن قلنا كذا ونقول كذا.

هذا في كلام البشر، أما كلام مالك القوى والقدر، فإنه على تنوع أغراضه وطول نفسه في سوره وآياته ينتقل من مقصد إلى مقصد وينقلك أنت معه بين هذه المقاصد غير مستعين بوسائل العجز المذكورة، بل بطريقة سحرية قد تشعر بها وقد لا تشعر، وحسبك أن تنظر في المثال الآنف الذي قدمناه لك في سورة الفاتحة وحبذا أن تنظر في أطول سور القرآن وهي سورة البقرة، فإنك ستطرب وتعجب وسيذهب بك الطرب والعجب إلى حد الذوق البالغ لهذا اللون من الإعجاز القاهر، وأدلك على كتاب النبأ العظيم فقد أجاد في بيان هذا اللون وأبدع وأشبع العقول وأمتع بما عرض من التناسب والترابط بين آحاد هذه السورة.

#### الخاصة الخامسة:

براعته في تصريف القول، وثروته في أفانين الكلام، ومعنى هذا أنه يورد المعنى الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة، بمقدرة فائقة خارقة تنقطع في حلبتها أنفاس الموهو بين من الفصحاء والبلغاء، ولسنا هنا بسبيل

الاستيعاب والاستقراء، ولكنها أمثلة تهديك ونماذج تكفيك:

أ ـ منها تعبيره عن طلب الفعل من المخاطبين بالوجوه الآتية:

الإتيان بصريح مادة الأمر، نحو قوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواً اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواً اللَّهَ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواً
 الْأَمَلَئَتِ إِلَىٰ أَمْلِهَا ﴾.

[سورة النساء، الآية: ٥٨]

٢ ـ والإخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفين، نحو: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّبَامُ ﴾.
 ١٨٣ ـ والإخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفين، نحو: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّبَامُ ﴾.

٣ \_ والإخبار بكونه على الناس نحو: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
 سَبِيلًا ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ٩٧]

٤ ـ والإخبار عن المكلف بالفعل المطلوب منه، نحو: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصُنَ 
 إِنَّا اللَّهِ عَلَيْكَ قُرُوءً ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٢٨]

أي مطلوب منهن أن يتربصن.

والإخبار عن المبتدأ معنى يطلب تحقيقه من غيره، نحو: ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ 
 اَلِمِنَا ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ٩٧]

. . أي مطلوب من المخاطبين تأمين من دخل الحرم .

٦ ـ وطلب الفعل بصيغة فعل الأمر، نحو: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَاوَتِ وَٱلصَّكَاوَةِ الصَّكَاوَةِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّه

[سورة البقرة، الآية: ٢٣٨]

. . أو بلام الأمر ، نحو : ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَكَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ .

[سورة الحج، الآية: ٢٩]

٧ \_ الإخبار عن الفعل بأنه خير ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكُمِي ۚ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمُ خَيْرٌ ۗ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٢٠]

٨ ـ ووصف الفعل وصفاً عنوانياً بأنه بر، نحو: ﴿ وَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّـقَٰنَ ﴾ .
 ١٨٩ ـ المورة البقرة، الآية: ١٨٩]

٩ ـ ووصف الفعل بالفرضية، نحو: ﴿ قَدْ عَلِمْنَكَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي ٓ أَزْوَلِهِهِمْ ﴾.
 الآية: ٥٠]

. . أي من بذل المهور والنفقة .

١٠ وترتيب الوعد والثواب على الفعل، نحو ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَلَهُ وَأَلَهُ وَأَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَلَهُ وَلَهُ وَأَلَهُ وَأَلَهُ وَأَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ ولِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَواللّهُ وَاللّهُ و اللّهُ وَاللّهُ وَالمُولِولُوا لِللْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

[سورة الحديد، الآية: ١١]

١١ ـ وترتيب الفعل على شرط قبله نحو ﴿ فَإِنْ أَحْمِرْتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّيُّ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١٩٦]

١٢ ـ وإيقاع الفعل منفياً معطوفاً عقب استفهام، نحو ﴿ أَفْمَن يَغْلُقُ كُمَن لَا يَغْلُقُ أَ
 أَفَلَا تَنَكَّرُونَ ﴾ .

[سورة النحل، الآية: ١٧]

. . أي تذكروا .

١٣ \_ وإيقاع الفعل عقب ترجِّ نحو: ﴿ وَلَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٨٥]

١٤ - وترتيب وصف شنيع على ترك الفعل نحو: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأَن لَمْ يُعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأُولَائِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٤٤]

ب \_ ومنها تعبيره عن النهى بالوسائل الآتية:

١ - الإتيان في جانب الفعل بمادة النهي، نحو: ﴿ إِنَّمَا يَنْهَنَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَنْلُوكُمْ فِي اللِّينِ وَأَخْرُجُوكُم مِن دِينَرِكُمْ وَظَنَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمٌ قَمَن يَنَوَلَمُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّلِلمُونَ ﴾.

[سورة الممتحنة، الآية: ٩]

٢ - والإتيان في جانبه بمادة التحريم، نحو: ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَيَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَا يُنَزِّلْ بِهِ - سُلَطَننَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْمُونَ ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٣٣]

٣ ـ ونفي الحل عنه، نحو: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن نَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرُهَا ﴾.

[سورة النساء، الآية: ١٩]

٤ \_ والنهي عنه بلفظ لا، نحو: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ﴾.

[سورة الأنعام، الآية: ١٥٢]

٥ \_ ووضعه بأنه ليس براً، نحو: ﴿ وَلَيْسَ الْمِرُّ بِأَن تَنْأَتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا ﴾.

آسورة البقرة، الآية: ١٨٩]

٦ ـ ووصفه بأنه شر، نحو: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مُو خَيْرًا لَمُهُمُ بَلْ هُوَ شَرٌّ لِمُكَمَّ ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ١٨٠]

[سورة التوبة، الآية: ٣٤]

٨ ـ وذكر الفعل منسوباً إليه الإثم، نحو: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَ ۚ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ لَيُدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٨١]

٩ ــ ١٥ ـ ونظم الأمر في سلك ما هو بالغ الإثم والحرمة، والإخبار عن الفعل بأنه رجس، ووصفه بأنه من عمل الشيطان، والأمر باجتنابه ورجاء الفلاح في تركه، وترتيب مضار مؤذيه على فعله، والأمر بالانتهاء عنه في صورة الاستفهام، ونمثل لهذه الطرق كلها، بتحريم الخمر والميسر في قوله سبحانه: ﴿ يَكَانُهُمُ اللَّيْنَ مَامَنُوا إِنّما الْخَتْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْكُمُ وَحُشُلُ مِنْ عَمَلِ الشّيطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ \* إِنّما يُربيدُ الشّيطانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَالبّغضاة في الشّيطان فَان يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَالْبَغْضَاة في الشّيطان فَان يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَالْبَغْضَاة في الشّيطان أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَالْبَغْضَاة في الشّيطان فَانيسِر وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوةَ فَهَلَ النّمُ مُنتَهُونَ ﴾.

[سورة المائدة، الآيتان: ٩٠ ـ ٩١]

ج ـ ومنها تعبيره عن إباحة الفعل بالطرق الآتية:

ا \_ التصريح في جانبه بمادة الحل، نحو: ﴿ أُجِلَّتْ لَكُمْ يَهِيمُهُ ٱلْأَنْعَامِ ﴾.

آسورة المائدة، الآية: ١]

٢ \_ والأمر به مع قرينة صارفة عن الطلب، نحو: ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٦٠]

[سورة البقرة، الآية: ١٧٣]

٤ ـ ونفي الحرج عنه، نحو: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُوسِينِ حَرَجٌ ﴾.

[سورة الفتح، الآية: ١٧]

أي ترك القتال، أو في الأكل في البيوت(١١).

ونفي الجناح عنه في غير ما ادعى فيه الحرمة، نحو: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ .
 اَمنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٩٣]...إلخ(٢)

أما ما ادعى فيه الحرمة فإن نفي الجناح عنه يصدق بوجوبه نحو: ﴿ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَكَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١٥٨]

٦ وإنكار تحريمه في صورة استفهام، نحو: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ اللَّتِي آخْرَجَ
 لِعِبَادِهِ وَالطّيِبَنِ مِنَ الرِّزْقَ ﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ٣٢]

٧ ـ والامتنان بالشيء ووصفه بأنه رزق حسن، نحو: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ
 وَٱلْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾.

[سورة النحل، الآية: ٦٧]

<sup>(</sup>۱) تجد هذا النص الكريم في سورة الفتح عقب توعد من يتخلف عن القتال في قوله سبحانه: ﴿ قُل لِّلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ ﴾ إلخ ثم تجد هذا النص الكريم أيضا في سورة النور نازلاً بسبب، وهو أن المسلمين كانوا إذا خرجوا إلى الغزو وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والمريض والأعرج وعند أقاربهم ويأذنونهم أن يأكلوا من بيوتهم فكانوا يتحرجون ويقولون: نخشى ألا تكون نفوسهم بذلك طيبة.

<sup>(</sup>٢) نزلت فيمن تعاطى شيئاً من الخمر والميسر قبل التحريم، فقرر لهم أن ذلك كان مباحاً لهم.

وهكذا تجد القرآن يَفْتَنُّ في أداء المعنى الواحد بألفاظ وطرق متعددة، بين إنشاء وإخبار، وإظهار وإضمار، وتكلم غيبة وخطاب ومضي وحضور واستقبال، واسمية وفعلية، واستفهام وامتنان، ووصف، ووعد ووعيد إلى غير ذلك، ومن عجب أنه في تحويله الكلام من نمط إلى نمط كثيراً ما تُجده سريعاً لا يجاري في سرعته، ثم هو على هذه السرعة الخارقة لا يمشي مكباً على وجهه، مضطرباً أو متعثراً، بل هو محتفظ دائماً بمكانته العليا من البلاغة ﴿أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجَهِهِ ۚ أَهَدَى آمَن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى وَمِهِ مَنْ البلاغة ﴿ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجَهِهِ ۚ أَهَدَى آمَن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى وَمِهِ هِ أَهَدَى آمَن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى وَمُهِهِ ﴾ .

[سورة الملك، الآية: ٢٢]

704

ولقد خلع هذا التصرف والافتنان لباساً فضفاضاً من الجدّة والروعة على القرآن، ومسحه بطابع من الحلاوة والطلاوة، حتى لا يمل قارئه، ولا يسأم سامعه مهما كثرت القراءة والسماع، بل ينتقل كل منهما من لون إلى لون؛ كما ينتقل الطائر في روضة غناء من فَنَن إلى فَنَن؛ ومن زهر إلى زهر.

واعلم أن تصريف القول في القرآن على هذا النحو؛ كان فناً من فنون إعجازه الأسلوبي كما ترى، وكان في الوقت نفسه مِنَّة منَّها اللَّه على الناس، ليستفيدوا عن طريقها كثرة النظر في القرآن والإقبال عليه قراءة وسماعاً، وتدبراً وعملاً، وأنه لا عذر معها لمن أهمل هذه النعمة وسفه نفسه، اقرأ إن شئت قوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ

[سورة الإسراء، الآية: ١٨٩

وقوله سبحانه في سورة الكهف: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كَلِّ مَثَلًا مَا الْمُعْرَفِينَا فِي هَاذَا ٱلْمُعْرَءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلًا مُنَا مِن أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ .

[سورة الكهف، الآية: ١٤]

وقوله سبحانه في سورة الرعد: ﴿ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾.

[سورة الرعد، الآية: ١٧]

الخاصة السادسة:

جمع القرآن بين الإجمال والبيان مع أنهما غايتان متقابلتان لا يجتمعان

في كلام واحد للناس! بل كلامهم إما مجمل وإما مبين (١) لأن الكلمة إما واضحة المعنى لا تحتاج إلى بيان، وإما خفية المعنى تحتاج إلى بيان ولكن القرآن وحده هو الذي انخرقت له العادة، فتسمع الجملة منه وإذا هي بينة مجملة في آن واحد، أما أنها بينة أو مبينة (بتشديد الياء وفتحها) فلأنها واضحة المغزى وضوحاً يريح النفس من عناء التنقيب والبحث لأول وهلة، فإذا أمعنت النظر فيها لاحت منها معان جديدة كلها صحيح أو محتمل لأن يكون صحيحاً، وكلما أمعنت فيها النظر زادتك من المعارف والأسرار، بقدر ما تصيب أنت من النظر ما تحمل من الاستعداد على حد قول القائل:

### يريدك وجهه حسناً إذا ما زدته نظراً

ولهذا السر وسع كتاب اللَّه جميع أصحاب المذهب الحضر من أبناء البشر، ووجد أصحاب هذه المذاهب المختلفة والمشارب المتباينة، شفاء أنفسهم وعقولهم فيه، وأخذت الأجيال المتعاقبة من مدده الفياض ما جعلهم يجتمعون عليه ويدينون به، ولا كذلك البشر في كلامهم، فإنهم إذا قصدوا إلى توضيح أغراضهم، ضاقت ألفاظهم ولم تتسع لاستنباط وتأويل، وإذا قصدوا إلى إجمالها، لم يتضح ما أرادوه، وربما التحق عندئذ بالألغاز وما لا يفيد.

والأمر فيه هذه الخاصة ظاهر غنى بظهوره عن التمثيل، وحسبك أن ترجع إلى كتب التفسير، ففيها من ذلك الشيء الكثير ﴿ وَلَا يُنَيِّنُكَ مِثْلُ خَيِيرٍ ﴾. الخاصة السابعة:

قصد القرآن في اللفظ مع وفائه بالمعنى، ومعنى هذا أنك في كل من جمل القرآن، تجد بياناً قاصداً مقدراً على حاجة النفوس البشرية من الهداية الإلهية، دون أن يزيد اللفظ على المعنى، أو يقصر على الوفاء بحاجات

<sup>(</sup>۱) المجمل ما له دلالة غير واضحة، فخرج المهمل والمبين، والمبين ما لا خفاء فيه لا ما وقع إليه السياق، مثال الأول لفظ القرء ولفظ مختار، وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ لأن الأول متردد بين الحيض والطهر، والثاني بين الفاعل والمفعول، والثالث مجهول معناه قبل نزول آية ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ والمبين نحو: ﴿ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ فَالْمُعُواْ ﴾ \_ ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أَمَّهَاتُكُمْ ﴾.

الخلق من هداية الخلق، ومع هذا القصد اللفظي البريء من الإسراف والتقتير تجده قد جلى لك المعنى في صورة كاملة لا تنقص شيئاً يعتبر عنصراً أصلياً فيها أو حلية مكملة لها، كما أنها لا تزيد شيئاً يعتبر دخيلاً فيها وغريباً عنها، بل هو كما قال الله: ﴿الرَّ كِنْكُ أُخْكِمَتُ ءَايَنْكُمُ ثُمُ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَيرٍ ﴾.

ولا يمكن أن تظفر في غير القرآن بمثل هذا الذي تظفر به في القرآن، بل كل منطيق بليغ مهما تفوق في البلاغة والبيان، تجده بين هاتين الغايتين، كالزوج بين ضرتين بمقدار ما يرضي إحداهما يغضب الأخرى، فإن ألقى البليغ باله إلى القصد في اللفظ وتخليصه مما عسى أن يكون من الفضول فيه، حمله ذلك في الغالب على أن يغض من شأن المعنى، فتجيء صورته ناقصة خفية ربما يصل اللفظ معها إلى حد الألغاز والتعمية، وإذا ألقى البليغ باله إلى الوفاء بالمعنى وتجلية صورته كاملة، حمله على أن يخرج عن حد القصد في اللفظ راكباً متن الإسهاب والإكثار، حرصاً على ألا يفوته شيء من المعنى الذي يقصده ولكن يندر حينئذ أن يسلم هذا اللفظ من داء التخمة في إسرافه وفضوله، تلك التخمة التي تذهب ببهائه ورونقه، وتجعل السامع يتعثر في ذيوله لا يكاد يميز بين زوائد المعنى وأصوله.

وإذا افترضنا أن بليغاً كتب له التوفيق بين هاتين الغايتين \_ وهما القصد في اللفظ مع الوفاء بالمعنى \_ في جملة أو جملتين من كلامه فإن الكلال والإعياء لا بد لاحقاً به في بقية هذا الكلام، وندر أن يصادفه هذا التوفيق مرة ثانية، إلا في الفينة بعد الفينة، كما تصادف الإنسان قطعة من الذهب أو الماس في الحين بعد الحين، وهو يبحث في التراب أو ينقب بين الصخور.

وإن كنت في شك فسائل أئمة البيان وصيارفته: هل ظفرتم بقطعة من النثر، أو بقصيدة من الشعر، كانت كلها أو أكثرها جامعاً بين وفاء المعنى وقصد اللفظ؟ ها هم أولاء يعلنون حكمهم صريحاً بأن أبرع الشعراء لم يكتب له التبريز والإجادة والجمع بين المعنى الناصع واللفظ الجامع إلا في أبيات معدودة من قصائد محدودة أما سائر شعرهم بعد فبين متوسط ورديء، وها هم أولاء يعلنون حكمهم هذا نفسه أو أقل منه، على الناثرين من الخطباء والكتاب.

وإن أردت أن تلمس بيدك هذه الخاصة، فافتح المصحف الشريف مرة واعمد إلى جملة من كتاب الله وأحصها عدداً، ثم خذ بعدد تلك الكلمات من أي كلام آخر، وقارن بين الجملتين، ووازن بين الكلامين، وانظر أيهما أملأ بالمعاني مع القصد في الألفاظ؟ ثم انظر أي كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها بما هو خير منها في ذلك الكلام الإلهي؟ وكم كلمة يجب أن تسقطها أو تبدلها في ذلك الكلام البشري؟ إنك إذا حاولت هذه المحاولة فستنتهي إلى هذه الحقيقة التي أعلنها ابن عطية فيما يحكي السيوطي عنه وهو يتحدث عن القرآن الكريم إذ يقول: «لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجل اهد. وذلك بخلاف كلام الناس مهما سما وعلا، حتى كلام رسول الله الله الذي أوتي جوامع الكلم، وأشرقت نفسه بنور النبوة والوحي، وصيغ على أكمل ما خلق الله، فإنه مع تحليقه في سماء البيان، وسموه على كلام كل إنسان، لا يزال هناك بون بعيد بينه وبين القرآن، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم!

تعليق وتمثيل: يحلو لي أن أسوق إليك هنا كلمة قيمة، فيها تعليق وتمثيل لما نحن بصدده، وهي لصديقنا العلامة الجليل الشيخ محمد عبد الله دراز في كتابه (النبأ العظيم) الذي اقتبسنا منه فيما يتصل بإعجاز القرآن الكريم.

"قلنا: إن القرآن الكريم يستثمر دائماً برفق أقل ما يمكن من اللفظ في توليد أكثر ما يمكن من المعاني، أجل: تلك ظاهرة بارزة فيه كله، يستوي فيها مواضع إجماله التي يسميها الناس مقام الإيجاز، ومواضع تفصيله التي يسمونها مقام الإطناب، ولذلك نسميه إيجازاً كله، لأننا نراه في كلا المقامين لا يجاوز سبيل القصد، ولا يميل إلى الإسراف ميلاً ما، ونرى أن مراميه في كلا المقامين لا يمكن تأديتها كاملة العناصر والحلي بأقل من ألفاظه ولا بما يساويها، فليس فيه كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة، وليس فيه حرف إلا جاء لمعنى". دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية: إنها «مقحمة» وفي بعض حروفه إنها «زائدة» زيادة معنوية.

ودع عنك قول الذي يستخف كلمة التأكيد فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة، لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه فتصلح

لتأكيده أو لا تكون، ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا حاجة له به.

أجل: دع عنك هذا وذاك؛ فإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها، إنما هو ضرب من الجهل ـ مستوراً أو مكشوفاً ـ بدقة الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن، وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسراره البيانية على ضوء هذا المصباح، فإن عَمِيَ عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو حرف، فإياك أن تعجل كما يعجل هؤلاء الظانون، ولكن قل قولاً سديداً هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف قل: «الله أعلم بأسرار كلامه، ولا علم لنا إلا بتعليم» ثم إياك أن تركن إلى راحة اليأس فتقعد عن استجلاء تلك الأسرار قائلاً: «أين أنا من فلان وفلان كلا، فرب صغير مفضول قد فطن إلى ما لم يفطن له الكبير الفاضل، ألا تدري إلى قصة عمر عن الأحجية المشهورة (١) فجد في الطلب ﴿وَقُل رَبِّ زِدّنِ عِلْماً ﴾.

[سورة طه، الآية: ١١٤]

. . . فعسى اللَّه أن يفتح لك باباً من الفهم تكشف به شيئاً مما عمي على غيرك ﴿اللَّهُ وَلِيُّ النَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ عِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ ﴾ .

[ سورة البقرة، الآية: ٣٥٧]

ولنضرب لك مثلاً قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَوْلِ ۗ ﴾.

[سورة الشوري، الآية: ١١]

أكثر أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف بل على وجوب زيادتها في هذه الجملة، فراراً من المحال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها على معناها الأصلي في التشبيه، إذ رأوا أنها حينئذ تكون نافية التشبيه عن

<sup>(</sup>١) قرأ النبي على قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَا ﴾ (إبراهيم: ٢٤) وقال: (إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها لمثل المسلم، فحدثوني ما هي شخفي على القوم علمها، وجعلوا يذكرون أنواعاً من شجر البادية، وفهم ابن عمر أنها النخلة، وكان عاشر عشرة هو أحدثهم سناً، وفيهم أبو بكر وعمر، فقال على النخلة الحديث رواه الشيخان. وفي القرآن ﴿ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ (الأنبياء: ٧٩).

مثل اللّه، فتكون تسليماً بثبوت المثل له سبحانه: أو على الأقل محتملة لثبوته وانتفائه، لأن السالبة كما يقول علماء المنطق تصدق بعدم الموضوع، أو لأن النفي \_ كما يقول علماء النحو\_ قد يوجه إلى المقيد وقيده جميعاً، تقول: ليس لفلان ولد معاوية، إذا لم يكن له ولد قط، أو كان له ولد لا يعاونه، وتقول: ليس محمد أخاً لعلي، إذا كان أخاً لغير علي أو لم يكن أخاً لأحد، وقليل منهم من ذهب إلى أنه لا بأس ببقائها على أصلها: إذ رأى أنها لا تؤدي إلى ذلك المحال لا نصاً ولا احتمالاً، لأن نفي مثل المثل يتبعه العقل نفي المثل أيضاً، وذلك أنه لو كان هناك مثل الله، لكان لهذا المثل مثل قطعاً وهو الإله الحق نفسه، فإن كل متماثلين يعد كلاهما مثلاً لصاحبه، وإذاً لا يتم انتفاء مثل المثل إلا بانتفاء المثل، وهو المطلوب.

وقصارى هذا التوجيه \_ لو تأملته \_ أنه مصحح لا مرجح، أي أنه ينفي الضرر عن هذا الحرف، ولكنه لا يثبت فائدته، ولا يبين مسيس الحاجة إليه، ألست ترى أن مؤدي الكلام معه كمؤداه بدونه سواء، وأنه إن كان قد ازداد به شيئاً فإنما ازداد شيئاً من التكلف والدوران وضرباً من التعمية والتعقيد، وهل سبيله إلا سبيل الذي أراد أن يقول: هذا أخو فلان، فقال: هذا ابن أخت خالة فلان؟ فمآله إذا إلى القول بالزيادة التي يسترونها باسم التأكيد، ذلك الاسم الذي لا نعرف له مسمى ها هنا، فإن تأكيد المماثلة ليس مقصوداً البتة، وتأكيد النفى بحرف يدل على التشبيه هو من الإحالة بمكان.

ولو رجعت إلى نفسك قليلاً لرأيت هذا الحرف في موقعه محتفظاً بقوة دلالته، قائما بقسط جليل من المعنى المقصود في جملته، وأنه لو سقط منها لسقطت معه دعامة المعنى أو لتهدم ركن من أركانه، ونحن نبين لك هذا من طريقين أحدهما أدق مسلكاً من الآخر: (الطريق الأول) وهو أدنى الطريقين إلى فهم الجمهور: أنه لو قيل: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَ يَ ﴾ لكان ذلك نفياً للمثل المكافئ وهو المثل التام المماثلة فحسب؛ إذ إن هذا المعنى هو الذي ينساق إليه الفهم من لفظ المثل عند إطلاقه، وإذاً لدب إلى النفس دبيب الوساوس والأوهام أن لعل هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليها، وأن عسى أن تكون هذه المنزلة للملائكة والأنبياء، أو للكواكب وقوى الطبيعة، أو للجن والأوثان والكهان، فيكون لهم بالإله الحق شبه ما في قدرته أو علمه،

وشرك ما في خلقه أو أمره فكان وضع هذا الحرف في الكلام إقصاء للعالم كله عن المماثلة وعما يشبه المماثلة وما يدنو منها، كأنه قيل: ليس هناك شيء يشبه أن يكون مثلاً لله، فضل على أن يكون مثلاً له على الحقيقة وهذا باب من التنبيه الأدنى على الأعلى على حد قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَقُل لَمُّمَا أُنِّ وَلا نَبْرَهُمَا ﴾ نهياً عن يسير الأذى صريحاً، وعما فوق اليسير بطريق الأحرى.

(الطريق الثاني) وهو أدق مسلكاً: أن المقصود الأول من هذه الجملة ـ وهو نفي الشبيه ـ وإن كان يكفي لأدائه أن يقال: (ليس كالله شيء) أو ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنَ أَنِّ لَكُن هذا القدر ليس هو كل ما ترمي إليه الآية الكريمة، بل إنها كما تريد أن تعطيك هذا الحكم، تريد في الوقت نفسه أن تلفتك إلى وجه حجته وطريق برهانه العقلي.

ألا ترى أنك إذا أردت أن تنفي عن امرئ نقيصة في خلقه قلت: "فلان لا يكذب ولا يبخل" أخرجت كلامك عنه مخرج الدعوى المجردة عن دليلها عاذا زدت فيه كلمة فقلت: (مثل فلان لا يكذب ولا يبخل) لم تكن بذلك مشيراً إلى شخص آخر يماثله مبرأ من تلك النقائض، بل كان هذا تبرئة له هو ببرهان كلي، وهو أن من يكون على مثل صفاته وشيمه الكريمة لا يكون كذلك؛ لوجود التنافي بين طبيعة هذه الصفات وبين ذلك النقص الموهوم.

على هذا المنهج البليغ وضعت الآية الكريمة الحكيمة قائلة: (مثله تعالى لا يكون له مثل) تعني أن من كانت له تلك الصفات الحسنى وذلك المثل الأعلى، لا يمكن أن يكون له شبيه، ولا يتسع الوجود لاثنين من جنسه، فلا جرم جيء فيها بلفظين كل واحد منهما يؤدي معنى المماثلة ليقوم أحدهما ركناً في الدعوى، والآخر دعامة لها وبرهاناً.

فالتشبيه المدلول عليه (بالكاف) لما تصوب إليه النفي تأدى به أصل التوحيد المطلوب، ولفظ (المثل) المصرح به في مقام لفظ الجلالة أو ضميره نبه على برهان ذلك المطلوب.

واعلم أن البرهان الذي ترشد إليه الآية على هذا الوجه برهان طريف في إثبات وحدة الصانع: لا نعلم أحداً من علماء الكلام حام حوله فكل براهينهم في الوحدانية قائمة على إبطال لوازمه وآثاره العلمية، حسب ما

أرشد إليه قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَاۤ ءَالِهَٰٓةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ ﴾.

أما آية الشورى المذكورة فإنها ناظرة إلى معنى وراء ذلك ينقض فرض التعدد من أساسه: ويقر استحالته الذاتية في نفسه بقطع النظر عن تلك الآثار، فكأننا بها تقول لنا: "إن حقيقة الإله ليست من تلك الحقائق التي تقبل التعدد والاشتراك والتماثل في مفهومها، كلا، فإن الذي يقبل ذلك إنما هو الكمال الإضافي الناقص، أما الكمال التام المطلق الذي هو قوام معنى الآلهية فإن حقيقته تأبى على العقل أن يقبل فيها المشابهة والأثينية؛ لأنك مهما حققت معنى الآلهية حققت تقدماً على كل شيء وإنشاء لكل شيء فأطِر السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وحققت سلطاناً على كل شيء، وعلواً فوق كل شيء فلم الصفات السَّمَوَتِ وَالْرَضِ في هذه الصفات لتناقضت، إذ تجعل كل واحد منهما سابقاً مسبوقاً ومُنْشِئاً مُنْشَاً ومستعلياً مستعلى عليه، أو لأحلت الكمال المطلق إلى كمال مقيد فيهما، إذ تجعل كل مستعلى عليه، أو لأحلت الكمال المطلق إلى كمال مقيد فيهما، إذ تجعل كل مستعلى عليه، والإله المثل الأعلى؟!

أرأيت كم أفدنا من هذه (الكاف) وجوهاً من المعاني كلها شاف كاف، فاحفظ هذا المثال، وتعرف به دقة الميزان الذي وضع عليه النظام الحكيم حرفاً حرفاً وهو كلام جد نفيس، فاحرص عليه.

# الشَّبَهُ العامُّ في اللفظِ وفي المَعنَى:

وردت مجموعة من الآيات، تُؤدي معنى واحداً أو تتقارب في المعاني أو تكمل بعضها بعضاً في المعاني، لكن ألفاظها مختلفة بعض الشيء، هي: ﴿ وَٱسۡتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةً وَإِنَهَا لَكَمِيرَةً إِلَا عَلَى ٱلْخَيْشِعِينَ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٥٤]

﴿ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٤٣]

في الآية الأولى: زَكِّي هيأتهم في الصلاة وأداءهم لها، فأخذ الجانب الشكلي.

في الآية الثانية: زَكَى قلوبهم وزَكَى إيمانهم وزَكَى دينهم، فهم خاشعون ومؤمنون ومهتدون.

﴿ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمٌّ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١١٣]

﴿ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِم ﴿ .

[ سورة البقرة، الآية: ١١٨]

تكملة الأولى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْبَهُودُ عَلَىٰ
 شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ
 فِيمَا كَاثُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١١٣]

والآية الثانية: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةً كَذَلِكَ قَالَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمُ شَبَّبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ . قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمُ شَبَّبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ . [ سورة البقرة ، الآية : ١١٨]

فالمعاني في الآيتين واضحة لا تحتاج إلى تعليق.

﴿ فَمَنِ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٧٣]

﴿ فَمَنِ أَضْطُرٌ فِي مَغَهُ صَدٍّ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٣]

في الآية الأولى: أشار إلى عدم الرغبة في التجاوز، وإلى محدودية الرخصة المرهونة بظرفها وحالتها.

في الآية الثانية: بَيَّنَ سبب الرخصة \_ المخمصة \_ مع الكره لها وعدم الرغبة فيها والميل إليها والابتعاد عنها بعد الانفكاك من أسبابها(١).

﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُۥَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُلًّا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٤٥]

﴿ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَنْذُ ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ١٢]

﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجَّرٌ كُرِيمٌ ﴿ .

[سورة الحديد، الآية: ١١]

﴿ إِن تُقْرِضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُصَنعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيـ هُ ﴾ .

[سورة التغابن، الآية: ١٧]

الآية الأولى: تتحدث عن الأجر في الدنيا فتحدثت عن الأضعاف المضاعفة والكثيرة.

الآية الثانية: تحدثت عن الأجر في الآخرة، تكفير السيئات ودخول الجنات.

الآية الثالثة: تتحدث عن المضاعفة وعن الأجر، وتصف لنا هذا الأجر بأنه أجر كريم.

الآية الرابعة: تتحدث عن المضاعفة أيضاً وعن المغفرة للذنوب.

<sup>(</sup>١) ينظر الكشاف ١/ ٥٩٤، ٣٢٩، والمفردات: ٤٨٩، ١٤١، ٧٢.

فهناك مضاعفة في الدنيا، مغفرة وتكفير للسيئات، وإدخال للجنات وإكرام وزيادة في الأجر، فالآيات تكمل بعضها بعضاً، وتغطي المسألة من جميع جوانبها.

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَ ٱللَّهَ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلمَكَدِينَ ﴾.

أسورة البقرة، الآية: ٢٥١]

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمُدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَـنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ﴾ .

السورة الحج، الآية: ٤٠ ]

في الآية الأولى: لولا أن الله يهيئ المؤمنين الخيرين ليدفع بهم شرور الكافرين لفسدت الأرض.

فركز فيها على أثر المؤمنين وشرور الكافرين، وأعطى النتيجة النهائية.

في الآية الثانية: بين أسباب الفساد وأسباب الصلاح، فقال: الصوامع والبيع والصلوات والمساجد، فوجودها وإقامتها صلاح للأرض، وهدمها فساد لها.

فغطى الجانبين، أثر الكافرين وأثر المؤمنين، وأسباب الفساد، وأسباب الصلاح.

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءً ﴾.

السورة البقرة، الآية: ٢٥٥]

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ. عِلْمًا ﴾.

السورة طه، الآية: ١١٠]

في الآية الأولى: نفى إحاطتهم بعلم اللَّه، إلا بما شاء هو وأراد. في الآية الثانية: نفى إحاطتهم بذات اللَّه.

هو يعلم كل شيء ويحيط علمه بكل شيء ويسع علمه كل شيء، وهم لا يعلمون ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء هو وأراد من المعلوم. ﴿ وَلْنَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً لَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ١٠٤]

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ

بِٱللَّهِ ﴾

[سورة آل عمران، الآية: ١١٠]

الآية الأولى: سبقها الأمر بالاعتصام بحبل الله جميعاً، وفي الآية نفسها بعض في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها مهمة صعبة وتحتاج إلى من له علم بالمعروف وعلم بالمنكر(١).

في الآية الثانية: ذكر الزمخشري أن معنى «كنتم: أي وجدتم أو كنتم في علم الله أو كنتم مذكورين في الأمم قبلكم « كنتم . ويضيف بأن الله تعالى عندما أمر الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أراد أن يعلي هممهم على الدعوة إلى الله، وأداء المهمة، لأنكم أكثرهم إيماناً به والتزاماً بأوامره واجتناباً لنواهيه، لأنه أتبع الأولى بقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ ﴾ .

[سورة آل عمران: ١٠٥]

وأكمل الثانية بقوله: ﴿وَلَوْ ءَامَنَ أَهَلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْرُهُمُ الْفَسِقُونَ ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ١١٠]

والله أعلم.

﴿ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَغُرُجُواْ مِنْهَا ۚ فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٢٢]

﴿ إِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا آَبُداًمَّا دَامُواْ فِيهِا ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٢٤]

المعنى واحد واللفظ مختلف، فقط الآية الثانية فيها زيادة كلمة (أبداً) وهي تعليق للنفي المؤكد بالدهر المتطاول.. ما داموا فيها بيان للأبد (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر الكشاف: ١/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١/ ٤٥٤. (٣) الكشاف: ١/ ٢٠٤.

﴿ وَلَوْ شَاآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيَبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَلَكُمْ ﴿ .

[سورة المائدة، الآية: ٤٨]

﴿ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَسَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَنكُمْ ۗ ﴿

[سورة الأنعام، الآية: ١٦٥]

الآية الأولى: تدل على الاختلاف بين الأمم.

والآية الثانية: تدل على الاختلاف في الأمة الواحدة، وكل ذلك بمشيئة الله وامتحان للبشر.

﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمَّ ﴾ .

[سورة التوبة، الآية: ٥]

﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ ﴾ .

[سورة التوبة، الآية: ١١]

الآية الأولى: تتحدث عن العفو عن المشركين ورفع الحصار عنهم (فإن تابوا...).

الآية الثانية: تتحدث عن المرحلة الثانية من التعامل معهم، فإن صدقت توبتهم وصدقوا فيها ﴿ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ ﴾ واللَّه أعلم.

﴿ أَنْتَهَلَـٰنَا أَن نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَايَآ قُنَا﴾.

[سورة هود، الآية: ٦٢]

﴿ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَ آَوُنَا ﴾.

[سورة هود، الآية: ٨٧]

﴿ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ﴾ .

[سورة إبراهيم، الآية: ١٠]

في الآية الأولى: نهي عن العبادة.

وفي الثانية: نهي عن المعبود.

وفي الآية الثالثة: منع ونهي عن الاقتراب من المعبود، وانصراف وتحويل إلى عبادة أخرى(١).

<sup>(</sup>١) ينظر المفردات: ٤٠٧.

﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْفَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ﴾.

[سورة الرعد، الآية: ١٢]

﴿ وَمِنْ ءَاينَنِهِ . يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾ .

[سورة الروم، الآية: ٢٤]

في الآية الأولى: يتحدث عن آية من آيات اللَّه وهي إنشاء السحاب.

في الآية الثانية: يتحدث عن آية أخرى وهي إنزال الماء من السحاب، وكل آية تكمل الأخرى.

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِوِّ ﴾.

[سورة إبراهيم، الآية: ٣٢]

﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلِّكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ﴾ .

[ سورة الجاثية، الآية: ١٢]

في الآية الأولى: قدم لنا جزءاً من الصورة.

وفي الآية الثانية: قدم لنا الجزء الثاني لتكملة الصورة، فالفلك مسخرة، والبحر مسخر، وكل شيء خاضع لإرادة الله ومسخر بأمره.

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُمُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾.

[ سورة النحل، الآية: ٥٨]

﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرِّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ .

[ سورة الزخرف، الآية: ١٧]

المعنى واحد واللفظ مختلف، وإنما قال في الأولى بالمباشر، وفي الثانية بالإشارة.

﴿قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن لَنَفَدَ كَامِنَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِـ، مَدَدًا ﴾.

[سورة الكهف، الآية: ١٠٩]

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَنْدُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ .

[سورة لقمان، الآية: ٢٧]

عبر القرآن الكريم عن هذا المعنى بأسلوبين مختلفين، ليجزم بأن كلمات الله لا تنفد أبداً.

وقال في الأولى: بالمداد.

وقال في الثانية: بالأقلام. . مع التكثير والزيادة الكبرى عما في الأولى.

﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَعَّنهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾.

[سورة العنكبوت، الآية: ٦٥]

﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالْظُلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَحَّنَهُم إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورِ ﴾.

[سورة لقمان، الآية: ٣٢]

الآية الأولى: تقدم لنا حالة الناس في الظروف الطبيعية فهم عندما يسافرون من مكان إلى آخر يتوكلون على الله ويخلصون نيتهم له كي ينجيهم، مخافة أن يصيبهم مكروه، فإذا وصلوا سالمين، إذا هم يشركون بالله وينسون دعاءهم وعهدهم.

الآية الثانية: تتحدث عن مشهد آخر، وهو حالهم عندما يتعرضون لخطر داهم في الطريق حيث يدعون الله مخلصين له الدين لينجيهم من هذا الكرب العظيم فإذا نجاهم تجد قسماً منهم يتردد في إيمانه ويخلط عملاً طيباً وآخر سيئاً (١) متناسياً ما حصل له، وما حصل منه.

﴿ ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَنَهُمٌ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارِ ﴾ .

[سورة غافر، الآية: ٣٥]

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايِكتِ ٱللَّهِ يِغَيِّرِ سُلُطَننٍ أَتَنَهُمُّ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَأَسَّتَحِدُ بِٱللَّهِ إِنَّتُهُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾.

[سورة غافر، الآية: ٥٦]

في الآية الثانية: بين أسباب جدالهم: الكبر، وليس غيره.

<sup>(</sup>١) ينظر المفردات: ٦١٠.

في الآية الأولى: بين لنا عقوبة هؤلاء المتكبرين الجبارين، بأن يغلق قلوبهم ويعمى أبصارهم عن الحق (١).

﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن تُمْصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾.

[سورة الشوري، الآية: ٣٠]

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَنبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبَرَأَهَأَ إِنَّا فِي كَتَنبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبَرَأُهَأَ إِنَّا فَلَكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ .

[سورة الحديد، الآية: ٢٢]

﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾.

[سورة التغابن، الآية: ١١]

المراد بالمصائب: الأحوال المكروهة، واختلف المفسرون في تفسير هذه الآية، فمنهم من أثبت أن هذه المصائب تقع عقوبات على ذنوب سلفت، ومنهم من أنكر ذلك، وجاء كل منهم بأمثلة من القرآن والحديث.

الدنيا دار تكليف، والآخرة دار جزاء، فكيف تكون دار تكليف وجزاء (٢)؟

الشيخ متولي الشعراوي كان أكثر علمية في تفسير هذه الآية فقال: «أعمال الجوارح ناشئة بحركاتها من تعب نفسي، والنفس مسيطرة خاضعة لها في الدنيا، وفي الآخرة السيطرة تكون لله، فعندما تكون النفس مستقيمة لا تسمح للجوارح بارتكاب الأخطاء، فإذا أردت أن تستقيم لك حياتك فحافظ على منهج الله معك، فإن الله لا يغير نعمته إلا إذا غير الناس منهجه.

في الآية الثانية، قالوا: لا توجد مصيبة من هذه المصائب إلا وهي مكتوبة عند الله """.

وفي الآية الثالثة قالوا: وبعلمه.

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَامِ ﴾.

[سورة الشورى، الآية: ٣٢]

<sup>(</sup>١) ينظر المفردات: ٢٠٥.

 <sup>(</sup>۲) التفسير الكبير م ۱۱/ ج ۱۷ / ۱۷۲.
 (۳) التفسير الكبير: م ۱۵/ ج ۲۷ / ۲۷۷.

﴿ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنْشَآتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَامِ﴾ .

[سورة الرحمن، الآية: ٢٤]

في الآية الأولى: يقدم لنا آية من آياته الدالة على قدرته.

في الآية الثانية: يقدم الدليل على تحكمه بكل شيء وسيطرته على كل شيء، وإليه يعود كل شيء، وملكيته لكل شيء، وقدرته على كل شيء، ومن ذلك الجوار المنشآت في البحر كالأعلام.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَىٰ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُّوسُ بِهِۦ نَفْسُتُم ۗ وَنَحْنُ أَقَرْبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبَّلِ ٱلْمَرِيدِ ﴾ •

[سورة ق، الآية: ١٦]

﴿ فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ \* وَأَنتُدَ حِينَإِذِ نَظُرُونَ \* وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُّ وَلَكِن لَا لَبُصِرُونَ ﴾ .

[سورة الواقعة، الآيات: ٨٣ ــ ٨٥]

الآية الأولى: تتحدث على قرب الله إلى الإنسان في داخل ذاته، وفي كل عضو من أعضائه.

والآية الثانية: تتحدث على قرب الله إلى الإنسان من كل الناس الآخرين، وأن المسافة التي بينه وبين الله أقرب من المسافة التي بينه وبين أقرب الناس إليه.

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِغْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُّ ﴾ .

[سورة الطلاق، الآيتان: ٢ ـ ٣]

﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرًا ﴾ .

[سورة الطلاق، الآية: ٤]

﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴾ .

[سورة الطلاق، الآية: ٥]

الآية الأولى: تتحدث عن الضنك والرزق والأشياء المحيطة بالإنسان.

الآية الثانية: تتحدث عن معاناة الإنسان في ذاته وفي داخله، لأنها تتحدث عن الحمل والولادة.

الآية الثالثة: تتحدث عن الأجر والثواب في الدنيا والآخرة...

### التصوير الفني في القرآن الكريم

التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن: فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني، والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية، فأما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر، فيردها شاخصة حاضرة، فيها الحياة، وفيها الحركة، فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة، وحتى ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول، الذي وقعت فيه أو ستقع حيث تتوالى المناظر، وتتجدد الحركات؛ وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى، ومثل يضرب، ويتخيل أنه منظر يعرض، وحادث يقع، فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو، وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات، المنبعثة من الموقف، المتساوقة مع الحوادث؛ وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة، فتنم عن الأحاسيس المضمرة، إنها الحياة هنا، وليست حكاية الحياة، فإذا ما ذكرنا أن الأداة التي تصور المعنى الذهني والحالة النفسية؛ وتشخص النموذج الإنساني أو الحادث المروي، إنما هي ألفاظ جامدة؛ لا ألوان تصور، ولا شخوص تعبر، أدركنا بعض أسرار الإعجاز في هذا اللون من تعبير القرآن.

والأمثلة على هذا الذي نقول هي القرآن كله، حيثما تعرض لغرض من الأغراض التي ذكرناها؛ حيثما شاء أن يعبر عن معنى مجرد، أو حالة نفسية أو صفة معنوية أو نموذج إنساني أو حادثة واقعة أو قصة ماضية أو مشهد من مشاهد القيامة، أو حالة من حالات النعيم والعذاب، أو حيثما أراد أن يضرب مثلاً في جدل أو محاجة بل حيثما أراد هذا الجدل إطلاقاً واعتمد فيه

على الواقع المحسوس، والمتخيل المنظور، وهذا هو الذي عنيناه حينما قلنا: "إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن فليس هو حلية أسلوب، ولا فلتة تقع حيثما اتفق، إنما هو مذهب مقرر وخطة موحدة، وخصيصة شاملة، وطريقة معينة، يفتن في استخدامها بطرائق شتى، وفي أوضاع مختلفة، ولكنها ترجع في النهاية إلى هذه القاعدة الكبيرة: قاعدة التصوير.

ويجب أن نتوسع في معنى التصوير حتى ندرك آفاق التصوير الفني في القرآن، فهو تصوير باللون، تصوير بالحركة وتصوير بالتخييل، كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل.

وكثيراً ما يشترك الوصف والحوار وجرس الكلمات ونغم العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور، تتملاها العين والأذن والحس والخيال والفكر والوجدان.

وهو تصوير حي منتزع من عالم الأحياء لا ألوان مجردة وخطوط جامدة وتصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات، بالمشاعر والوجدانات، فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية حية، أو في مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الحياة (١).

#### المعاني الذهنية في صور حسية:

ا \_ يريد أن يبين أن الذين كفروا لن ينالوا القبول عند الله، ولن يدخلوا الجنة إطلاقاً، وأن القبول أو الدخول أمر مستحيل، هذه هي الطريقة الذهنية للتعبير عن هذه المعاني المجردة، ولكن أسلوب التصوير يعرضها في الصورة الآتية: ﴿إِنَّ الَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِثَايَنْنِنَا وَاسْتَكُبُرُواْ عَنَهَا لاَ نُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُونَ السَّمَاةِ وَلاَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ٤٠]

ويدعك ترسم بخيالك صورة لتفتح أبواب السماء، وصورة أخرى لو لوج الحبل الغليظ في سم الخياط؛ ويختار أسماء الحبل الغليظ اسم (الجمل) خاصة في هذا المقام؛ ويدع للحس أن يتأثر عن طريق الخيال

<sup>(</sup>١) التصوير الفني في القرآن.

بالصورتين ما شاء له التأثر، ليستقر في النهاية معنى القبول ومعنى الاستحالة؛ في أعماق النفس، وقد وردا إليها من طريق العين والحس ـ تخييلاً ـ وعَبَرَا إليها من منافذ شتى في هينة وتؤدة.

٢ ـ يريد أن يبين أن اللّه سيضيع أعمال الذين كفروا كأن لم تكن قبل شيئاً وستضيع إلى غير عودة فلا يملكون لها رداً فيقدم هذا المعنى مصوراً في قوله: ﴿ وَقَلِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا هُ هَبَاءً مَّنشُورًا ﴾.

**آ**سورة الفرقان، الآية: ٢٣]

ويدعك تتخيل صورة الهباء المنثور، فتعطيك معنى أوضح وآكد، للضياع الحاسم المؤكد.

٣ ـ أُو يرسم هذه الصورة المطولة بعض الشيء لهذا المعنى نفسه: ﴿ مَّثُلُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ الْمَعْدَ كُرَمَادٍ الشَّتَدَّتَ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَالِكَ هُو الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾ .

**[سورة إبراهيم، الآية: ١٨]** 

فتزيد الصورة حركة وحياة، بحركة الريح في يوم عاصف، تذرو الرماد وتذهب به بدداً إلى حيث لا يتجمع أبداً.

٤ - ويريد أن يبين للناس أن الصدقة التي تبذل رياء، والتي يتبعها المن والأذى، لا تثمر شيئاً ولا تبقى، فينقل إليهم هذا المعنى المجرد، في صورة حسية متخيلة على النحو التالي: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ نُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِاللّهِ وَالْأَذِينَ وَالْأَذِينَ كَامَنُوا لاَ نُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِاللّهِ وَالْأَذِينَ وَاللّهِ مِن كُلُومِ اللّهِ مِن لَكُ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُؤمِ الْلَاحِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانِ عَلَيْهِ تُرابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَرَكَهُ صَلَدًا ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٦٤]

ويدعهم يتملون هيئة الحجر الصلب المستوي، غطته طبقة خفيفة من التراب، فظنت فيه الخصوبة، فإذا وابل من المطر يصيبه، وبدلاً من أن يهيئه للخصب والنماء \_ كما شيمة الأرض حين تجودها السماء \_ إذا به \_ كما هو المنظور \_ يتركه صلداً، وتذهب تلك الطبقة الخفيفة التي كانت تستره، وتخيل فيه الخير والخصوبة.

ثم يمضي في التصوير لإبراز المعنى المقابل لمعنى الرياء، ومعنى

الذهاب بالصدقة التي يتبعها المن والأذى: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُولَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ وَتَثْنِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُكِلْ جَنَّتِم بِرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَالَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَٱللّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيدُ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٦٥]

فهذا الوجه الثاني للصورة، والصفحة المقابلة للصفحة الأولى، فهذه الصدقات التي تنفق ابتغاء مرضاة الله، هي في هذه المرة كالجنة، لا كحفنة من تراب، وإذا كانت حفنة التراب هناك على وجه صفوان، فالجنة هنا فوق ربوة، وهذا هو الوابل مشتركاً بين الحالتين، ولكنه في الحالة الأولى يمحو ويمحق، وفي الحالة الثانية يربي ويخصب، في الحالة الأولى يصيب الصفوان، فيكشف عن وجه كالح كالأذى، وفي الحالة الثانية يصيب الجنة فيمتزج بالتربة فيخرج (أكلاً) ولو أن هذا الوابل لم يصبها فإن فيها من الخصب والاستعداد للإنبات، ما يجعل القليل من المطر يهزها ويحييها! فإن لم يصبها وابل فطل.

ولا أريد أن أتعرض هنا لذلك التناسق العجيب في جو الصورة، وفي تماثل جزئياتها، وفي توزيع هذه الجزئيات على الرقعة فيها، حيث يكون الصفوان تغشيه طبقة خفيفة من التراب، مثلاً للنفس المؤذية تغشيها الصدقة تبذل رياء (والرياء ستار رقيق يخفي القلب الغليظ) وحيث توضع الجنة فوق ربوة، في مقابل الحفنة من التراب فوق الصفوان...

م يعود إلى ذلك المعنى مرة أخرى فيقول: ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلاِهِ ٱلْحَيَوْةِ
 الدُّنيَا كَمثَلِ ربيج فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ١١٧]

فيرسم صورة الحرث تأخذه الريح فيها برد يضرب الزرع والثمار فيهلكها فلا ينال صاحب الحرث منه ما كان يرجو بعد الجهد فيه، كالذي ينفق ماله وهو كافر، ويرجو الخير فيما أنفق فيذهب الكفر بما كان يرجوه.

ولا يفوتنا ما في جرس كلمة "صر" من تصوير لمدلولها، وكأنما هو قذائف صغيرة تنطلق على الحرث فتهلكه، وذلك لون من التناسق، سنعرض له كذلك في فصله الخاص.

آ - ويريد أن يبرز معنى: أن اللَّه وحده يستجيب لمن يدعوه، وينيله ما يرجوه، وأن الآلهة التي يدعونها مع اللَّه لا تملك لهم شيئاً ولا تنيلهم خيراً، ولو كان الخير قريباً، فيرسم لهذا المعنى هذه الصورة العجيبة: ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْمُؤَتِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَى إِلَّا كَبَسِطِ كَشَّهِ إِلَى الْمَاء لِبَتْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِة مَا أَلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَلٍ ﴾.

[سورة الرعد، الآية: ١٤]

وهي صورة تلح على الحس والوجدان، وتجتذب إليها الالتفات فلا يستطيع أن يتحول عنها إلا بجهد ومشقة؛ وهي من أعجب الصور التي تستطيع أن ترسمها الألفاظ: شخص حي شاخص، باسط كفيه إلى الماء، والماء منه قريب، يريد أن يبلغه فاه، ولكنه لا يستطيع.

٧ - ويبين أن الآلهة الذين يعبدون من دون الله، لا يسمعون ولا يجيبون، لأنهم لا يعون ولا يتبينون، وأن دعاء عُبَّادِهم لهم عبث لا طائل وراءه، فيختار صورة تبين هذا المعنى، وتجسم هذه الحالة، وتلمس الحس والنفس بأقوى مما تلمسهما العبارات العادية عن المعاني الذهنية: ﴿وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلُ الّذِي يَنِعِقُ عِالا يَسْمَعُ إِلّا دُعَآءً وَنِدَآءً مُثُمُ المُثَمِّ عُمَّى فَهُم لا يَعْقِلُونَ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٧١]

. هكذا ينعق الكفار بما لا يُسْمَع وينادون ما لا يفهم، فلا يصل إليه من أصواتهم إلا دعاء مبهم، ونداء لا يفهم، فهؤلاء الآلهة لا يميزون بين الأصوات ولا يفهمون مراميها، وهذا مثل ولكنه صورة شاخصة، صورة جماعة يدعون آلهة تصل إليها أصواتهم مبهمة، فلا تفهم مما وراءها شيئاً وفيها تتجلى غفلة الداعين وعبث دعوتهم، بجانب غفلة المدعوين واستحالة إجابتهم!.

٨ ـ ويريد أن يجسم ضعف هؤلاء الآلهة، أو الأولياء من دون الله عامة، ووهن الملجأ الذي يلجأ إليه عبادهم حين يحتمون بحمايتهم، فيرسم لهذا كله صورة مزدوجة: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ التَّخَذُواْ مِن دُونِ اللهِ أَوْلِيكَآءَ كَمَثَلِ الْعَنكُبُونِ التَّخَذُواْ مِن دُونِ اللهِ أَوْلِيكَآءَ كَمَثَلِ الْعَنكُبُونِ التَّخَذَ اللهَ الْعَنكُبُونِ اللهِ عَلَمُونَ ﴾.

[سورة العنكبوت، الآية: ٤١]

. . . فهم عناكب ضئيلة واهنة ، تأوي من حمى هؤلاء الآلهة أو الأولياء إلى بيت كبيوت العنكبوت أوهن وأضأل ، ﴿ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكُبُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكُبُوتِ لَكِيهِ ولكنهم لا يعلمون حتى هذه البديهية المنظورة ، فهم يضيفون إلى الضعف والوهن ، جهلاً وغفلة ، حتى ليعجزون عن إدراك البديهي المنظور .

٩ ـ ويريد أن يبين الذي يشرك بالله، لا منبت له ولا جذور ولا بقاء له ولا استقرار، فيمثل لهذا المعنى بصورة سريعة الخطوات، عنيفة الحركات: ﴿ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطّئيرُ أَوْ تَهْدِى بِهِ الرّبِيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ ﴾.

[سورةُ الحج، الآية: ٣١]

... هكذا في ومضة يخر من السماء من حيث لا يدري أحد فلا يستقر على الأرض لحظة، إن الطير لتخطفه، أو إن الريح لتهوي به... وتهوي به في مكان سحيق! حيث لا يدري أحد كذلك! وذلك هو المقصود.

١٠ ـ ويريد أن يثبت معنى الحرمان والإهمال في الآخرة لهؤلاء الذين عاهدوه، ثم أخلفوه، ابتغاء نفع مادي قليل، شأن من لا عهد له، ولا احترام لكلمته، فيرسم لهذا الإهمال المعنوي صورة حسية: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنَهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيَهِكَ لاَ خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ .

[سورة آل عمران، الآية: ٧٧]

. . . فيوضح معنى الإهمال لا بألفاظ الإهمال، ولكن برسم الحركات الدالة عليه: لا كلام، ولا نظر، ولا تزكية، وإنما عذاب أليم.

#### تصوير الحالات النفسية والمعنوية

[سورة الأنعام، الآية: ٧١]

... فتبرز صورة هذا المخلوق التعيس الذي استهوته الشياطين في الأرض (ولفظ الاستهواء لفظ مصور لمدلوله) ويا ليته يتبع هذا الاستهواء في اتجاهه، فتكون له راحة ذي القصد الموحد ـ ولو كان في طريق الضلال ـ ولكن هناك من الجانب الآخر، إخوان له يدعونه إلى الهدى، وينادونه «ائتنا» وهو بين هذا الاستهواء وهذا الدعاء «حيران» موزع القلب، لا يدري أي الفريقين يجيب، ولا أي الطريقين يسلك، فهو قائم هناك شاخص متلفت!.

[سورة الأعراف، الآيتان: ١٧٥ ـ ١٧٦]

. . . وفي الصورة تحقير وتقدير \_ وذلك غرض ديني لا شأن لنا به هنا \_ ولكنها من الوجهة الفنية صورة شاخصة ، فيها الحركة الدائبة ، وهي صورة معهودة ، فهي في تثبيت المعنى المراد بها أشد وأقوى ، هكذا يلتقي الغرض الديني بالغرض الفني ، كالشأن في جميع الصور التي يرسمها القرآن .

٣ ـ ويريد أن يوضح حالة تزعزع العقيدة، حيث لا يستقر الإنسان على يقين، ولا يحتمل ما يصادفه من الشدائد بقلب راسخ؛ ولا يجعل عقيدته في معزل عن ملابسات حياته، بعيدة عن ميزان الربح والخسارة، فيرسم لهذا التزعزع صورة تهتز وتترنح، وتوشك على الانهيار: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ الْطَمَأَنَ بِهِمْ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِئْنَةُ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَ اللَّهُ فَلْ اللَّهِ وَالْاَخِرَةُ ذَلِكَ هُو النَّاسِ أَن المُمِينُ ﴾.

[سورة الحج، الآية: ١١]

... إن الخيال ليكاد يجسم هذا «الحرف» الذي يعبد الله عليه هذا بعض من الناس وإنه ليكاد يتخيل الاضطراب الحسي في وقفتهم، وهم يتأرجحون بين الثبات والانقلاب وإن هذه الصورة لترسم حالة التزعزع بأو

ضح مما يؤديه وصف التزعزع، لأنها تنطبع في الحس، وتتصل منه بالنفس.

فالاختلاف الذي طرأ هو مجرد إدراكي اليوم أن هذا مثل يضرب لا حقيقة تشهد، وذلك إعجاز التعبير الذي تتقارب في إدراكه شتى المدارك، وتصل في كل حالة إلى صورة حية، مع اختلاف الأفهام.

٤ ـ ومما هو بسبيل من ذلك في غرض آخر غير هذا الغرض، تلك الصورة التي رسمها للمسلمين قبل أن يسلموا، يوم أن كانوا معرضين لجهنم بما هم فيه من الكفر، فقال: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانَقَذَكُمْ مِنْهُ ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ١٠٣]

هكذا: ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾ موشكين على الوقوع، تكاد أقدامكم تزل فتهوون، وليس المهم لدينا \_ في هذا المجال \_ دقة التشبيه وصيرورته، إنما المهم أولاً هو هذه الصورة القلقة المتحركة الموشكة في الخيال على الزوال، ولو استطاعت ريشة مصور بالألوان أن تبرز هذه الحركة المتخيلة في صورة صامتة لكانت براعة تحسب في عالم التصوير، والمصور يملك الريشة واللوحة والألوان، وهنا ألفاظ فحسب يصور بها القرآن، ثم يمعل ننظر إلى جمال التعبير من زاوية أخرى: إذ يرسم هذه الصورة، ثم يجعل هذه الحفرة من النار، ويجعلهم على شفا منها، فيطوي الحياة الدنيا كلها وهي الفاصل بينهم وبين النار \_ ويجعلهم \_ وهم بعد أحياء، وهم بعد في الدنيا \_ واقفين هذه الوقفة، على شفا حفرة من النار، حينما كانوا من الكفار!

٥ ـ وشبيهة بهذه الصورة صورة أخرى، لمن يقيم بنيانه على غير التقوى:
 ﴿ أَفَ مَنْ أَسَسَ بُنْكِنَهُ عَلَى تَقُوَىٰ مِنَ ٱللّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَسَ بُنْكِنَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَأَنّهَ ارْ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّم ﴾؟

[سورة التوبة، الآية: ١٠٩]

. . . فهذا قد أكمل الحركة الأخيرة، التي كانت متوقعة هناك: ﴿ فَٱتَّهَارَ بِهِ فَارِ جَهَنَّمُ ﴾ وبذلك طوى الحياة الدنيا كلها، دون أن يذكر ولو كلمة «ثم»

في موضع «الفاء» «فانهار» لأن هذا المدى الطويل، قصير قصير، حتى لا ضرورة لهذا «التراخي» القصير!

ومن بين الحالات النفسية التي يصورها القرآن، ما يرسم «نموذجاً» إنسانياً واضحاً للعيان:

مثال ذلك «من يعبد الله على حرف» وقد تحدثنا عنها هناك، فنزيد عليها هذه الأمثال:

١ ـ يريد أن يشخص حالة العناد السخيف، والمكابرة العمياء، التي لا يجدي معها حجة ولا برهان، فيبرز «نموذجاً إنسانياً» في هذه الكلمات: ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونٌ \* لَقَالُواْ إِنَّمَا شُكِرْتُ أَبْصَدُونَا بَلْ غَنُ قَوْمٌ مَسَّحُورُونَ ﴾.
 مَسَّحُورُونَ ﴾.

[سورة الحجر، الآيتان: ١٤ \_ ١٥]

. . . أو يــقــول: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَنَّا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَلَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ .
 هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ .

[سورة الأنعام، الآية: ٧]

٢ - ويريد أن يبين أن الإنسان لا يعرف ربه إلا في ساعة الضيق، حتى إذا جاءه الفرج نسي الله الذي فرج عنه، ولكنه لا يقولها في مثل هذا النسق الذهني، إنما يرسم صورة حافلة بالحركة المتجددة، والمشاهد المتتابعة، ويرسم من خلالها «نموذجاً إنسانياً» كثير التكرار في بني الإنسان: ﴿ هُوَ اللّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِّ حَتَى إذا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيح طَيّبَة وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا ريح عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا الله عُزْلِمِينَ لَهُ الدِّينَ لِيحَ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا الله عُزْلِمِينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ أَلدِّينَ اللَّرَضِ بِغَيْرِ لَهُ اللّهَ عُنْ الشَّرَكِينَ \* فَلَمَّا أَنْجَدُهُمْ إذا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَيْقُ .

[سورة يونس، الآيتان: ٢٢ ـ ٢٣ ]

وهكذا تحيا الصورة وتتحرك، وتموج وتضطرب، وترتفع الأنفاس مع تماوج السفينة وتنخفض، ثم تؤدي في النهاية ذلك المعنى المراد، أبلغ أداء وأوفاه.

٣ ـ ويريد أن يبرز حالة «نموذج» من الناس ظاهرهم يغري، وباطنهم يؤذي،

فيرسم لهم صورة كما يأتي: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ \* وَإِذَا تَوَلَىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ إِلَكُ ٱلْفَسَادَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآيتان: ٢٠٤\_ ٢٠٥]

. . . فيستعيض من الوصف الحركة والتصرف، ويبرز المفارقة بين الظاهر والباطن، في نسق من الصور المتحركة في النفس والخيال.

٤ \_ وفريق من الناس ضعيف العقيدة، ضعيف العزيمة، مستور الحال، لا يتبين ضعفه في فترة الرخاء، فإذا جد الجد وجاء الشد ظهر هذا الضعف على أتمه، هؤلاء يصورهم نموذجاً واضحاً في هذه الكلمات: ﴿وَيَقُولُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلا نُزِلَتَ سُورَةٌ أَفَإِذا شُورَةٌ تُحَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ اللَّذِينَ فِى فَلُوبِهِم مَرَثُ يَظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيّ عَلَيْهِمِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلِكَ لَهُمْ ﴾.

[سورة محمد، الآية: ٢٠]

ومنظر المغشي عليه من الموت معهود، فما هو إلا أن يذكر التعبير حتى تبرز صورتهم في الضمير، مصحوبة بالسخرية والتحقير.

[سورة البقرة، الآية: ٢٤٦]

وفي هذا المثال يزيد على الضعف، تلك اللجاجة في أيام السلم، وإظهار الشجاعة والاستبسال، ثم الخور والجبن، عندما تحين ساعة النضال! وليست هذه حادثة تقع مرة وتمضي، ولكنه نموذج مكرر في بني الإنسان، لا يتقيد بالزمان والمكان(١).

وإلى هنا قصرنا الأمثلة على المعاني الذهنية، والحالات النفسية،

<sup>(</sup>١) التصوير الفني في القرآن.

والنماذج الإنسانية، يخرجها التعبير القرآني صوراً شاخصة أو متحركة ويعدل بها عن التعبير المجرد إلى الرسم المصور، فلنأخذ الآن في ضرب الأمثلة على التصوير المشخص، لمشاهد الحوادث الواقعة، والأمثال المضروبة، والقصص المروية، فالطريقة فيها واحدة، والشبه بينها قريب:

١ - ها هو ذا يتحدث عن «الهزيمة» فيرسم لها مشهداً كاملاً تبرز فيه الحركات الظاهرة والانفعالات المضمرة، وتلتقي فيه الصورة الحسية بالصورة النفسية، وكأنما الحادث معروض من جديد دون أن يغفل عنه قليم النفسية، وكأنما الحادث معروض من جديد دون أن يغفل عنه قليم في كثيم وكثيراً أو كثير ويتأيماً الذّين عَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُم إِذْ جَآء تُكُم جُنُودٌ فَأَرْسِلْنَا عَلَيْم رِيحاً وَجُنُودًا لَم تَرْوَها وَكَانَ الله بِما تَعْمَلُون بَصِيلًا \* إِذْ جَآء كُم مِن فَوْقِكُم وَمِن الشَّلَ مِنكُم وَإِذْ وَعَتَ الْأَبْصَارُ وَيَلَعْتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِر وَتَظُنُون بِاللهِ الظَّنُونَا \* هَالِك الشَّلُوبُ الْحَناجِر وَتَظُنُون بِاللهِ الظَّنُونَا \* هَالِك الشَّلُوبُ الْمُعَمِّدُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُومِهم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنا الله وَرَسُولُهُ وَلَا إِلَّا عُرُولًا \* وَإِذْ قَالَت طَآبِهَةٌ مِنْ مَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا \*.
اللّه وَرَسُولُهُ وَلَا إِلّا عُرُولًا \* وَإِذْ قَالَت طَآبِهَةٌ مِنْ مَا مَعَام لَكُو فَا اللهِ فَاللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّه فِرَارًا إِللّه مُؤْلُونَ إِنَّا يُومَنَا عَوْرَةً وَمَا هِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلّا فِرازًا \*.

[سورة الأحزاب، الآيات: ٩ ـ ١٣]

. . . فأية حركة نفسية أو حسية من حركات الهزيمة ، وأية سمة ظاهرة أو مضمرة من سمات الموقف ، لم يبرزها هذا الشريط الدقيق المتحرك ، المساوق في حركته لحركة الموقف كله؟

هؤلاء هم الأعداء يأتون المؤمنين من كل مكان، وهذه هي الأبصار زائغة والنفوس ضائقة، وهؤلاء هم المؤمنون يزلزلون زلزالاً شديداً، وهؤلاء هم المنافقون ينبعثون بالفتنة والتخذيل، يقولون: ﴿مَّاوَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُورًا ﴾ ويقولون لأهل المدينة: لا بقاء لكم هنا، ارجعوا إلى بيوتكم فهي في خطر، وهؤلاء هم جماعة من ضعاف القلوب يقولون: إن بيوتنا مكشوفة، وليست في حقيقتها مكشوفة: ﴿إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ وهكذا لا تفلت في الموقف حركة ولا سمة، إلا وهي مسجلة ظاهرة، كأنها شاخصة حاضرة... تلك حادثة وقعت بالفعل، ولكن صورتها ترسم «الهزيمة» مطلقة من كل ملابسة، وما يزيد عليها أو ينقص منها إلا جزئيات في الواقع! أما الصورة النفسية فخالدة تتكرر في كل زمان، حيثما التقى جمعان، وتعرض أحدهما للخذلان.

٢ ـ وقريب من هذه الصورة صورة أخرى للهزيمة أيضاً وهي كذلك صورة باقية، لا حادثة مفردة، وذلك حيث يقول: ﴿ وَلَقَدُ صَكَدَكُمُ اللّهُ وَعُدَهُ وَ الْحَدُ مَكَدَكُمُ اللّهُ وَعُدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعُدَهُ وَاللّهُ وَعُدَهُ وَاللّهُ وَعُدَهُ وَاللّهُ وَعُمَا اللّهُ وَاللّهُ أَرْكُمُ مَّا ثُحِبُونَ مِن عُريدُ اللّاحِرة ثُمَّ وَاللّهُ وَاللّهُ وَو فَضَلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ \* فَي اللّهُ عَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْلًا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللهُ ا

[سورة آل عمران، الآيات: ١٥٢ \_ ١٥٤]

... يخيل إليك وأنت تقرأ أن المشهد تنظره الآن بكل من فيه وما فيه، هذا إعجاز القرآن إذ ينقلك إلى موقع الحدث وإن بعدت المسافة والزمن.

## الأسلوب القصصي في القرآن الكريم

١ - ها نحن أولاء أمام أصحاب الجنة - جنة الدنيا لا جنة الآخرة - وها هم أولاء يبتون في شأنها أمراً، لقد كان للفقراء حظ من ثمر هذه الجنة، ولكن الورثة لا يشاؤون، إنهم ليريدون أن يستأثروا بها وحدهم، وأن يحرموا أولئك المساكين حظهم فلننظر كيف يصنعون: ﴿ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَا بَلَوْنَا أَصَّابُ لَهُنَّ وَلَا يَسَتَثُونَ ﴾.

[سورة القلم، الآيتان: ١٧ ـ ١٨ ]

لقد قر رأيهم على أن يقطعوا ثمرها عند الصباح الباكر، دون أن يستثنوا منه شيئاً للمساكين، فلندعهم على قرارهم، ولننظر ماذا يقع الآن في بهمة الليل، حيث يختفون هم، ويخلو منهم المسرح، فماذا يرى النظارة؟ هناك مفاجأة تتم خلسة، وحركة خفية كحركة الأشباح في الظلام! ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِن رَبِّكَ وَهُرُ نَآبِهُونَ \* فَأَصْبَحَتُ كَالْصَرِيم ﴾ (١).

[سورة القلم، الآيتان: ١٩ ـ ٢٠]

وهم لا يشعرون.

والآن ها هم أولاء يتصايحون مبكرين! وهم لا يدرون ماذا أصاب جنتهم في الظلام: ﴿ فَنَنَادَوْا مُصْبِحِينَ \* أَنِ اَغْدُواْ عَلَى حَرْثِكُو إِن كُنتُم صَرِمِينَ (٢) \* فَانطَلَقُواْ وَهُرُ يَنخَفَنُونَ \* أَن لَا يَنْخُلَنَهَا ٱلْيُومُ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴾.

[سورة القلم، الآيات: ٢١ \_ ٢٤ ]

ليمسك النظارة ألسنتهم فلا ينبهوا أصحاب الجنة إلى ما أصاب جنتهم ؛ وليكتموا ضحكات السخرية التي تكاد تنبعث منهم، وهم يشاهدون أصحاب الجنة المخدوعين، يتنادون متخافتين، خشية أن يدخلها عليهم مسكين!

<sup>(</sup>١) كالمقطوعة الثمار.

<sup>(</sup>٢) قاطعين لثمرها، أو قاطعين فيما تنوون.

ليكتموا ضحكات السخرية! بل ليطلقوها! فها هي ذي السخرية العظمى:

[سورة القلم، الآية: ٢٥]

... أجل! إنهم لقادرون الآن، على المنع والحرمان، حرمان أنفسهم على الأقل!

وها هم أولاء يفاجأون، فليضحك النظارة كما يشاءون: ﴿ فَلَنَا رَآوُهَا قَالُوٓا إِنَّا لَكُمْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّ

[سورة القلم، الآية: ٢٦]

. . ما هذه جنتنا الموفرة بالثمار فقد ضللنا إليها الطريق! فلتتأكدوا، ولكن الجواب قد جاءهم ﴿ بَلْ نَعَرُ مُؤْمُونَ ﴾ .

[سورة القلم، الآية: ٢٧]

.. وهذا هو الخبر اليقين!

والآن قد سقط في أيديهم: ﴿ قَالَ أَوْسَكُكُمُ أَلَوْ أَقُلُ لَكُوْ لَوْلَا تُسَيِّحُونَ ﴾.

[سورة القلم، الآية: ٢٨]

.. إي والله! هلا سبحتم الله واتقيتموه؟

﴿ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَا ۚ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ .

[سورة القلم، الآية: ٢٩]

. . الآن وبعد فوات الأوان!

وكما يتنصل كل شريك من التبعة عندما تسوء العاقبة، ويتوجه باللوم إلى الآخرين، ها هم أولاء يصنعون: ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَنَ بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ﴾.

[سورة القلم، الآية: ٣٠]

ثم ها هم أولاء يتركون التلاوم ليعترفوا جميعاً بالخطيئة، عسى أن يفيدهم الاعتراف فيغفر لهم، ويعوضهم الله سبحانه من الجنة الضائعة جنة أخرى: ﴿ قَالُواْ يَوْيَلْنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ \* عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبِّدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا ۚ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا زَغِبُونَ ﴾.

[سورة القلم، الآيتان: ٣١\_ ٣٢]

٢ \_ والآن فإلى صاحب جنة أخرى، بل صاحب جنتين أكبر من الأولى، إن

<sup>(</sup>١) منع وحرمان.

له لقصة مع صاحب له، ليس من ذوي الجنان، ولكن من ذوي الإيمان، وكلاهما «نموذج إنساني» لطائفة من الناس: صاحب الجنتين نموذج للرجل الثري تذهله الثروة، وتبطره النعمة فينسى القوة الكبرى، التي تسيطر على أقدار الناس والحياة، ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى، فلن تخذله القوة ولا الجاه، وصاحبه نموذج للرجل المؤمن بإيمانه، الذاكر لربه، يرى النعمة دليلاً على المنعم، موجبة لحمده وذكره، لا لجحوده وكفره: ﴿ فَ وَأَشْرِبُ لَهُم مَّ ثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِما جَنَّيْنِ مِنْ فَخَرَنا لِأُحَدِهِما جَنَّيْنِ مِنْ فَخَرَنا فَكُم مَّ ثَلًا رَّجُلَيْنِ عَلَيْ الْمُعَلِّمَ مَنْ الله الله وَفَجَرْنا وَفَحَره وَكُوره ؛ كِلْتَا الْجُنَّلُيْنِ عَالَتُ أَكُلُها وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْعاً وَفَجَرْنا فِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله المؤلِق المؤلِق الله المؤلِق الله المؤلِق الله المؤلِق الله المؤلِق الله المؤلِق الله المؤلِق المؤلِق الله المؤلِق الله المؤلِق الله المؤلِق الله المؤلِق الله المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق الله المؤلِق ا

[سورة الكهف، الآيات: ٣٢ \_ ٣٤]

... وبهذا ترتسم صورة الجنتين مكتملة، في ازدهار وفخامة، وهذا هو المشهد الأول، فلننظر إلى المشهد الثاني: ﴿فَقَالَ لِصَحِيدِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ أَنَا أَكْثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُ نَفَرًا ﴾.

[سورة الكهف، الآية: ٣٤]

. . ويبدو أنه قال قولته هذه وهما في الطريق إلى الجنتين ، أو وهما على الباب ، إذ جاء بعده : ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ عَلَى الباب ، إذ جاء بعده : ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

[ سورة الكهف، الآيتان: ٣٥\_٣٦]

فها هو ذا في أوج زهوه وبطره، وتعاليه وازدهائه، فماذا ترى يكون أثر هذا كله في نفس صاحبه الفقير، الذي لا جنة له ولا مال ولا عصبة ولا نفر؟ إن صاحبه المؤمن، ما تشعره كل هذه المظاهر بالهوان، وما تنسيه عزة ربه اللديان، وما تغفله عن واجبه الصحيح، في رد صاحبه البطر إلى جادة الطريق، ولو استدعى ذلك أن يجابهه بالتقريع، وأن يذكره بمنشئه الصغير من التراب المهين: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِاللَّذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ التراب المهين: ﴿قَالَ لَهُ رَبِّ وَلا أَشْرِكُ بِرَتِي أَحَدًا \* وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنّنكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ لا فَوَلَدًا \* وَلَوْلا إِلَّا بَاللَّهُ لا أَنْ يُؤْتِينِ خَيْرًا مِن جَنّيكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا مِن السَّمَاءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا \*أَوْ يُصْبِحَ مَآوُهُا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴾.

[سورة الكهف، الآيات: ٣٧ \_ ٤١]

.. وهنا ينتهي هذا المشهد بين الصاحبين: أحدهما منتفش كالديك، ازدهاه ما في جنته من ازدهار، والآخر موقن بالله، مستعز بالإيمان، يذكر صاحبه ويؤنبه، ويبصره بما كان يجب أن يصنع إذ رأى جنته، ويبدو أن صاحبه لم يستمع إليه \_ وهذا طبيعي في هذا الموقف \_ فهو يقسو عليه قسوة الغاضب لدينه، ويدعو على جنته أن يرسل الله عليها الصواعق، فتصبح جرداء ملساء، تزل فيها القدم وتزلق؛ أو أن يصبح ماؤها غائراً لا يستطيع أن يطلبه، فضلاً على أن يستخرجه. ثم يفترق الصاحبان وهما متغاضبان، فلنظر بعد ماذا يكون؟ ﴿وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَيِّهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِهَا وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ فَي اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

[سورة الكهف، الآية: ٤٢]

... لقد استجاب اللَّه دعوة الرجل المؤمن المتحدى بلا ضرورة، فلنشهد صاحبنا شاخصاً يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها، ولندعه يندم ﴿وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشَرِكَ بِرَقِيٓ أَحَدًا ﴾ ولنسدل الستار على منظر الدمار والاستغفار.

والآن فلنعرض شطراً من قصص حقيقية، بعدما عرضنا قصص الأمثال:

لنعرض مشهداً من قصة إبراهيم، وهو يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل، وكأنما نحن نشهدهما يبنيان ويدعوان الآن، لا قبل اليوم بأجيال وأزمان:
 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا فَقَبَّلُ مِنَّا أَيْكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَبُعْمَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَابُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَالْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ عَلَيْتِكَ وَيُعلِمُهُمُ الْكِئَبَ وَالْحِكُمة وَيُرْزِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرْيِدُ الْحَكْمَة ﴾.
 وَيُرَرِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرْيِدُ الْحَكْمِمُ ﴾.

[ سورة البقرة، الآيات: ١٢٧ ـ ١٢٩]

. . . لقد انتهى الدعاء، وانتهى المشهد، وأسدل الستار .

هنا حركة عجيبة في الانتقال من الخبر إلى الدعاء، هي التي أحيت السمسهد وردته حاضراً، فالسخبر: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ﴾كان كأنما هو الإشارة برفع الستار ليظهر المشهد: البيت، وإبراهيم

وإسماعيل، يدعوان هذا الدعاء الطويل وكم في الانتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز فني بارز، ويزيد وضوحاً لو فرضت استمرار الحكاية، ورأيت كم كانت الصورة تنقص لو قيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان: ربنا... إلخ، إنها في هذه الصورة حكاية، وفي الصورة القرآنية حياة، وهذا هو الفارق الكبير، إن الحياة في النص لتثب متحركة حاضرة، وسر الحركة كله في حذف لفظة واحدة، وذلك هو الإعجاز.

٢ \_ ثم لنعرض مشهداً من قصة الطوفان: ﴿ وَهِيَ جَرِّي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كُٱلْجِبَالِ ﴾ وفي هذه اللحظة الرهيبة، تتنبه في نوح عاطفة الأبوة، فإن هناك ابناً له لم يؤمن، وإنه ليعلم أنه مغرق مع المغرقين، ولكن ها هو ذا الموج يطغى فيتغلب «الإنسان» في نفس نوح على «النبي» ويروح في لهفة وضراعة ينادي ابنه جاهراً: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ أَبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ ولكن البنوة العاقة لا تحفل هذه الضراعة، والفتوة العاتية لا ترى الخلاص إلا في فتوتها: ﴿ قَالَ سَنَاوِي ٓ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِن ٱلْمَآءُ ﴾ ثم ها هي ذي الأبوة الملهوفة ترسل النداء الأخير: ﴿ قَالَ لا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ ﴾وفي لحظة تتغير صفحة الموقف، فها هي ذي الموجة العاتية تبتلع كل شيء ﴿ وَمَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ . . . إن السامع ليمسك أنفاسه في هذه اللحظات القصار: ﴿ وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴾ ونوح الوالد الملهوف يبعث النداء تلو النداء؛ وابنه الفتي المغرور، يأبي إجابة الدعاء، والموجة القوية العاتية، تحسم الموقف في لحظة سريعة خاطفة، وإن الهول هنا ليقاس بمداه في النفس الحية \_ بين الوالد والمولود \_ كما يقاس بمداه في الطبيعة \_ حيث يطغى الموج على الذرى والوديان، وإنهما لمتكافئان، في الطبيعة الصامتة، وفي نفس الإنسان.

ثم لننتقل إلى مشاهد القيامة، وإلى صور النعيم والعذاب، فقد كان لها من التصوير الفني أوفى نصيب:

١ ﴿ يَوْمَ يَـدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُحَكِرٍ \* خُشَّعًا أَبْصَنْرُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ
 \* مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَيرٌ ﴾ .

[سورة القمر، الآيات: ٦ ـ ٨]

... فهذا مشهد من مشاهد الحشر، مختصر سريع؛ ولكنه شاخص متحرك، مكتمل السمات والحركات، وهذه جموع خارجة من الأجداث في لحظة واحدة، كأنها جراد منتشر (مشهد الجراد المعهود يساعد على تصور هذا المنظر العجيب) وهذه الجموع تسرع في سيرها نحو الداعي، دون أن تعرف لم يدعوها، فهو يدعوها ﴿ إِلَى شَيْءٍ نُصُرُم ﴾ لا تدريه ﴿ خُشَعًا أَبَصَنُرُهُم ﴾ وهذا يكمل الصورة، ويمنحها السمة الأخيرة، وفي أثناء هذا التجمع والإسراع والخشوع ﴿ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَنذَا يَوَم فَم فَم السامعين ليتخيلون اليوم النكر، لم يشخص بعد هذه الفقرات القصار؟ وإن السامعين ليتخيلون اليوم النكر، فإذا هو حشد من الصور، صُورهُم هُمْ – وإنهم لمن المبعوثين – يتجلى فيها الهول الحي، الذي يؤثر في نفس كل حي!.

٢ ـ وهذا مشهد آخر من مشاهد الإسراع والخشوع، أشد في النفس هولاً وأكمد في النفس هولاً وأكمد في التصوير لوناً: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللّهَ عَلْفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلْلِمُونَ إِنَّمَا يُؤخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ \* مُهْطِعِينَ مُقّنِعِي رُءُ وسِمٍ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ وَأَقْدَتُهُمْ هَوَاتًا ﴾.

[سورة إبراهيم، الآيتان: ٤٣ ــ ٤٣ ]

... أربع صور متتابعة متواكبة، أو أربعة مشاهد لرواية واحدة، يتلو بعضها بعضاً في الاستعراض، فتتم بها صورة شاخصة في الخيال، وهي صورة فريدة للفزع والخجل والرهبة والاستسلام، يجللها ظل كئيب ساهم، يكمد الأنفاس، وهي صورة ترسم كذلك في وسط حي: هؤلاء آدميون، بينهم وبين المستمعين صلة الجنس المشترك، والحس المتشابه، فهي ترتسم في نفوسهم حية، ويصل الشعور بها من هؤلاء إلى هؤلاء بالمشاركة الوجدانية وبالتخيل المحسوس، فإذا قرأها القارئ تَمشَّتْ رعدة الهول في حناياه، كأنما يلقاه!

٣- ثم تأتي صورة الهول العظمى، التي لا تغني الألفاظ عنها، فلننقلها لتعبر عن نفسها: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِن زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَنَ مُ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمّاً آرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ وَلَكِنَ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ \*.

[سورة الحج، الآيتان: ١ ـ ٢ ] ر

... مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت، تنظر ولا ترى، وتتحرك ولا تعي، وبكل حامل تسقط حملها، للهول المروع ينتابها، وبالناس سكارى وما هم بسكارى، يبتدي السكر في نظراتهم الذاهلة، وفي خطواتهم المترنحة، مشهد مزدحم بذلك الحشد المتماوج، تكاد العين تبصره بينما الخيال يتملاه، والهول الشاخص يذهله، فلا يكاد يبلغ أقصاه، وهو هول حي لا يقاس بالحجم والضخامة، ولكن بوقعه في النفوس الآدمية: المرضعات الذاهلات عما أرضعن، والحوامل الملقيات حملهن، والسكارى وما هم بسكارى: ﴿وَلَكِنَ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ ﴾.

٤ ـ وإذا كانت الصور الثلاث الماضية ترسم الهول ظاهراً للعيان، فهناك صور لا يدركها إلا الوجدان: ﴿لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَ لِنِ شَأَنُ يُغْنِيهِ ﴾.

[سورة عبس، الآية: ٣٧]

#### . . ﴿ وَلَا يَسْئُلُ حَمِيدً حَمِيمًا ﴾ .

[ سورة المعارج، الآية: ١٠]

إنه لا يوجد أخصر من هذا ولا أدق في تصوير اشتغال القلب والفكر بالهم الحاضر القاهر، حتى لا موضع لسواه، ولا تلفت ولا انتباه.

وهذا موقف آخر من مواقف البعث مفصل بعض الشيء ومؤلف من عدة مشاهد، بين كل منها والآخر فجوة يملؤها الخيال: ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلّا صَيْحَةً وَخِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ \*فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

[ سورة يس، الآيتان: ٤٩ \_ ٥٠]

. فهذه هي الصيحة الأولى أخذتهم وهم يتجادلون ويتخاصمون، فلم يستطيعوا حتى التوصية، لأنها عجلت بهم إلى القبور، ثم: ﴿وَنُفِخَ فِي اَلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَلْسِلُونَ \*قَالُواْ يَلَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنًا هَا وَعَدَ ٱلرَّحُمَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾.

[ سورة يس، الآيتان: ٥١ ـ ٥٦]

.. وهذه هي النصيحة الثانية، وها هم أولاء يسرعون من القبور إلى ربهم، وهم في ذعر ودهش، يتساءلون: ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۗ ﴾؟ ثم يفركون عيونهم فيتحققون: ﴿هَلَا المَاوَعَدَ الرَّمُنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾.. ثم: ﴿إِن

كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ \* فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَلَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ نَفْشُ شَيْئًا وَلَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

[سورة يس، الآيتان: ٥٣ ــ ٥٤]

.. وهذه هي الصيحة الأخيرة ﴿فَإِذَاهُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحَضَرُونَ ﴾ ولقد حضروا فعلاً، وارتسم المشهد، وها هم أولاء يتلقون الخطاب، على مرأى ومسمع ممن يقرؤون الآن هذا الكتاب!: ﴿فَٱلْيُوْمَ لَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَجَدَرُونَ الْآمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

٦ ـ وإذا تم الحشر، وابتدأ العرض، فها نحن أولاء أمام مشهد لجماعة كانت في الدنيا متوادة متحابة، وهي اليوم متناكرة متدابرة كان بعضهم يملي لبعض في الضلال، وكان بعضهم يتعالى على المؤمنين، ويهزأ من دعواهم في نعيم الآخرة.

ها هم أولاء يقتحمون النار فوجاً بعد فوج، هذا هو الفوج الأول، ينقل إليه نبأ اقتحام الفوج الثاني: ﴿ هَذَا فَرْجٌ مُّقَنَحِمٌ مَعَكُمٌ ﴾ فماذا يكون الجواب؟: ﴿ لاَ مَرْحَبًا بِمَمْ إِنَهُمْ صَالُوا النّارِ ﴾ فهل يسكت المشتومون؟ كلا! فها هم أولاء يسردون: ﴿ قَالُوا بَلَ أَنتُو لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيَقَى الْفَرَارُ ﴾ . . وإذا دعسوة جامعة: ﴿ قَالُوا رَبّنا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النّادِ ﴾!

ثم ماذا؟ ثم ها هم أولاء يفتقدون المؤمنين، الذين كانوا يتعالون عليهم في الدنيا ويظنون بهم شراً، فلا يرونهم معهم مقتحمين: ﴿وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ وَيَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ اللَّا ثَمَانُهُمْ مِنَ ٱلْأَشَرُارِ \* أَغَنَّذُنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَعَاصُمُ اَهْلِ رَجَالًا كُنَّا نَعْدُهُم مِنَ ٱلْأَشْرَارِ \* أَغَنَّ نَعُهُم سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُ تَعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ

تلك مشاهد للبعث والحشر، وما يقع فيها من حوار بين الشركاء، وتناكر بين الأصفياء، فلنعرض صوراً من النعيم والعذاب، بعد الحوار والعتاب:

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرً حَتَى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتَ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ
 خَزَنَائُهَا ٱلمَ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِنكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاآء يَوْمِكُمْ هَلَاأً قَالُواْ

بَلَىٰ وَلِنَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَلفِرِينَ \* قِيلَ ٱدْخُلُوٓاْ أَبْوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَيْنْسَ مَنْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ .

[سورة الزمر، الآيتان: ٧١ ـ ٧٢]

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوَّا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًّا حَقَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبَوَبُهَا وَقَالَ لَمُمُّهُ خَزَنَهُمَا سَلَنَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُكُمْ وَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُوا الْحَكَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَنَا وَعَدَمُ وَأَوْرَثِنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآتُهُ فَيْعُمَ أَجْرُ الْعَنْمِلِينَ ﴾ .

[سورة الزمر، الآيتان: ٧٣ ـ ٧٤]

وتكملة المشهد: ﴿ وَتَرَى الْمَلَيْكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرَيْنِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمٌ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَيِّقِ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ ﴾ .

[سورة الزمر، الآية: ٧٥]

ونحسب أن المشهد بارز واضح، منسق الخطوات، متقابل الجزئيات، لا يحتاج منا إلى توضيح أو بيان، فلنتابع خطوات الفريقين فريق أهل الجنة وفريق أهل النار.

٢ - ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ \* طَعَامُ الْأَيْدِ \* كَالْمُهْلِ يَعْلِى فِى الْبُطُونِ \* كَعْلَى الْحَمِيدِ \* خُدُّوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآهِ الْجَحِيدِ \* ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيدِ \* دُقْ إِنَّكَ أَنْتُ الْعَنْ إِنَّ الْحَمَيدِ \* دُقْ إِنَّكَ أَنْتُ الْمَا كُنْتُهُ بِهِ مَنْ تَرُونَ \* .

[سورة الدخان، الآيات: ٤٣ \_ ٥٠]

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ \* فِي جَنَّتِ وَعُيُّونٍ \* يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَدِيلِينَ \* كَالِكَ وَزَقَجْنَهُم مِحُورٍ عِينٍ \* يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكَكِهَةٍ مَامِنِينَ \* لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولِكُ وَوَقَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْجُحِيمِ \*.

[سورة الدّخان، الآيات: ٥١ \_ ٥٦]

٣ ـ ونختم مشاهد القيامة هنا، بهذا المشهد المتعدد المناظر، المتنوع المشاهد، المتفرد في طريقة العرض والحوار: ﴿ وَنَادَىٰ أَمْعَبُ الْجَنَةُ أَصَعَبَ اللَّهِ وَالدَىٰ اللَّهُ وَبَدْنًا مَا وَعَدَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدتُم مّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُواْ فَعَدٌ فَاذَنَ مُؤذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَقَادُ اللّهِ عَلَ الظّلِمِينَ \* اللّذِينَ يَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَعْوُنَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَنْرُونَ \* .

[سورة الأعراف، الآيتان: ٤٤ \_ ٤٥]

﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَمْ فِوْنَ كُلًّا بِسِيمَنَهُمَّ وَنَادَوْا أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُّ لَدَ

يَّذْخُلُومًا رَفْمُ يَطْمَعُونَ \* ﴿ وَلِهَا صُمِّفَ أَبْعَكُرُهُمْ لِلْفَآءُ أَصَّتِ النَّارِ قَالُوا زَبُنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقُورِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ .

[سورة الأعراف، الآيتان: ٤٦ ـ ٤٧]

﴿ زَادَىٰۤ أَصْلُ الْأَعْرَابِ رِجَالًا بِمُ إِلَا بَمْ إِلَوْتُهُم سِيمَاهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَىٰ عَنَكُمْ جَمْعُكُورُمَا كُنتُمْ مَّسُعُكُمْ إِنَّا \* أَهَلُولَآ اللَّذِينَ أَنْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةً أَدْخُلُوا الْجُنَّةَ لَا خَرْثُ عَلَيْكُو رَلَا أَنتُمْ فَخُزُلُوك ﴾ .

[سورة الأعراف، الآيتان: ٤٨ ـ ٤٩]

﴿ زَنَادَىٰ آَصْحَتُ النَّارِ آَصْحَتِ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا زَلَقَطُمُ اللَّهُ قَالُوْآ إِلَيْ الْمَالِدِينَ ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٥٠]

فها نحن أولاء أمام مشاهد يتلو بعضها بعضاً.

ها نحن أولاء أمام المؤمنين في الجنة، والكافرين في النار، ينادي الأولون الآخرين: ﴿ قَدْ وَجَدْنًا مَا وَعَدَاً اللَّهِ الْحَقَالُ وَجَدَّاً مَا وَعَدَالُمُ مَا وَعَدَرَاكُمُ مَا وَعَدَرَاكُمُ مَا وَعَدَا لَا السؤال من التهكم المر ما فيه \_ فيجيء الجواب من هناك (نَعَمُ) حيث لا مجال لنكران أو محال، وعندئذ يؤذن بينهما مؤذن: ﴿ أَكَ لَقَنَاهُ ٱللَّهِ عَلَى الطّلِيقَ ﴾.

ثم نحن أولاء أمام الأعراف \_ الفاصلة بين الجنة والنار \_ وعليها رجال يعرفون هؤلاء وهؤلاء، فهم يتوجهون إلى أصحاب الجنة بالترحيب والسلام، ويتوجهون إلى أصحاب النار بالتبكيت والإيلام: ﴿ أَهَوُلُا إِ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّ

وأخيراً ها هم أولاء أصحاب النار يستغيثون، طالبين من أصحاب الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقهم الله، فلديهم من كل شيء فيض غزير، فليفيضوا منه على الملهوفين، ولكن الجواب هو المعذرة والتذكير: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى الْكَلِيبِ ﴾.

تلك من صور القيامة، ومن صور الحوار فيها والخصام، ومن صور النعيم والعذاب، فهل كان القارئ في أثناء استعراضها يحس أن هذا كله آت، في المستقبل البعيد؟ أم يحس أنه واقع في الحاضر المشهود؟

## الأسلوب التصويري في القرآن الكريم

الصورة الأولى: مشهد من مشاهد الطبيعة الصامتة الخالدة، يلفت النظر إليه دليلاً على قدرة الله: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقاً مَّا تَرَىٰ فِ خَلِقِ ٱلرَّحْنِ مِن تَفَوْتِ أَلَّ وَهُوَ عَلَى الْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو تَفَوْتٍ \* ثُمَّ ٱرْجِع ٱلْبَصَرُ كَلَّيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾.

[سورة الملك، الآيتان: ٣ ـ ٤]

هذه لوحة طبيعية منسقة يوجه إليها البصر، لينقل البصر ما يراه إلى النفس، ليقع في النفس ما يقع في الأثر، لنؤمن بقدرة الله ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴾ وهي لوحة معروضة في كل حين، ولكنك تقرأ هذه الآيات فتلتفت إليها كأنما تعرض أول مرة في هذا الوجود، وتلك طريقة القرآن في كل ما يوجه إليه النظر من مشاهد الطبيعة، ومشاهد الحياة في جميع المناسبات.

٢ - وهذه صورة من مشاهد الطبيعة الصامتة كذلك، ولكنها في هذه المرة معروضة في الأرض لا في السماء: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجُورَتُ وَجَنَتُ مِنْ وَنَ السماء: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجُورَتُ وَجَنَتُ مِنْ مِنْ السماء: ﴿ وَفِي اللَّهُ مَا يَعْضَمُا عَلَى بَعْضِ فِي الْمَنْكِ وَنَ فَضِدُ لَا يَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْمُحْكُلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِنَتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونِ ﴾.

[ سبورة الرعد، الآية: ٤]

... فهذا المشهد قديم مكرر، تمر عليه العيون في غفلة، ولكنه يعرض هنا كأنه جديد وإنه لكفيل حين تتملاه العين أن يوقع في النفس تأثراً وجدانياً خاصاً فهذه القطع المتجاورات من الأرض مختلفة في النبات، لا بل إن النوع الواجد من النبات ليختلف في الأشكال، فمزدوج ومنفرد، وجميعه يسقى بماء واحد، ولكن تختلف طعومه في الأكل، وأياً ما كانت هذه الملاحظات، فمردها الأول إلى المشاهدة: مشاهدة هذه اللوحة الطبيعية التي يوجه إليها الأنظار، لتراها بالبداهة الملهمة والحس البصير، بعد أن تتملاها الأبصار.

٣ ـ وهذا منظر من مناظر الطبيعة المتحركة في الجو، يعرضه خطوة خطوة، وفي كل خطوة مشهد: ﴿ اللّهُ الّذِي يُرْسِلُ الرِّينَحَ فَنُشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السّمَآءِ كَيْفَ وَفِي كل خطوة مشهد: ﴿ اللّهُ الّذِي يُرْسِلُ الرِّينَحَ فَنُشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السّمَآءُ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ قَاذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِنَا هُر يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ إِنَا هُر يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ إِنَا هُر يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ إِنَا هُر يَسْتَبْشِرُونَ \* وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَلُ عَلَيْهِ عَن قَبْلِهِ لَمُتَلِيدِ كَمْ السّمَاءِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

[سورة الروم، الآيات: ٤٨ \_ ٥٠]

. . . هكذا لوحة بعد لوحة: إرسال الرياح، إثارة السحاب، بسطه في السماء جعله متراكماً، خروج المطر من خلاله، نزول المطر، استبشار من يصيبهم بعد أن كانوا يائسين، إحياء الأرض بعد موتها.

لينتقل من هذه المشاهد المتتابعة بعد استعراضها للعين والخيال، وبعد تركها تؤثر في النفس على مهل، إلى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَةُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَيُورِ ﴾ فيجيء هذا لتقرير، في أنسب الأوقات للتقرير.

٤ ـ ولئن كان المشهد الثالث في جو السماء، فالمشهد الرابع في الأرضين، وهو من ذلك المشهد بسبيل: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُغِيجُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَعِيجُ فَ تَرَنَهُ مُصِّفَ رَا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ الْإَرْضِ ثُمَّ يَعِيجُ فَ تَرَنَهُ مُصِّفَ رَا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِى الْأَلْبَدِ ﴾.

[سورة الزمر، الآية: ٢١]

... فهذا مشهد من مشاهد الأرض كذلك متعدد الخطوات وهو يعرض في بطء وتفصيل، وتترك كل خطوة للعين مدة كافية للتأمل، وللنفس مدة كافية للتأثر، هذا هو الماء ينزل من السماء، فيسلك ينابيع للري، ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه، ثم يهيج هذا الزرع وينضج فتراه مصفراً بعد حين، ثم يبس فيصير حطاماً، و(ثم) في كل مرة تعطي هذه (المهلة) للعين والنفس، لتملي المشهد المعروض قبل طيه، وعرض المشهد التالي.

وفي جو السماء مشاهد أخرى حية، فهناك الطير التي تطير باسطة أجنحتها، صافة أقدامها، ثم تقبض أجنحتها كذلك عند الهبوط: ﴿أَوَلَةُ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَقَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْنَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْعٍ بَصِيرٌ ﴾.

[ سورة الملك، الآية: ١٩]

.. إنه مشهد واحد ذو منظرين، منظر الطير باسطات أجنحتها صافات أرجلها، ومنظرها كذلك قابضات، وهي صورة حية متحركة، يراها الناس كل لحظة، فيمرون عليها غافلين، فهو يلفت إليها أنظارهم، ليروها بحس الشاعر المتأثر، دليلاً على قدرته ورحمته.

آ \_ وفي الأرض مشهد آخر متكرر، يمر به الناس غافلين كذلك، وفي تأمله وتتبع حركته الوئيدة التي تكاد تتم في الخيال \_ وإن كانت معروضة في العيان \_ ما يلمس النفس، ويؤثر في الوجدان ويتيح الفرصة لألوان شتى من التأملات، ذلك منظر الظل الذي تلقيه الأجرام فيبدو ساكناً، وهو يتحرك ببطء لطيف: ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى رَبِّى كَيْفَ مَدَّ الطِّلِّ وَلَوْ شَاءً لَجَعَلَمُ سَاكِكًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ وَلِيلًا \* ثُمَّ قَضَىنَهُ إِلَيْنَا فَرَضًا يَسِيرًا ﴾.

[سورة الفرقان، الآيتان: ٤٥ ـ ٤٦]

. . وفي هذا المشهد جمال طبيعي يغري الخيال بالجولان، ويملي للخواطر في الهيمان، وكم في المشاهد المألوفة المكرورة ما يبدو جديداً، كأنما تتملاه العين أول مرة، حين تتجه إليه بالحس الشاعر المتفتح، والعين المتيقظة للألوان.

٧ - وفي الأرض مشاهد أخرى لعل من أشدها أثراً في الحس والنفس تلك الرسوم الدوارس، والربوع الخوالي، وما تحيله للحس من صور الحياة الغابرة، ومن أشباح الأحياء الدائرة، فهي مشاهد للعين في الظاهر، وللنفس في الضمير، والقرآن يوجه إليها النظر، ثم يرد الخيال إلى الحياة الغابرة فيها، الدائرة منها: ﴿أَوْلَدُ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْكَ كَانَ عَالِبَةً ٱلَّذِينَ مِن مَا المَائِرة منها: ﴿أَوَلَدُ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنَظُرُوا كَيْكَ كَانًا عَبْرُها وَيَأَمَّنُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْهُ اللَّهُ مِنْ يَظْلِمُونَ ﴾.

[سورة الروم، الآية: ٩]

وهكذا ليتبين لنا أن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، وهو القاعدة الأولى فيه للبيان، وهو الطريقة التي يتناول بها جميع الأغراض (١).

<sup>(</sup>١) التصوير الفني في القرآن: صفحة ٧٠.

#### الخاتمية

لقد تم بحمد الله الجزء السادس عشر الذي تحدث في الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن الكريم. . ومن سرد وجوه الإعجاز المتعدد في لغة القرآن وأسلوبه وبيانه في حروفه وكلماته وجمله، تبين لنا عظمة هذا القرآن الكريم وأنه لا يمكن أن يكون إلا من إله قادر يعلم السر في السماوات والأرض. . ومما يثلج صدرك ويسرك أن آلافاً بل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف قد انبروا شرحاً وتفسيراً وبياناً لهذا القرآن العظيم وإظهاراً لوجوه إعجازه اللغوي والبياني والعلمي. . ومما يلفت النظر أنك حين تراجع هذه الكتب الخاصة في إعجاز القرآن اللغوي والبياني والأسلوبي تجد أن كل كاتب يقطف ثماراً وزهوراً من بستان هذا الكتاب العظيم ويتذوق طعمها ويشم رائحتها، تختلف عن زهور غيره وثمارهم، إذ إن القرآن حديقة غناء دائمة الخضرة متنوعة الأزهار فهو جنة ملأى بما لذ وطاب، وكنز عظيم كبير لا تنتهي نفائسه ولا تنقضي عجائبه، وكلما غرفت لتأخذ منه زاد في عطائه لازدياد كنزه الدائم. . وها نحن وبعد مضى ١٤٢٧ سنة على نزول القرآن لا زلنا نستخرج من كنوزه الدفينة، ونعبر ونفسر بغير كل الأساليب والطرق التي استخدمها الأو ائل.. فإذا قرأت كتب التفسير والبيان والإعجاز اللغوي تجد في كل كتاب حلاوة وطلاوة وعذوبة غير عذوبة وطلاوة غيره.

وصدق رسول اللَّه ﷺ إذ يقول: «هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه » رواه الترمذي ٢٨٣١.

فعلاً إنه كتاب عظيم لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا تنتهي نفائسه، وكيف تنقضي وهو الكتاب الذي أنزله عالم الغيب والشهادة، وأعجز عن الإتيان بمثله إلى يوم القيامة، وجعله تبياناً لكل شيء وما فرط فيه من شيء.

يقول تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِبَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَىٰ لِلْمُسُلِمِينَ ﴾.

[سورة النحل، الآية: ٨٩]

ويقول تعالى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيَّءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾.

[سورة الأنعام، الآية: ٣٨]

وهنا تكمن عظمة القرآن الكريم بأنه بيان لكل شيء وما فرط اللّه سبحانه فيه من شيء، فهو الهداية والنور والصراط المستقيم وهو الذي ينقذ الناس من براثن الجهل ويشرق قلوبهم بالإيمان والتوحيد، هو الذي يعلم الإنسان حقيقة الحياة والوجود، وحقيقة الابتلاء والامتحان، وحقيقة الموت والبعث، وحقيقة الحساب، وحقيقة الجنة والنار، وحقيقة الخلود وأن الإنسان لم يخلق عبثاً ولا لهواً ولا لعباً، يقول تعالى: ﴿ أَفَصَ بَتُمُ أَنَّما خَلَقْنَكُمُ عَبَثاً وَلَا لَهُ اللّهِ وَلَا لَعَباً، يقول تعالى: ﴿ أَفَصَ بَتُمُ أَنَّما خَلَقْنَكُمُ عَبَثاً وَلَا لَعَباً، يقول تعالى: ﴿ أَفَصَ بَتُمُ أَنَّما خَلَقْنَكُمُ عَبَثاً وَلَا لَهُ وَاللّهِ وَلَا لَعَباً، يقول تعالى: ﴿ أَفَحَوُنُ ﴾ .

[سورة المؤمنون، الآية: ١١٥]

وكل هذه الحقائق عبر عنها الله سبحانه بأسلوب وبيان معجزين، فقد تفرد بإعجاز بيانه، وتفرد بإعجاز أسلوبه، وتفرد بإعجاز لغته.. حيث جعلها الله سبحانه مفهومة رغم سبكها القوي، يدرك معانيها كل الناس على اختلاف فهمهم ومقدراتهم اللغوية والعلمية.. فترى القرآن الكريم يتلى ليلاً ونهاراً من جميع طبقات الناس من غنيهم وفقيرهم وتاجرهم وخادمهم من الحداد والنجار والخياط ومن أساتذة الجامعات ومن طلاب العلم وأساتذتهم، سهل القراءة سهل الحفظ، سهل الفهم، يتعلم الجميع منه توحيد الله سبحانه والإيمان به ومعرفته وتقدير قدره، إنه الكتاب الذي إن بدأت تحفظه فلا تفارقه، وإن بدأت بقراءته وجدت حلاوة ولذة في قلبك تدفعك إلى الإعادة والزيادة، تحس وأنت تقرأ القرآن أنه صديق حميم بل أب وأم حنونان وأخ رحيم وابن مطيع، إنه إلْفٌ يألفه الناس، وخسر كل مكابر ومعاند، أو قع المنافقين في حيرة من أمرهم ورد على الكافرين كفرهم.

فاللَّهم اجعل هذا القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ومعين أفكارنا نتلوه ما حيينا ونحفظ منه ما استطعنا. . إنك سميع مجيب الدعاء.

د. ماهر أحمد الصوفي موبايل: ۰۰۹۷۱/٥۰/۷٥۲٦۹۱ أبو ظبي: ص.ب ۲۹۲۲



المفتون البونية البخبي

# آيائكاكشا

في الإغجاز التَّشريْعيُ وَالغَيبِيُّ فِي الْعَبِينَ فَي الْعَبِينَ فَي الْعَبُونِ الْكَرْبِيمُ

الجزء السابع عشر



# الله الخراج

قال اللَّه تعالى:

[سورة النساء، الآية: ١١]

وقال اللَّه تعالى:

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْسَبُوا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا أَكْسَبُنَ وَسْعَلُوا أَللَّهَ مِن فَضْلِهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمًا ﴾.

وقال الله تعالى:

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فَلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ
وَٱلْفَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبَّنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيكُ عَلِيكُ مَحِيدٌ ﴾ .

[سورة التوبة، الآية: ٦٠٠]

وقال الله تعالى:

﴿ الْمَدْ \* غُلِبَتِ ٱلرُّومُ \* فِي أَدْنَى ٱلأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ غَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ \* فِي بِضْعِ سِنِينَ ۚ لِلَّهِ ٱلْأَمَّـرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَ إِنْ يَفْسَرُ ۗ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ .

[سورة الروم، الآيات: ١ ـ ١٤]

وقال تعالى:

﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ \* مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ \* سَيَصْلَى فَازًا ذَاتَ لَهُبِ \* وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالُهُ ٱلْحَطَبِ \* وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالُهُ ٱلْحَطَبِ ﴾.

[سورة المسد، الآيات: ١ \_ ٥]



#### حديث شريف

قال رسول الله ﷺ:

- قال رسول الله على لعوف بن مالك:

"أعدد ستًا بين يدي الساعة، موتي، ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخُذ فيكم كَقُعَاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً وواه البخاري برقم ٣١٧٦.

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال:

«لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرى الشام» رواه مسلم رقم الحديث ٢٠١١.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على:

«إذا زال ملك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» رواه البخاري رقم ٣١١٨.

عن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ:

«إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد» رواه أبو داود وأحمد والدارمي.



#### المقدِّمة

الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم هو من إله حكيم يعلم ما ينفع عباده ويعلم ما يؤذيهم ويضرهم . . وإن ما جاء من التشريع في القرآن الكريم سواء كان في تنظيم حياة الفرد والأسرة والمجتمع والدولة إنما هو لخير الإنسان في الحياة الدنيا وكذلك لخير الإنسان في الحياة الآخرة. وعلى الرغم من الزمن الطويل الذي مرَّ وامتد على نزول القرآن وتشريعه حتى بلغ ما يزيد عن أربعة عشر قرناً إلا أنك لا تجد أي تعارض بين تشريع اللَّه سبحانه وتطور الإنسان عبر هذه القرون وما طرأ على حياته من مستجدات يخيل إليك أنها، أي التشريعات الإلهية، بحاجة إلى تغيير أو تجديد أو تبديل أو تحديث أو مواكبة أو ما أشبه ذلك. ولكن عندما تضع التشريع الإلهي والسنة النبوية المطهرة أمام أي مستجد حديث تجد أن القرآن الكريم قد أفاض فيه تشريعاً وتنظيماً في الخير كله للإنسان رغم الزمن الطويل ومستجدات الحياة المعاصرة. . . وكل ما نحتاجه هو فهم النص والتشريع أو حسن التفسير... ومع ذلك فإن ما يزيد الإسلام وتشريعه حسناً أنه لم يقتل الفكر الإنساني بل ترك اللَّه سبحانه ورسوله ﷺ حسن التدبير مع كل مستجد معاصر فإن لم يجد منه تفضيلاً شرعياً لا من قرآن ولا من سنة فعليه القياس على تشريع آخر مشابه فإن لم يجد فعليه الاجتهاد وليس هذا عيباً في التشريع ولكن ربما أراد اللَّه سبحانه أن يبدع الإنسان المسلم في ما يستجد منه حتى لا يقتل الفكر الإنساني وحتى يجعل اللَّه سبحانه له الأجر في القياس والاجتهاد لذلك قال رسول اللَّه ﷺ: «من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ومن اجتهد فأصاب فله أجران». . . . ولكن تجتهد بما لا يخالف الشرع ولا يخالف ما أحلُّ اللَّه سبحانه وما حرَّم اللَّه سبحانه ولا تجتهد فيما فيه نص وأيضاً لا تجتهد في الأصول بل تجتهد في الفروع لأن الأصول واضحة لا

لبس فيها فلا تجتهد فيها. . فهذا الدين كامل بتشريعه وتنظيمه لكل شأن من شؤون الحياة وقد أكمل الله سبحانه هذا الدين العظيم وأتم نعمته ورضي لنا الإسلام ديناً.

يقول تعالى:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٣]

وكذلك فإن القرآن الكريم بنص آياته أن جعله الله سبحانه تبياناً لكل. .

يقول تعالى:

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَنَا لِكُلِّلِ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ .

[سورة النحل، الآية: ٨٩]

وكذلك ما فرط اللَّه سبحانه فيه من شيء يقول تعالى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَنِ مِن شَيَّ وَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ .

[سورة الأنعام، الآية: ٣٨]

ولكن ما يجب أن نعلمه أن الإعجاز التشريعي الرباني في القرآن ليس إلا جزءاً يسيراً من إعجاز كتاب الله سبحانه فالكتاب تبيان لكل شيء وما الإعجاز التشريعي إلا شيء واحد من هذا التبيان. . وإن من أهم ما قدّمه القرآن الكريم من تشريع هو تنظيم حياة الأسرة وأفرادها وعلاقتهم بعضهم مع بعض وحق الآباء وحق الأبناء ذكراً كانوا أو أنثى وكذلك حق المرأة (الزوجة) التي لم يكن لها أي حق في إرث أو رأي أو تربية بل كان معظم شعوب العالم يعتبرها من سقط المتاع . أوجب بعضهم كالهنود حرقها في حال موت زوجها وكان العرب في الجزيرة يئدونها وإذا توفى زوجها عنها تحبس في زوجها وكان العرب في الجزيرة يئدونها وإذا توفى زوجها عنها تحبس في ومنهم من كان يعتبرها غير إنسان، فجاء التشريع الإسلامي فحق حقوقها وأوجب عليها الواجبات وجعلها فرداً كامل الأهلية ولها كامل الصفات وأوجب عليها الواجبات وجعلها فرداً كامل الأهلية ولها كامل الصفات الإنسانية فحرم قتلها ووأدها . وكذلك جاء التشريع الرباني في مفهوم بر الوالدين ورعاية الأولاد والعدل بينهم وإعطاء كل ذي حق حقه ، كما أوجب

تشريع اللَّه سبحانه أن تحترم الزوجة زوجها وجعل في ذلك تشريعاً ونظاماً من خالفه يعاقب يوم القيامة، وكذلك رسم حدوداً لها في زواجها وطلاقها وعدتها ومهرها وحقها في الحياة الآمنة ثم توعد اللَّه المخالفين بنار جهنم وأنهم خاسرون يوم القيامة.

يقول تعالى:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَنَعَذَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٢٩]

وما جاء هذا التشريع إلا لسعادة الإنسانية فنظم العلاقة وشرع للبشرية قانون حياتها وعلاقات المجتمعات والدول والجهات والشعوب مع بعضها في نظام تشريعي عظيم.

يقول تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَفَيَآبِلَ لِتَعَارَفُوأً إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ \* إِنَّ اللَّهَ عَلِيثُ خَبِيرًا ﴾ .

[سورة الحجرات، الآية: ١٣]

ولم يفرق التشريع الإلهي بين الذكر والأنثى والأبيض والأسود والعربي والأعجمي فكل عند الله سواء، وجعل الإيمان ما وقر في القلب وصدقة العمل، وجعل الرجل الذي يحمل صفة المسلم والمؤمن هو الذي سلم المسلمون من يده ولسانه والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم.

قال رسول الله ﷺ:

«المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم» رواه مسلم.

وجعل في تشريعه حقاً للجار فقال على: «ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه». وأعطى الطريق حقها فلا اعتداء ولا أذى ولا نميمة ولا غيبة. قال رسول الله على في حق الطريق: «رد السلام وغض البصر والكف عن الأذى».

ومنع الإسلام في تشريعه أخذ الناس بالظنون ومنع التجسس والغيبة والنميمة والظن يقول تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُّ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانَّقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللّهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ ﴾ .

[سورة الحجرات، الآية: ١٢]

ومن أهم تشريعات الإسلام والتي جاءت في كتاب اللَّه تعالى أن ربط الإنسان بالآخرة وأعلمه أن هذه الدنيا دار لعب ولهوـ ودار امتحان ـ وليست دار قرار وديمومة بل هي دار ابتلاء وامتحان يقول تعالى:

﴿ الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَصَّكُمْ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾ .

[سورة الملك، الآية: ٢]

ومن أهم ما نظم القرآن الكريم من تشريع أن جعل الأعمال بالنيات حتى يمنع عن الإنسان نيه الشر والسوء في عمله قال رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى» رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ويكفي القرآن الكريم عظمة والتشريع الإسلامي علواً هذا التنظيم الكبير في العلاقات المادية والتي هي من أهم الأعمال في تأسيس مجتمع قوي يسوده الحب والتعاطف فغير الزكاة التي جعلها فرضاً يؤخذ من مال الغني صدقة ويرد إلى الفقير كي تقوى العلاقات ويسود الوئام والألفة والحب وقد رغب الشارع الحكيم بذلك ترغيباً كبيراً.

يقول تعالى:

﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُۥَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٣٤٥]

**(Y)** 

وقد جاء القسم الثاني من هذا الجزء «آيات اللَّه في الإعجاز التشريعي والغيبي» الذي يتحدث عن الإعجاز الغيبي، هذا الإعجاز الذي هو من ركائز الإعجاز في القرآن الكريم ذلك أن الإنسان لا يملك علم بعد ساعة من الزمان أو علم ما في غد.

يقول تعالى:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا

تَكْسِبُ غَذًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرًا ﴾.

[سورة لقمان، الآية: ٣٤]

وأما اللَّه سبحانه فعنده علم الغيب وما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة يقول تعالى:

﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ﴾.

بل ويعلم اللَّه سبحانه ما يكون يوم القيامة من أحداث وما تقوله الناس ومن سيدخل الجنة ومن سيدخل النار وقد بين القرآن الكريم بعض إعجازه في علم الغيب حتى يعلم الناس قدرة اللَّه سبحانه وأنه لوشاء لأخبرهم بما هو كائن إلى يوم القيامة . . ولكن الإنسان في ابتلاء وامتحان وعليه أن يؤمن بالغيب وهو أحد مواد الابتلاء والامتحان وهو دليل الإيمان القوي للفرد المسلم يقول تعالى:

المسلم يروف و الله الكُنْبُ لَا رَبْ فِيه هُدَى لِلْمُنَقِينَ \* الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْيِمُونَ الْمُنَقِينَ \* الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْيِمُونَ الْمُنَافِّقُ وَمِمَّا رَزَقِنَهُمْ يُفِقُونَ \* وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْلَاخِرَةِ هُمَّ يُوقِنُونَ \* .

[سورة البقرة، الآيات: ١ \_ ٤]

والغيب هو كل ما لم يعلمه الإنسان أو يراه وهو كل ما لا سيعلمه ولا يراه إلى يوم القيامة أما ما عرفه الإنسان فليس هوبغيب وكل ما يراه ليس بغيب حتى لوكان يبعد عنا مليارات السنين الضوئية كالمجرة التي اكتشفها التلسكوب هابل وصورها وهي تبعد عن الأرض خمسة عشر مليار سنة ضوئة.

فيوم غدٍ غيب على البشرية جمعاء فإذا جاء وعلمنا عنه شيئاً فلم يعد غيباً وكل ما نراه بأعيننا من نجوم وأقمار وكواكب وشموس ليس بغيب وكذلك ما تراه التلسكوبات وتصوره ليس بغيب.

واللَّه وحده يعلم ما يعلمه الإنسان وما لا يعلمه فالملائكة غيب والجن غيب والجن غيب والجن غيب والجنة غيب والكريم غيب والجنة غيب والنار غيب والمستقبل غيب. وقد بين القرآن الكريم بعض إعجاز الغيب وأخبر عنه أنه واقع لا محالة كانتصار الروم على الفرس وعدم إيمان أبي لهب وفتح مكة وانتصار المسلمين في بدر وأحداث غيرها ما

يكون مشروحاً ومفسراً في هذا الجزء من الموسوعة.. ومما لا شك فيه أن هذه الغيبيات عندما تتحقق تزيد من إيمان المؤمن وتدله دلالة قوية على صدق القرآن الكريم وأنه منزل من عند الله سبحانه الذي يعرف السر وأخفى. ولنا في هذا الجزء متسع من التفصيل سواء عن الإعجاز التشريعي أو الإعجاز الغيبي وعندما تقرأ فستدرك عظمة هذا القرآن الكريم الذي أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض يقول تعالى:

﴿ قُلْ أَنْزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّرَّ فِي ٱلشَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ .

د. ماهر أحمد الصوفي

### الفصل الأول

- كلمة في الإعجاز التشريعي.
- \_ عظمة التشريع الرباني في القرآن الكريم أنه يأتي على صور شتى.
  - ـ المواريث والتشريع الرباني.
    - ـ المرأة والتشريع الرباني.
  - \_ من سمات وصفات الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم.
    - \_ مبادئ الشريعة الإسلامية في القرآن.
    - \_ صور من إقامة الحدود في التشريع الإسلامي.
      - ١ \_ قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
        - ٢ ـ القصاص في القرآن.
    - ٣ \_ محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فساداً.
      - ٤ \_ جريمة السرقة.
      - ـ الربا والزكاة في التشريع الإسلامي.
      - ١ \_ حكم الربا في التشريع الإسلامي ."
        - ٢ \_ الزكاة في التشريع الإسلامي.
    - الإعجاز التشريعي المادي والمعنوي في القرآن الكريم.
      - \_ كيف شرع الله سبحانه الأحكام.



# كلمة في الإعجاز التشريعي

إِن أُولَ آية نزلت في القرآن الكريم هي: ﴿ أَقُرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾.

[سورة العلق، الآية: ١]

إنما أراها زائدة قررت للإنسان حقاً له.. وأوردت واجباً عليه.. فقد قررت له حق التعليم.. وأوجبت عليه الإيمان بالله.. هكذا نجد أن أول آية من القرآن نزلت للإنسان.. إنما هي إعلان حق له.. وفرض واجب عليه.

وعندما يطلق على التعليم لفظ اقرأ على عموميته كما جاء في الآية الشريفة المباركة فإنما ليشمل كل أنواع وأصول وفروع العلم، وبذلك يعرف الإنسان كافة حقوقه. . وكل واجباته . . ثم توالت الآيات الكريمة من القرآن الكريم تقرر الحقوق وتحدد الواجبات حتى شملت كل الحقوق . . وحددت كل الواجبات .

وحرصاً من القرآن الكريم على بيان عمومية هذه الحقوق وشمولية هذه الواجبات على الناس، كل الناس، وعلى الإنسان كل إنسان. فإننا نجد أن الآيات التي توردها تبدأ الخطاب بيا أيها الناس أو تذكرهم فيها حيث ورد لفظ الناس في القرآن ٢٤١ مرة، أو تخاطب الإنسان حيث تكرر ذكره ٦٥ مرة أو بنى آدم حيث تكرر ذكرها ٦٥ مرات.

لقد أعلن القرآن الكريم كرامة الإنسان فقال بالنص الشريف: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي ٓ ءَادَمُ وَمُمَلِّنَاهُم فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴾ .

[سورة الإسراء، الآية: ٧٠]

وهكذا فرض القرآن للإنسان كرامته. . وعندما قرر فرضها فإنما أوردها لبني آدم حتى يعم هذا الفرض بالكرامة كل فرد من بني آدم أياً كان قدره ولونه أو مركزه. . وإعلان تفضيل الله سبحانه وتعالى للإنسان على كثير ممن

خلقهم اللَّه من الكائنات الأخرى الحية إنما ليفيد تكريم النوع الإنساني.

وأعلن القرآن الكريم مساواة الناس جميعاً.. فالناس جميعاً متساوون في الخلق فكلهم من ذكر وأنثى وهم في ذلك سواء.. وما اختلاف ألسنتهم أو ألوانهم أو درجاتهم إلا لقضاء المصالح المتشابكة بين الناس وفي ذلك تقول الآيات الكريمة.. مخاطبة الناس حتى يتأكد التعميم بالنص الشريف: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَهَا إِلَى لِتَعَارَفُواً إِنَّ أَكُرَمُكُم عِند اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله عَلَيْم خَيرُ ﴾.

[سورة الحجرات، الآية: ١٣]

وهذه المساواة تحول دون قيام أي شبهة لاستعباد أو تفرقة أياً كانت أسبابها من دين وجاه أولون أو جنس أو دولة.

قرر القرآن الكريم حرية الإنسان الشخصية وأهم أنواعها حق الحياة فقد أوجبها القرآن الكريم في آيات كثيرة حيث أمر بالمحافظة على حياة كل نفس. . ومنها حماية الإنسان لنفسه فلا يقتل نفسه وذلك بنص الآية الشريفة: ﴿ وَلَا نَقْتُكُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ .

[سورة النساء، الآية: ٢٩]

وقرر حرية العقيدة في بضعة ألفاظ قصار لا يمكن أن تصل إليها أية تعبيرات أخرى فقال في النص الكريم: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٥٦]

وقرر حرية الرأي وأعلن إطلاق هذه الحرية دون تقييد مع فرض واجب عليه هو أن تكون حرية الرأي في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وفرضه على الأمة حتى يشمل الأفراد والجماعات.. في الماضي والحاضر والمستقبل أي في كل الأوقات فتقول الآية الكريمة: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكِرِ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُنكِرِ وَأُولَتِكَ هُمُ اللهُ المُنكِرِ وَالْمَسْتَقِبِلُ الْمُنكُرِ وَالْمَسْتَقِبِلُ اللهُ الْمُنكُرِ وَالْمَسْتَقِبِلُ الْمُنكُرِ وَالْمَسْتَقِبِلُ اللهُ وَلَيْهُونَ عَنِ المُنكِرِ وَالْوَلَتِكَ هُمُ اللهُ الْمُعْرِي فَي اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَيْكُ وَالْمَلِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُونَ عَنِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[سورة آل عمران، الآية: ١٠٤]

وإذا كان حق كرامة بني آدم والمساواة والتعليم والحرية وغيرها قد عممت فرضها على الإنسان لتشمل الرجل والمرأة. . فإن القرآن الكريم قد أفرد لحقوق

المرأة نصوصاً كثيرة وعديدة وكرمها تكريماً يتضح قدره من تسمية إحدى السور الشريفة باسمها ألا وهي سورة النساء التي اختصت بكل شؤون المرأة . . وأصّل القرآن الكريم قانوناً هاماً في حقوق المرأة حين قرر عدم تبعية المرأة للرجل في المسؤولية . . فكل منهما يتحمل تبعة عمله منفرداً عن الآخر . . فصلاح الزوج لا يعفي الزوجة الخائنة من مسؤوليتها وكذلك فساده لا ينسحب عليها إن كانت صالحة وذلك بالنص الشريف : ﴿ مَعْرَبُ اللهُ مَثَلًا لِللَّهِ عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَيْعًا وَالمَرْأَتُ لَوْجَ وَالمَرْأَتُ لَوْجَ وَالْمَرْأَتُ اللَّهُ مَثَلًا لِللَّهِ عَنْهَا مِنَ اللَّهِ شَيْعًا وَيْمِلُ اللَّهُ مَثَلًا لِللَّهِ عَنْهَا مِنَ اللَّهِ شَيْعًا وَيْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

[سورة التحريم، الآيتان: ١٠ ـ ١١]

وقرر القرآن الكريم للمرأة حقوقها المالية فأوجب توريثها بعد أن كانت لا ترث وأنها في القرآن الكريم ترث كما يرث الرجل بنص الآية الكريمة: ﴿ إِلرَّهَا لِي نَصِيبٌ مِنَّا أَلُولِدَانِ وَالْأَفْرُونَ وَالِلِّمَّاءَ نَصِيبٌ مِنَّا قُرُكُ ٱلْوَلِدَانِ وَالْأَفْرُونَ وَالْإِنَّاءَ نَصِيبٌ مِنَّا قُرُكُ ٱلْوَلِدَانِ وَالْأَفْرُونَ مِلِلِمَّاءَ فَصِيبٌ مِنَّا قُرُكُ ٱلْوَلِدَانِ وَالْأَفْرُونَ مِنَا اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ الْمَالِدَانِ وَالْأَفْرُونَ وَالْإِنَّاءَ فَصِيبٌ مِنَّا قُرْكُ ٱلْوَلِدَانِ وَالْأَفْرُونَ مِنَا اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُ

[سورة النساء، الآية: ٧]

وكذلك حقوقها السياسية . . والتي منها وعلى رأسها حق المبايعة . . مبايعة سيدنا رسول الله ﷺ في النص الشريف : ﴿ يَتَأَنِّهُا اللَّيْ لِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَكُ يُبَّا يِعْنَكَ عَلَىٰ اللهُ اللَّهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ ا

[سورة الممتحنة، الآية: ١٢]

وحقوقها الاجتماعية.. بالمشاركة مع الرجل في بناء المجتمع والدولة.. بولاية الأعمال التي تأمر فيها بالمعروف وتنهى عن المنكر وذلك بنص الآية الكريمة: ﴿ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُكُ بِتُمْثُمُ اللَّهِ الْمُعْرِفِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْرِفِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[سورة التوبة، الآية: ٧١]

وحق العمل.. قرره القرآن الكريم بما أمر به كل مسلم ومسلمة بالعمل.. موجباً عليه أن يكون العمل صالحاً.. ومفهوم العمل الصالح في آيات القرآن الكريم التي دعت للعمل إنما يتسع ليشمل العمل الإنتاجي من زراعة وتجارة، وإصلاح وعمارة. . سعي وجد واجتهاد في كل شؤون الدنيا وإصلاحها . حيث تقول الآية وإصلاحها . حيث تقول الآية السريفة : ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْكَيْلِحَتِ وَأَقَامُواْ الْصَكَلْوةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ لَهُمْ السَّرِيفة : ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْكَيْلِحَتِ وَأَقَامُواْ الْصَكَلْوةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ لَهُمْ اللهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٧٧]

فيتقرر هذه الآية الكريمة أن الذين آمنوا.. ولا شك أن مقتضى الإيمان يؤكد قيام الإنسان بما يفرضه إيمانه من عبادات وأعمال تتصل بالتقوى.. وعلاوة على ذلك فقد أوردت الآية قيام الذين آمنوا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.. وسبق ذلك دعوتهم إلى العمل الصالح مما يؤكد أن معنى العمل الصالح هو غير الصلاة والزكاة والعبادات.. إنما هو العمل الذي أوجب الله على الإنسان أن يقوم به في استخلافه للأرض.. إذ جعله الله خليفة في الأرض بالنص الشريف:

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَذِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٣٠]

وواجب الخلافة أن يقوم الخليفة بما يأمره به من استخلفه وأن يحافظ ويباشر ما قام به. . وقد خلق الله الأرض ومهدها . . وسلك فيها سبلاً وأجرى الأنهار . . وأنبت الزرع . . وأقام الأشجار . . ويسر للإنسان السكن والبناء وسبل الإنتاج والنماء .

ودعا القرآن الكريم إلى إقامة العدالة بين الناس بل العدالة حتى مع الخصوم والأعداء الذين يكونون لظروف خصومتهم وعدائهم مكروهين حتما عند الإنسان إذ تقول الآية الشريفة: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قُومٍ عَلَىٓ أَلَّا تَمَّدِلُوا أَهُو أَقَرَبُ لِلتَّقْرَيْنَ ﴾.

[. سورة المائدة، الآية: ٨]

لقد أورد القرآن الكريم حقوق الإنسان واضحة كاملة. . وافية شاملة وبين واجباته محددة ملزمة مسببة موجبة .

وقد وجد العرب حين نزل القرآن أن حقوقهم قد فرضت ولم يكن لهم بها معرفة سابقة. . وأن عليهم واجبات قد حددت لم يسمعوا عنها في أزمان

سالفة.. فعجبوا وتعجبوا.. وآمنوا وأسلموا.. ونشروا وأذاعوا.. كيف حوى القرآن الكريم كل هذه القوانين والتشريعات وأوضحوا بنصوصه أنه لم يترك إطلاقاً وأبداً علاقة بين إنسان وآخر إلا وحددها ورسم إطارها.. وبين الحق فيها والواجب منها ولها وعليها.. بداية من علاقة الإنسان مع ربه.. فقد حدد علاقة الإنسان مع آبائه وأولاده.. مع زوجته وجيرانه.. مع أهله وناسه.. نسبه وصهره ورحمه.. مع الحاكم والتبعية.. مع الوالي والرعية.. وكل الأحوال.. ومختلف الحالات.. في الحرب والسلام.. في المحبة والخصام.. في البيع والشراء.. في الإقراض والاقتراض.. في المشاركة أو الاستقلال.. في الإقامة والارتحال..

لذلك أدهشهم وأدهش غيرهم ممن لا يعرفون لغته. . كيف جمع هذا التشريع الكامل . . وهذا التنظيم الشامل . . في وقت لم يكن يعرف العالم كله ما هي التشريعات . . ولا ما هي التنظيمات . . ما هي الحقوق وما هي الواجبات . . فكل من تدبر هذه الآيات وتفهم أهدافها . . فقد اتجه إليها وآمن بها . . واهتدى بهديها .

وتنبه الناس في كل مكان إلى حقوقهم. . لقد أيقظهم ما جاء في القرآن من غفلتهم فظهرت النداءات وقامت الثورات تطالب بتقرير الحقوق وتحديد الواجبات. . فلقد جاء عصر التشريعات . . وفيه توحدت الآراء .

واتفقت كلمة العلماء في كل البقاع محايدين أو معادين. . ومن كل الأصقاع . . من مسلمين أو غير مؤمنين على أن القرآن الكريم هو القانون الأشمل الكافي . . وهو الدستور الأمثل الوافي ."

وفي ديسمبر ١٩٨٤ أي بعد أربعة عشر قرناً من الزمان من نزول القرآن. تصدر أول وثيقة وضعية لحقوق الإنسان والتي جاء في مقدمتها التي استغرق إعدادها عامين كاملين ما نصه: «نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية».

وتتضمن الوثيقة ثلاثين مادة تنص على تساوي الناس في الكرامة

والحقوق وحق كل فرد يتمتع بالحقوق والحريات دون تفرقة أو تمييز ولا يجوز استعباد أي إنسان أو تعذيبه، كما قررت أن لكل إنسان حرية الفكر والضمير والرأي والدين وأن له حق التعليم وساوى الرجال والنساء في الحقوق التي تتصل بالزواج والانفصال.

ولا شك أن كل نظرة حتى وإن كانت عابرة إنما تهتدي بصدق وأمانة إلى الفارق الكبير بين القرآن وتشريعاته. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتطبيقاته. إنه الفارق بين المصدرين. الخالق. والمخلوق. الرب. والعبد، إنه فارق السماء والأرض.

وفي هذا الإعلان عن حقوق الإنسان الذي يحتفل بذكرى إصداره العالم كل عام.. من سمع عنه واستجاب إليه.. ومن عمل به وحافظ عليه ومن عارضه وحاربه.. إن التفرقة العنصرية مثلاً بمختلف صورها هي ركن في حياة مختلف دول العالم رغم محاربتها في الإعلان.. ولا وجود لها تحت أي ظرف، ولا أي شكل بين شعوب ودول المسلمين استجابة لداعي القرآن.. وهكذا في كل القوانين والتشريعات.

وتشير الدراسات القانونية إلى أن القرآن هو أول دعوة في تاريخ الإنشان تقرر حقوقا لم تصل أي دعوة إليها حتى الآن. . بل لم تفكر فيها المؤتمرات التشريعية . . ولا التجمعات القانونية .

فقد قرر القرآن الكريم مبدأ عدم مؤاخذة الإنسان عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه فأي خطأ وقع فيه الإنسان بدون قصد فلا جناح عليه. . إلا إذا تسبب الخطأ في قتل إنسان فوجب عليه قضاء حق مقرر . لذلك لا يجب معاقبة الإنسان على خطأ وقع فيه بحسن نية وذلك بمقتضي النص الشريف: ﴿ وَلَلْئِسَ عَلَيْكُمُ مُكُلُكُمُ مُكَلِّكُمُ مُكُلُكُمُ مُكُلُكُم مُكَلِكُمُ مُكُلُكُمُ مُكُلُكُمُ مُكُلُكُمُ مُكُلُكُمُ مُكُلُكُمُ مُكُلُكُمُ مُكُلُكُمُ مُكُلُكُمُ مُكُلُكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلُكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلُكُمُ مُكُلُكُمُ مُكُلِكُمُ مُكَلِّكُمُ مُكُلُكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكَلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكَلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلُكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكَلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكَلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكَلِكُمُ مُكَلِكُمُ اللّهُ عُلُكُمُ مُكُلِكُمُ لَكُلُكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكَلِّكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكَلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكَلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكِلِكُمُ مُكُلِكُمُ مُكِلِكُمُ مُكِلِكُمُ اللهُ مُكْلِكُمُ مُكِلِكُمُ المُكُلِكُمُ مُكِلِكُمُ المُكُلِكُمُ مُن مُناكِمُ مُكِلِكُمُ اللهُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُناكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ لَكُمُ لَكُلُكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُكِمُ مُناكُلُكُمُ مُلِكُمُ مُكِمُ مُلِكُمُ مُكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ

[سورة الأحزاب، الآية: ٥]

وفي النسيان تقول الآية الشريفة: ﴿ رَبُّنَا لَا لُوَّا فِذُنَّا ۚ إِنْ نَسِينًا ۚ أَوْ أَخْطَأَنَّا ﴾ . [سورة البقرة، الآية: ٢٨٦]

وفيما أكره عليه تقول الآيات الشريفة إنه حتى الذي يكفر بالله بعد

إيمانه وهو مكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا جناح عليه بالنص الشريف: ﴿ مَن كَانَهُ مِا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمَيْنُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُلْمَيْنُ اللَّهُ مُلْمَيْنُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْمَيْنُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْمَيْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْمَيْنُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا الللّلْمُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

[سورة النحل، الآية: ١٠٦]

ويدخل تحت هذا من اضطر لظروف خارجة عن إرادته أن يأكل ما هو محرم عليه بشرط أن ينتهي فور انتهاء الظروف وإلا يكون عازماً على العودة، وذلك بالنص الشريف: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ، لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْدٍ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهُ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٧٣]

ويسبق القرآن الكريم كل تشريعات حقوق الإنسان بحق لم تدع إليه أية تشريعات حتى الآن. ألا وهو عدم تكليف الإنسان ما لا يطيق. أيا كان هذا التكليف وفي أي قطاع كان. وسواء كان التكليف بدنياً أو عقلياً أو مادياً أو أدبياً، وذلك بالنص الشريف: ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَها لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيًا مَا أَكُسَبَتُ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٨٦]

وكذلك ما أفرده للمظلوم من حق الجهر بالسوء من القول حتى يلفت النظر إلى ما وقع عليه بعد أن يكون قد استنفد كل وسائل الشكوى. ولم ينصفه مجتمعه، وذلك بالنص الشريف: ﴿ ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَا مَن ظُلِرٌ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾.

[سورة النساء، الآية: ١٤٨]

وأيضاً بما أثبته للمرأة.. من حق للحفاظ على حقوقها.. ألا وهو حق الحدال عن هذه الحقوق، وإلى أعلى مستوى.. حيث جادلت امرأة سيدنا رسول الله عليه والله يسمع تحاورهما، وذلك بالنص الشريف: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلُ اللهِ يَكِيدُكُ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللهِ وَالله يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُما إِنَّ الله سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴾.

[سورة المجادلة، الآية: ١]

فهل بعد ذلك يتسع المجال.. أي مجال \_ أو يحتاج الأمر إلى مزيد من البحث للتأكيد على أن إعجاز القرآن الكريم التشريعي.. إنما هو إعجاز متعدد ومتجدد؟.

# عظمة التشريع الرباني في القرآن الكريم أنه يأتي على صور شتى

قال تعالى:

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا \* إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا \* وَلَا نَقْنُلُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقٍ خَّنُ نَرُوْقُهُمْ وَإِيّاكُمْ أَلِي قَنْلَهُمْ وَيَقَدِرُ إِنَّةُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا \* وَلَا نَقَتُلُواْ ٱلزِّنَ أَلْقَبُ كَانَ فَنَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا \* وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلزِّنَ إِلَيْهِ مِلَا اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُبِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِولِيّهِ مِ سُلْطَنَا فَلَا يُسَرِف وَلَا نَقْرَواْ مَالَ ٱلْمِيتِمِ إِلَا بِالنِّي هِى أَحْسَنُ حَقَى يَبْلُغَ أَشُدَمُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهِدِ إِلَا بِالْقِي هِى أَحْسَنُ حَقَى يَبْلُغَ أَشُدَمُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهِدِ إِلَا بِالْقِي هِى أَحْسَنُ حَقَى يَبْلُغَ أَشُدَمُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهِدِ إِلَا بِاللَّهِ هِى أَلْقَدُ مَعْمُ وَلَا فَقُولُا \* وَلَا نَقْرَوا مَالَ ٱلْمِيتِمِ إِلَّا بِاللَّهِ هِى أَلْقَلُ اللَّهُ مَا لَيْسَ لَكَ مِعْمُ وَلَا هُولُولُ إِلَّا فَعْرَا فَا أَلْكِيلُ إِلَيْهِ مِلْ اللَّهُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِلَى السَمْعَ وَالْبَصِرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا \* وَلَا تَسْمِي فَا الْمُعْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ مُلْولًا \* كُلُّ أَوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَ عَلَمُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤَادُ كُلُّ أَوْلُولُوا \* كُلُّ أَوْلُولُ اللَّهُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِاللَّ الْمُؤْلِلُولًا \* كُلُّ وَلِكَ كَانَ سَيِتُكُمُ عِنْدَ رَيِكَ مَكُولُنَا \* وَلَا مَعْلَلْكُ مُلْ وَلِكُ كَانَ سَيِتُكُمُ عِنْدَ رَيِكَ مَا لَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ وَلِلْكَ كَانَ سَيْعُولُولُ عَلَى اللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

[سورة الإسراء، الآيات: ٢٩ ـ ٣٨]

رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده فتارة يأتي عن طريق الهداية والإرشاد ولكي تدرك أن هذا الأمر المسمّى لا يحبه الله سبحانه وتعالى فتبتعد عنه رغم أنه لم يذكر فيه عقوبة وإنما إرشاد وهداية.

كقوله تعالى:

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا نَشَطُهَ كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٢٩]

وحتى يتبع العبد هذه الهداية فلا يكون مسرفاً ولا بخيلاً دلَّه اللَّه سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق ويبسط الرزق لمن يشاء من عباده.

قال تعالى:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِزُّ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيزًا بَصِيرًا ﴾ .

[سورة الإسراء، الآية: ٣٠]

ثم ينتقل إلى الآية التي بعدها وهي ذات صلة وثيقة بالآيتين ٢٩ ـ ٣٠ من سورة الإسراء ولكنها شديدة دخلت في باب التحريم وليس الهداية مع ربطها ببسط الرزق من الله لعباده.

قال تعالى:

﴿ وَلَا نَقْنُلُواْ أَوَلَىٰذَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقً خَنْ نَرْزُفُهُمْ وَإِيَّاكُوُّ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْكَا كَبِيرًا ﴾ .

[سورة الإسراء، الآية: ٣١]

فإن كنتم تقتلون أولادكم خشية الفقر فإياكم ذلك فاللَّه هو الرزاق ثم يشدد على العقوبة أن قتلهم خطأ كبير.

ثم ينتقل إلى تحريم آخر وهو الزنا مع بيان سوء فعله وأنه فاحشة تحريم أعقبه سبب التحريم.

قال تعالى:

﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَّةُ إِنَّهُ كَانَ فَلحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٣٢]

ثم ينتقل إلى تحريم آخر أشد وهو قتل النفس التي حرَّم اللَّه إلا بالحق.

قال تعالى:

﴿ وَلَا نَفْنُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ .

[سورة الإسراء، الآية: ٣٣]

وهذا نهي شديد ثم يبين قاعدة الجزاء فينبه ويحذر من التصرف غير الصحيح لأهل المقتول ثم تعود الآيات إلى الإرشاد والتنبيه مع التحذير فيقول سبحانه وتعالى:

﴿ وَلَا نَقَرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَسِمِ لِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَاكَ مَسْتُولًا ﴾ .

[سورة الإسراء، الآية: ٣٤]

تحذيران وتنبيهان في آية واحدة مع عدم ذكر العقوبة إلا الأمر بالنهي. ثم تعود الآيات إلى الإرشاد.

قال تعالى:

﴿ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِمْلَتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٣٥]

فهذا إرشاد وأمر أعقبه جزاء ولكن من نوع آخر وهو الخير والفضل لمن اتبع فجاء النهي بأسلوب آخر وهو الخير لمن سمع وأطاع.

قال تعالى:

﴿ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ .

[سورة الإسراء، الآية: ٣٥]

ثم يحذر في الآية التي تليها ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ هذا إرشاد وتنبيه ثم يبلغك بالعقوبة بأن عليك شهوداً ستكون مسؤولة ومحاسبة ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ ﴾ أدوات الحديث بما ليس لك به علم ﴿ كُلُّ أُولَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسَّعُولًا ﴾ إذا كنت تقفو وتتحدث بما لا تعلم وإن كان ظاهره الإرشاد إلا أن عقوبته شديدة ثم يأتي التنبيه.

﴿ وَلَا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَمًا ﴾ وأن ذلك لا يحبه اللّه ﴿ إِنَّكَ لَن تَقْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنَ بَلُغُ اللّهُ ﴿ إِنَّكَ لَن تَقْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن بَلْغُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عنه أوامر ونواه ولكن يا عبادي إن كل ذلك الذي ذكرته وأمرتكم بالابتعاد عنه أوامر ونواه ولكن صيغت بمنتهى الدقة والعلم والرحمة.

﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّتُنْهُ عِندَ رَبِّكِ مَكْرُوهًا ﴾ .

هذه بعض آيات اللَّه في تشريعه جمع اللَّه سبحانه وتعالى فيها:

١ ـ أنها آيات تتلى إلى يوم القيامة.

٢ ـ أن فيها أجراً في تلاوتها وكل حرف يتلى فيه عشر حسنات.

٣ ـ أنه فيها بيان لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويكره.

 ٤ ـ أن فيها بياناً أن الله أعلم خلقه أن هذا ما أكره منكم وعكسه هو ما أحبه فيكم.

- ٥ ـ أن الله سبحانه وتعالى جمع فيها أساليب متعددة فلا يضيق صدر العبد
   إذا سمعها وقرأها وتلاها.
- ٦ فيها رحمة الله بعباده فلم يشدد القول عليهم بل جعل ذلك في صورة إرشاد وتنبيه وتحذير يفهم منه النهي والتحريم.
- ٧ ـ أن اللّه سبحانه وتعالى جمع في صفحة واحدة من القرآن الكريم ما يكفي
   البشرية علماً في أكثر حياتهم وشأنهم.

وأما إذا قرأت القوانين الأرضية فمثل هذا الإرشاد والتحذير يحتاج إلى صفحات طويلة وربما إلى مجلد كامل في تفصيل المنع والعقوبة فيه.

- ٨ ـ أن جعل الله سبحانه وتعالى في النهي خوفاً من الله سبحانه وتعالى قبل
   العقوبة أو تنفيذها وهذا سر من أسرار نجاح التشريع القرآني للبشر.
- ٩ ـ أن العبد عندما يقرأ هذا النهي يدرك أن هذا تشريع رباني عليه التنفيذ
   رغبة في الجزاء وخوفاً من العقوبة.
- ١٠ أن هذا التحريم لم يأت بصورة ترهيب وكأنه أقرب إلى الترغيب في عكسه وهذا نوع من الإعجاز في التشريع الرباني.
- 11 رغم أنه في هذه الآيات تحريم وتحذير إلا أنها صيغت بأسلوب رباني تجعل النفس البشرية تقبل النهي وتبتعد عنه حباً وطواعية ربما ليس خوفاً من عقوبة بل حباً بما يحبه الله سبحانه وتعالى وكرها بما يكرهه الله سبحانه وتعالى وكرها بما يكرهه الله سبحانه وتعالى.
- 17 ـ كل ذلك جعله الله بصيغة الحكمة حيث أن الحكمة هي مصدر التشريع ذلك أن الحكمة لا تقبل الخطأ ولا تقبل الذنب ولا تقبل الإساءة ولا تقبل إلا الحق. وعندما تقول رجل حكيم فمعنى ذلك أنه رجل حق ويقول الحق ولا يظلم ولا يفتري ولا يفعل المنكر. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن أنهى تحريمه وإنذاره وتنبيهه وإرشاده لعباده قال:

﴿ ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٣٩]

# المواريث والتشريع الرباني

جاء تشريع المواريث في القرآن الكريم نقلة هائلة بين ما شرعه البشر لأنفسهم وما شرعه الله سبحانه وتعالى لهم.

قبل نزول القرآن الكريم كنت تسمع أن في كل بلد وفي كل دولة أو إمبراطورية أو قبيلة نظاماً خاصاً للإرث والمواريث. . فمنهم من كان يحرم جميع الأبناء من ذكر أو أنثى إلا الولد الأكبر فهو الذي يرث ثروة أبيه جميعاً دون إخوته ومنهم من كان يحرم على المرأة أن ترث شيئاً من مال أبيها أو مال ابنها أو مال زوجها فنصف سكان الأرض من النساء وكلهم محرومون من الإرث ومنهم من يحرم أن يرث الأقرباء وإن لم يكن للميت ابن أو زوجة أو أب وأم ومنهم لا تجيز وهكذا حتى نزل تشريع الله سبحانه وتعالى الرحيم العادل العليم بخلقه والعليم بما ينفعهم وما يضرهم الخبير بنفوسهم فأوجب الحق للجميع ذكراً أو أنثى طفلاً كان أو رجلاً قريباً من الدرجة الأولى أو قريباً من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وأعطى الزوجة حقها من ميراث زوجها وابنها وأبيها بل زاد لها في مواقع وخفض وأعطى الزوجة حقها من ميراث زوجها وابنها وأبيها بل زاد لها في مواقع وخفض بتنفيذ الوصية قبل توزيع الميراث وحتى لا تطال النفوس المريضة عدم التنفيذ بتوعد الله سبحانه وتعالى أن من يَحرِمَ من أوجب الله له الحق في الميراث توعد الله سبحانه وتعالى أن من يَحرِمَ من أوجب الله له الحق في الميراث بعذاب شديد أليم.

قال تعالى:

﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَكِ كُمْ ۚ لِلذَكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأَنْشَيَيْنَۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءُ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثَلُثَامًا تَرُكُّ وَإِن كُانَتُ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَإِن كَانَتُ وَجِدِ مِنْهُمَا ٱلشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَإِنْهُ وَلَئِنُهُ وَاللَّهُ أَوَاهُ فَلِأَتِمِ ٱلثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِنْ فَلَاثُمِهِ ٱلشَّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيبِهَا أَوْ دَيْنٌ عَابَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَذْرُونَ آيَتُهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَتَةً مِن ٱللَّهُ إِنْ

الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا \* ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُ أَزْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدُّ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَحَّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنَ وَلَهُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَ الشُّمُنُ وَلَهُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَ الشُّمُنُ الشُّمُنُ الشَّمُنَ وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَ الشُّمُنَ الشُّمُنَ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ مَن اللهِ وَصِيّةٍ نُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنَ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ الشَّمُنَ فَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَو مَمْنَ وَلَا عَانُوا أَكُمْ مَن اللهِ وَاللهُ عَلِيكُ اللهُ وَحِيةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ عَيْرَ مُضَازٍ وَصِيّتَةً مِنَ اللهِ وَاللهَ عَلِيكُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَهُ عَلَيكُ عَلَى اللهُ وَمَن يَعْمِ اللهَ وَرَسُولُهُ يُعْرَا مُضَازً وَصِيّتَةً مِنَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ عَلِيكُ عَلَى اللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِيكُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ اللهُ وَمَن يَعْمِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ مُنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ مُ مَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ عَلَاكُ مُ مُولِكُ ﴾ .

[سورة النساء، ألآيات: ١١ \_ ١٤]

# المرأة والتشريع الرباني

المرأة هي الأم والأخت والابنة والزوجة كانت من سقط المتاع عند أقوام الأرض جميعاً فمنهم من كان يحرقها ومنهم من كان يعتبرها غير إنسان، ومنهم من كان يعتبرها نصف حيوان، ومنهم من كان يعتبرها من كل شيء فقد كانت المرأة عند معظم شعوب الأرض حاجة نتنة ليس لها حق في شيء.

فعند الهنود كانت المرأة إذا توفى زوجها قبلها لا يحق لها أن تعيش من بعده ولذلك كانوا يحرقونها حية مع زوجها الميت. وعند الرومان كانت المرأة تعتبر من سقط المتاع لا ترث وليس لها رأي في شيء. وعند اليهود المرأة نجسة سواء كانت في حيض أو في طهر وفي حيضها أشد نجاسة فلا يجوز أن تلمسها أو تأكل من يدها وكان الخلاف شديداً في بعض المذاهب النصرانية وهو هل المرأة إنسان أم غير إنسان؟ وقد تم عقد اجتماع لمختلف الطوائف حول تحديد هوية المرأة هل هي إنسان أم غير إنسان؟. وكانت نتيجة الاجتماع أن المرأة إنسان ولكن ليس لها حقوق في أي شيء كان.

- ولم تكن المرأة في جزيرة العرب أحسن حالاً من غيرها بل كانت أسوأ حالاً.

هكذا كان حال المرأة في التشريعات الإنسانية قبل بعثة رسول الله على ونزول القرآن الكريم. ونزل القرآن الكريم وجاءت آياته الكريمة تبين حق المرأة في كل شيء، وبلغ من إكرام الله سبحانه وتعالى لها أن سمّى سورة من سور القرآن الكريم الطوال باسم سورة النساء. ولغى القرآن الكريم ما كان سائداً عن المرأة وبين حقوقها وواجباتها وأنها مسؤولة كما الرجل مسؤول ومطالبة بالواجبات جميعاً كما الرجل مطالب، وجعل لها من الرعاية أكثر مما جعل للرجل حتى قال رسول الله على الذي سأله من أحق

الناس بحسن صحابتي فقال رسول اللَّه ﷺ (أمك) قال ثم مَنْ؟ قال: (أمك) قال ثم مَنْ؟ قال: (أمك) قال ثم من؟ قال: (أبوك).

وهكذا قد عظم الله سبحانه وتعالى في كتابه المرأة على اعتبار أنها أحد الوالدين الذين صاحب عبادته ببرهما.

قال تعالى:

﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَآ إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَىٰنَاۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَاۤ أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَمُّمَآ أُقِّ وَلَا نَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ .

[سورة الإسراء، الآية: ٢٣]

وكذلك قرر لها حقها في الميراث فقال تعالى:

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا قَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ .

[سورة النساء، الآية: ٧]

وإن كانت حصتها في الميراث أقل في بعض المواريث ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليها الإنفاق بوجود الزوج فعلى الرجل إطعام وإكساء زوجته وأولاده وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذه الدرجة التي جعلها للرجل بسبب الإنفاق.

قال تعالى:

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُوكَ عَلَى النِّكَآءِ بِمَا فَضَكَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِنَ أَمْوَلِهِمْ أَلْفَكُلِحَتُ قَالَنِي تَخَافُونَ فَشُورَهُرَكَ فَعِظُوهُ كَ أَمْوَلِهِمْ فَالْفَكِمِ فَاللَّذِي تَخَافُونَ فَشُورَهُرَكَ فَعِظُوهُ كَ وَاللَّذِي تَخَافُونَ فَشُورَهُرَكُ فَعِظُوهُ كَ وَاللَّهِ مَا كَانِهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا وَاللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا فَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالَاللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّ

[سورة النساء، الآية: ٣٤]

وقد بين اللَّه سبحانه وتعالى في كتابه أن الذي على النساء مثل الذي لهنَّ مع فارق الدرجة للرجال يقول تعالى:

﴿ وَلَمْنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٢٨]

فهذه الدرجة هي للقوامة المالية. أما ما يتعلق بالحقوق والواجبات والجزاء فقد ساوى الله سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة. قال تعالى:

﴿ فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِن ذَكْرٍ أَوْ أُنثَنَّ بَعْضُكُم مِن اَبَعْضَ فَالَذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلُادُخِلَنَهُمْ جَنَّاتٍ بَحَدِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسُنُ ٱلثَّوَابِ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ١٩٥]

#### ويقول تعالى:

﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلفَكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئَمِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلِمُونَ نَقِيرًا﴾ .

[سورة النساء، الآية: ١٢٤]

وليس هذا فحسب بل ذكر الله سبحانه وتعالى أن الأنثى مثل الذكر إذا آمنت وعملت صالحاً فوعدها الله سبحانه وتعالى أن يحييها حياة طيبة في الدنيا ويجزيها خير الجزاء يوم القيامة.

#### قال تعالى:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَاهُ حَيَاوَةً طَيِّسَةً وَلَنَجْزِيَّا لُهُوَ الْحَرَافُ فَلَنُحْيِيَنَاهُمْ حَيَاوَةً طَيِّسَةً وَلَنَجْزِيَّا لُهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ •

[سورة النحل، الآية: ٩٧]

وإذا كانت المرأة قبل الإسلام من سقط المتاع عند شعوب الأرض فقد أعزها الله سبحانه وتعالى وجعلها درة نفيسة يجب أن لا تظهر على الرجال إلا ما أحل الله لها إكراماً لها وصوناً لمكانتها وعفتها وشرفها وحيائها ولئلا تمتهن كرامتها فلا تؤذى ولا تتهم.

#### قال تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيِّيُّ قُل لِّأَزَوْلِجِكَ وَبِنَائِكَ وَفِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْمِنَّ مِن جَلَيِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينُ وَكِاكَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ﴿ اللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ﴿

[سوزة الأحزاب، الآية: ١٥٩]

فحينما شرع الله سبحانه وتعالى لها الحجاب إنما شرعه لها كرامة لها ولكي لا تؤذى . . وبهذا يُعلم الله سبحانه وتعالى الرجال أن هذه المرأة التي

كنتم تؤذونها وتمتهنون كرامتها حفظتها وجعلتها لا تنال منكم إلا بحق اللَّه لا كما تظنون أنها سقط لا قيمة له.

فأوجب على الرجل أن يطلبها من أبيها وأن يعقد قرانها ويقدم لها المهر المعجل والمؤخر وأن تحترم كزوجة وتصان شخصيتها وقد جاءت السنة المطهرة بمئات الأحاديث الشريفة التي تحفظ للمرأة حقها من استعلاء الزوج واستكباره وتطاوله وأقرت المحاكم الشرعية حقها في الطلاق إذا أساء الزوج معاملتها أو لم يكن لائقاً بها حسب الأصول الشرعية وكذلك أوجب لها حق رعاية أبنائها وأن تكون لها كلمة فاعلة في أسرتها وعلى الأولاد الطاعة وعلى الزوج الاحترام والمودة والرحمة وهذا غيض من فيض مما كرمها الله سبحانه وتعالى به ورسوله الكريم على المريم الكريم الكريم الله عنه وسوله الكريم المريم الله سبحانه وتعالى به ورسوله الكريم الكريم المريم المريم

# من سمات وصفات الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم

\* من أهم محاسن الشريعة الإسلامية كما جاء في القرآن الكريم:

١ \_ أنها شريعة سمحة لا تكلفُ الناس فوق طاقاتهم، لأن تكاليفها كلها ميسرة لا مشقة فيها، فهي في حدود استطاعة كل مسلم، فقد قال تعالى:
 قال تعالى:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُقَاخِذْ نَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى اللّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَسَنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٨٦]

#### وقال تعالى:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَيِكُمْ إِنْزَهِيمَ هُوَ سَمَّنَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوَةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلِنَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلِى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ .

[سورة الحج، الآية: ٧٨]

#### وقال تعالى:

﴿ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقَ مِمَّاۤ ءَائَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاۤ ءَانَنها ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُشْرًا ﴾ .

[سورة الطلاق، الآية: ٧]

٢ \_ أنها جاءت شريعة عامة لا نظر فيها إلى رحلات فردية أو جزئية أو

شخصية قال تعالى:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِنِيرًا ﴾.

[سورة سبأ، الآية: ٢٨]

٣ ـ أنها سنَّت للناس رُخَصاً عند الضرورة دفعاً للضرر ورفعاً للمشقة، قال تعالى:

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾.

[سورة النور، الآية: ٦١]

٤ ـ قلة تكاليف الشريعة، لتكون في استطاعة الجميع، كبيرهم وصغيرهم،
 قويهم وضعيفهم، ذكرهم وأنثاهم.

\* فإن تتبعت القرآن والسنة وجدت الأوامر فيها قليلة وبسيطة.

\* فقد أمر اللَّه سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة والزكاة فقال:

﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٤٣]

\* وفرض تعالى الحج فقال:

قال تعالى:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ٩٧]

\* وأمر تعالى بطاعة اللَّه والرسول وأولي الأمر فقال:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنكُمُّ فَإِن لَنَزَعْنُمٌ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنهُمُ تُوِّمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْمَوْرِ ٱلْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَآحَسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ .

[سورة النساء، الآية: ٥٩]

وأمر تعالى بالدعوة والحسبة والجهاد. . قال تعالى:

﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ١٠٤]

وأمر تعالى بالاعتصام بحبله وعدم التفرق فقال:

قال تعالى:

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَكُمْ ثَهْتَدُونَ ﴾

[سورة آل عمران، الآية: ١٠٢]

🚜 وأمر تعالى بالجهاد فقال:

قال تعالى:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرَهٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُ مِ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢١٦]

\* وأمر تعالى بتوحيده ونهى عن الشرك وأمر بالإحسان إلى الوالدين، وعدم قتل الأولاد خشية الإملاق، ونهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونهى عن قتل النفس بغير حق وعن قرب مال اليتيم إلا بالحسنى، وأمر بالوفاء بالكيل والميزان والعدل في الأقوال والوفاء بعهد الله واتباع الصراط المستقيم، فقال تعالى:

قال تعالى:

﴿ إِلَّ قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقْدُرُوا أَلْفَاوِشَ مَا إِحْسَنَا وَلَا تَقْدُرُوا أَلْفَاوِشَ مَا إِحْسَنَا وَلَا تَقْدُرُوا أَلْفَاوِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَكَا تَقْدُرُوا أَلْفَاوِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْدُرُوا أَلْفَاسَ أَلِّقِ حَرَّمَ أَللَهُ إِلَّا بِالْمَحَّةِ وَلَا تَقْدُرُوا أَلْفَاسَ أَلِّقِ حَرَّمَ أَللَهُ إِلَّا بِالْمَحَةِ وَلَا تَقْدُرُوا أَلْفَاسَ أَلَّتِي حَرَّمَ أَللَهُ إِلَّا بِالْمَحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَدَكُم بِهِ لَعَلَكُمُ فَعَلَيْهِ فَيَا وَمَا بَطَنَ أَلَهُ اللّهُ اللّهُ إِلَّا فِاللّهِ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللللّ

[سورة الأنعام، الآية: ١٥١]

\* وأمر تعالى بذكره فقال:

﴿ فَاذَكُرُونِي آذَكُرُكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ ·

[سورة البقرة، الآية: ١٥٢]

وقال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا \* وَسَيِّحُوهُ أَكْرَهُ وَأَصِيلًا \* هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى

عَلَيْكُمْ وَمُكَيِكُتُهُ لِيُخْرِعِكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿

[سورة الأحزاب، الآيات: ٤١ ـ ٤٣]

وأمر تعالى بقراءة ما تيسر من القرآن، وإقراض الله قرضاً حسناً
 واستغفاره سبحانه وتعالى، فقال:

#### قال تعالى:

﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعَالُمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذَىٰ مِن ثُلْقِي ٱلنَّلِ وَنِصَفَامُ وَثُلْتُمُ وَطَآمِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَّ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلنَّهُ وَالنَّهَارَّ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ وَالنَّهَارَّ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ وَالنَّهَارَّ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ وَالنَّهَ وَالخَرُونَ يَقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا يَسَرَ مِنهُ وَاخْرُونَ يَقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا يَسَرَ مِنهُ وَالْقَيْمُوا اللَّهَ عَنْ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَالسَّلُوةَ وَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَقْرِضُوا ٱللَّهَ فَرْضًا حَسَناً وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ يَنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْضَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللّهَ عَفُورً رَحِيمٌ ﴾ .

[سورة المزمل، الآية: ٢٠]

\* وأمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت اليمين.

#### قال تعالى:

﴿ ﴿ اللَّهُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِدِ مُشَيّعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْفُرْبَى وَٱلْبَتَاكَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ وَالْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ وَالْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ وَالْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ وَالْمَسَاكِينِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَمَا مَلَكَتُ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسْلِكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسْلِكِينِ وَالْمَسْلِكُ وَالْمَسْلِكِينِ وَالْمُسْلِكِينِ وَالْمَسْلِكِينِ وَالْمَسْلِكِينِ وَالْمَسْلِكِينِ وَالْمُسْلِكِينِ وَالْمَسْلِكِينِ وَالْمُسْلِكِينِ وَالْمُلْلِيلِيلُولُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِيلِ وَالْمُسْلِكِيلِ وَاللْمُسْلِكِيلُ وَاللْمُسْلِكِيلُ وَاللْمُسْلِقِيلِ وَاللْمُسْلِقِيلُ وَاللَّهُ وَاللْمُسْلِقِيلُ وَاللَّالِمُ لِلْمُسْلِقِيلِ وَاللْمُسْلِقِيلُ وَاللْمُسْلِقِيلُ وَالْمُسْلِيلُ وَاللْمُسْلِقِيلِ وَالْمُسْلِقِيلِ وَالْمُسْلِقِيلُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِقِيلُ وَالْمُسْلِقِيلُولِ الْمُسْلِقُولُ اللَّهِ وَالْمُسْلِقُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُل

[سورة النساء، الآية: ٣٦]

٥ - التدرج في الأحكام: لأن الشريعة عالجت العادات الذميمة المتأصلة في النفوس بالتدرج في استئصالها شيئاً فشيئاً من غير تشديد ولا تعقيد في النهي عنها وتحريمها.

فمثلا: في عادة شرب الخمر جاء الإسلام بالأحكام متدرجة في تحريمها بأسلوب حكيم لم يشعر الناس معه بحرج أو مشقة.

### التدرج في تحريم الخمر:

\* روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: حُرمت الخمر

ثلاث مرات، قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول اللَّه ﷺ عنها فأنزل اللَّه:

﴿ اللهِ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُّ قُلْ فِيهِمَاۤ إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكَبَرُ مِن نَفْعِهِمَاً وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفُوُّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَ لَعَلَّكُمْ تَنَافِكُ مَا تَنَفَكُرُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢١٩]

فقال الناس: ما حُرما علينا، إنما قال: ﴿ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِنَّاسِ ﴾، وكانوا يشربون الخمر حتى كان يومٌ من الأيام صلى رجل من المهاجرين، وقد أم أصحابه في المغرب فخلط في قراءته، فأنزل الله أغلظ منها ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَانتُدَ سُكَرَىٰ حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا مِن الْعَابِطِ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِن الْعَابِطِ أَوْ لَكَ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِن الْعَابِطِ أَوْ لَكَ سَفَمُ النِّسَاءُ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا ﴾.

[سورة النساء، الآية: ٤٣]

فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مغبق، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَنْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ فَأَجْرَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٩٠]

قالوا: انتهينا ربنا(١).

\* وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم بعض فلما أن صَحُوا جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول: فعل بي هذا أخي فلان، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن فأنزل اللّه سبحانه وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَتَّرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَنْكُمْ رِجَّسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيطَنِ فَأَجَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ ثَقْلِحُونَ \* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء في الْخَبِّ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ مَن فَلَكُمْ مَن المتكلفين: هي رجس وَيَصُدَّكُمْ مَن فَرَرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوَة فَهَلْ أَنهُ مُنتُهُونَ \* فقال ناس من المتكلفين: هي رجس

<sup>(</sup>۱) مختصر تفسير ابن كثير (۱/ ٦٧٥).

وهي في بطن فلان قتل يوم بدر وقتل فلان يوم أحد فأنزل الله ﴿ لَيْسَ عَلَى النَّهِ اللَّهِ ﴿ لَيْسَ عَلَى النَّهِ أَنَّهُواْ وَعَمِلُواْ الطَّلِحَتِ ثُمَّ اتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الطَّلِحَتِ ثُمَّ اتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الطَّلِحَتِ ثُمَّ اتَّقُواْ وَءَامَنُواْ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[سورة المائدة، الآية: ٩٣]

\* وعن أنس رضي اللّه عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيح، فأمر رسول الله على منادياً ينادي: ألا إن الخمر قد حُرمت، قال: فقال لي أبوطلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فأهرقتها فجرت في سكك المدينة، فقال لي بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل اللّه: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللّهِ يَكُ اللّهُ عَمْواً إِذَا مَا التَّهَوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِمُوا إِذَا مَا التَّقَوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ ثُمّ التَّقوا وَءَامَنُوا مُؤاتًم اللّه يُعِبُ المُحْسِنِينَ ﴾ الآية (١٥(٢)(٢).

آ ـ مسايرةُ مصالح الناس: وذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع بعض الأحكام ثم نسخها إذا كان في ذلك المصلحة العامة كما حدث في بعض الأحكام الخاصة بالوصية وآيات المواريث، وكذلك تحويل القبلة في بيت المقدس إلى الكعبة بمكة المكرمة.

<sup>(</sup>١) البخاري (٦/٣٦).

<sup>(</sup>٢) الصحيح المسند من أسباب النزول (٨٩،٨٨).

## مبادىء الشريعة الإسلامية في القرآن

#### ١ \_ مبدأ التوحيد:

فقد جمع اللَّه سبحانه وتعالى أهل الكتاب كلهم على التوحيد، فقال:

﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَمَالُوّا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَعْبُدُ إِلَّا أَلَلَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَلَيْ مَنَا وَلَا نُشْرِكَ مَنْ أَلَا فَكُولُوا أَشْهَا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تُوَلَّوا فَقُولُوا ٱشْهَادُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ٦٤]

#### ٢ \_ مبدأ الاتصال المباشر بالله سبحانه وتعالى دون وساطة:

قال تعالى:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُوً إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ .

وقال تعالى:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْبَسْتَجِبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِى لَعَلَّهُمُ يَرْشُدُونَ ﴾ .

[سنورة البقرة، الآية: ١٨٦]

#### ٣ \_ مبدأ الدعوة إلى التفكر والاعتبار:

فقال تعالى:

﴿ كِتَنَّ أَنَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكً لِيَنَّ بَرُوا ءَاينيهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبِ ﴾.

[سورة ص، الآية: ٢٩]

وقال تعالى:

﴿ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ .

[سورة ص، الآية: ٤٣]

وقال تعالى:

﴿ إِنَّا يَنَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾.

[سورة الزمر، الآية: ٩]

وقال تعالى:

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾.

[سورة الزمر، الآية: ٢١]

وقال تعالى:

﴿ هُدَّى وَذِكَّرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ .

[سورة غافر، الآية: ٥٤]

وقال تعالى:

﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ يَتَأْوُلِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴾ .

[سورة الطلاق، الآية: ١٠]

٤ \_ مبدأ إحاطة الشريعة بالأخلاق الفاضلة والآداب الزاكية:

مثل قوله تعالى:

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴾ .

[سورة الفرقان، الآية: ٦٣]

٥ \_ مبدأ التوفيق بين الدين والدنيا:

فقد دعا الله سبحانه وتعالى إلى ابتغاء الدار الآخرة وفي نفس الوقت عدم نسيان الإنسان لنصيبه من الدنيا، قال تعالى متحدثاً عن قارون، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ اللَّهُ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَأَ وَأَحْسِن كَمَا آخْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ .

[سورة القصص، الآية: ٧٧]

٦ \_ مبدأ العدل والمساواة بين الناس، والفرق بينهم عند اللَّه التقوى:

قال تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَهَآبِلَ لِتَعَارَفُوأً ۚ إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْقَنكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴾ .

[سورة الحجرات، الآية: ١٣]

٧ \_ مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيها صلاح البلاد والعباد:

قال تعالى:

﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ١٠٤]

#### وقال تعالى:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْمِنُونَ وَالْحَثَرُكُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَحْتَرُكُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ١١٠]

#### وقال تعالى:

﴿ ﴿ لَهُ لَيْسُوا سَوَآءٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَايِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ \* يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَأُولَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ .

[سورة آل عمران، الآيتان: ١١٤،١١٣]

#### وقال تعالى:

﴿ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ .

[سورة النحل، الآية: ١٢٥]

#### ٨ \_ مبدأ الشورى:

#### قال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَمَّرُهُمْ شُورَىٰ بَيِّنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَتَهُمْ يُفِقُونَ ﴾ .

[سورة الشورى، الآية: ٣٨]

## ٩ ـ مبدأ الرحمة واللين والرأفة والتسامح والعفو:

قال تعالى:

﴿ فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَآعَفُ عَنْهُمُّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَرْهَتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ .

[سيورة آل عمران، الآية: ١٥٩]

#### وقال تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِغَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَى اللَّهُ يَعَزَّةٍ عَلَى اللَّهِ يَكُوبُهُمْ اللَّهِ يُكُوبِّهِمَ وَيُعَبُّونَهُۥ أَذَلَةٍ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ِ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُكُوبِهِ مَن يَشَآهُ وَاسِمُ عَلِيدُ ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٥٤]

#### وقال تعالى:

﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَزِيشَ عَلَيْكُمُ عَزِيدٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٤٤]

#### وقال تعالى:

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا تَجُبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

[سورة النّور، الآية: ٢٢]

#### وقال تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَ مِنْ أَزْوَهِكُمْ وَأَوْلَلِكُمْ عَدُوَّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمُّ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَجِيمُ ﴾.

[سورة التغابن، الآية: ١٤]

#### ١٠ \_ مبدأ الحرية:

#### قال تعالى:

﴿ لَاۤ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْفُوتِ وَيُؤْمِلُ بِٱللّهِ فَقَدِ السَّمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۗ وَٱللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٥٦]

#### وقال تعالى:

﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمُّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّاۤ أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمَّ شَرَادِقُهَاۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِثْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ .

[سورة الكهف، الآية: ٢٩]

## ١١ - مبدأ التكافل الاجتماعي:

فقد جعل الله سبحانه وتعالى للفقير حقاً في مال الغني، وليس تفضلاً من الأغنياء على الفقراء...

قال تعالى:

﴿ خُذَ مِنَ أَمَوْلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُثُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ (١).

[سورة التوبة، الآية: ١٠٣]

<sup>(</sup>١) الموسوعة الذهبية صفحة ٤٨١.

# صور من إقامة الحدود في التشريع الإسلامي

1

# قتل النفس (التي حرم اللَّه إلا بالحق)

قال تعالى:

[سورة النساء، الآيتان: ٩٢،٩٣]

قال ابن كثير: في قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَوَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إِلَى آهَالِهِ ﴾ هذان واجبان في قتل الخطأ: أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة ﴿ وَدِينَةٌ مُسَلَمَةٌ إِلَى آهَالِي ﴾ هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضاً لهم عما فاتهم من قتيلهم.

وقوله: ﴿ إِلآ أَن يَصَكَدُقُوا ﴿ أَي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب وقوله: ﴿ فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُ وَهُو مُؤْمِن وَ يَعْرِدُ رَقَبَةٍ مُؤْمِن أَولياؤه من الكفار أهل فتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِن أَي إذا كان القتيل مؤمناً ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير. وقوله: ﴿ وَإِن صَانَ مِن فَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَنَ ﴾: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو

هدنة فلهم دية قتيلهم فإن كان مؤمناً فدية كاملة، وكذا إن كان كافراً أيضاً عند طائفة من العلماء وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم وقيل: ثلثها ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة.

وقوله: ﴿ فَكَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ ﴾ أي لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين.

وقوله: ﴿ تَوْبَكُ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين.

وقوله: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهِ مَتَعَمِّدًا ﴾: هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك باللَّه في غير ما آية في كتاب اللَّه.

\* عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ولا توبة له فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم.

\* وعن سالم بن أبي الجعد قال: كنا عند ابن عباس بعدماً كف بصره فأتاه رجل فناداه يا عبد الله ابن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمناً متعمداً؟

فقال: (جَزَاقُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا).

قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى؟

قال ابن عباس: تكلته أمه وأنى له التوبة والهدى، والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم على يقول:

(ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمداً، جاء يوم أخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه، يقول: يارب سل هذا فيما فتلني).

وايم الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قُبض نبيكم على وما نزل بعدها من برهان.

\* قال ابن كثير: والذي عليه جمهور سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين اللّه عز وجل فإن تاب وأناب وخشع وخضع، وعمل صالحاً بدل اللّه سيئاته حسنات، وعوَّض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته،

#### قال تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقَتْلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَتْقُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَتْفُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يُضُلِعَفْ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَكَانًا \* إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَكِيكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَدَتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُولًا رَحِيمًا ﴾ .

[سورة الفرقان، الآيات: ٦٨ ـ ٧٠]

#### وقال تعالى:

﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ٱسْرَفُواْ عَلَىٰٓ ٱنفُسِهِم لَا نَقَ نَطُواْ مِن رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ .

[سورة الزمر، الآية: ٥٣]

وهذا عام من جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك. كل من تاب تاب الله عليه (١).



## القصاص في القرآن

#### قال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْمَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى الْإِلْاَنْثَى الْأَنْثَى الْإِلْاَنْثَى الْأَنْثَى الْإِلْاَنْثَى الْأَنْثَى الْإِلْاَنَّ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَالْبَاعُ اللَّمِعُرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اللَّهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١٧٨]

<sup>(</sup>۱) مختصر تفسير ابن كثير (۱/ ٥٠٩\_ ٥١١).

وقال تعالى:

﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ۚ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَٱلسِّنَ بِالسِّنَ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ۚ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُمْ وَمَن لَّمَ يَحْكُم بِمَا آَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٥٤]

( \mathref{m})

## محاربة اللَّه ورسوله والسعي في الأرض فساداً

قال تعالى

﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا أَوَّ يُنفَوّا أَوْ يُنفَوّا مِنَ الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا أَوَّ يُنفَوّا أَوْ يُنفَوّا مِنَ الْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِرْقُ فِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلْهُ أَن اللّهُ عَلْهُ أَن اللّهُ عَنْوُرُ لَحِيمُ ﴾.

[سورة المائدة، الآيتان: ٣٤،٣٣]

فالمحاربون لله ورسوله هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل، والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطرق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم، ويخيفونهم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند الله إقامة الحد عليهم بفعل واحد من هذه الأمور (أي المذكورة في الآية).

﴿ ذَٰلِكَ ﴾: أي النكال ﴿ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنَيَّا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ فدل هذا على أن قطع الطريق من أعظم الذنوب، وهو موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن فاعله محارب لله ورسوله.

وإذا كان هذا شأن تعظيم هذه الجريمة، علم أن تطهير الأرض من المفسدين، وتأمين السبل والطرق من القتل وأخذ الأموال من أعظم الحسنات وأجل الطاعات، وإنه إصلاح في الأرض كما أن ضده إفساد في الأرض.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبِّلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ أي من هؤلاء المحاربين.

﴿ فَأَعَلَمُوا أَكَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي فيسقط عنه ما كان للَّه، من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي، ودل مفهوم الآية أن توبة المحارب بعد القدرة عليه لا تسقط عنه شيئاً، والحكمة في ذلك ظاهرة.

وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة، فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه فمن باب أولى (١).

\* وقد نص القرآن على عقوبة المحاربين بقطع اليد اليمنى وترك بقية الأطراف سليمة كي يعمل بها لكسب رزقه من حلال إذا ارتدع.

\* وتجمع هذه العقوبة من القسوة والرحمة في آية واحدة، وهذا ضرب من الإعجاز في العقوبة والردع معاً، وقد أحل الشرع بعد ذلك قتله إذا تمادى في الجريمة ولم يرتدع، ويعاقب المحارب بالقتل إذا قتل سواء استولى على المال أم لم يستول عليه، وقد نصت الآية على أنواع أخرى من العقوبات التي توقع على المحاربين الآثمين.

\* وهذه الأحكام تدل دلالة واضحة على أن الشريعة الإسلامية تنظر إلى آثار الجريمة التي فيها اعتداء شنيع على الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، وإزهاق أرواحهم وسلب أموالهم، وشدَّدت العقوبة بما پناسب ما أحدثته الحرابة من عدوان وترويع للآمنين، ثم إن لهم في الآخرة عذاباً عظيماً هو عذاب الجحيم.

٤

## جريمة السرقة

قال تعالى:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

[سورة المائدة، الآية: ٣٨]

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٢٣٩،٢٣٠).

قال ابن كثير: يقول تعالى آمراً بقطع يد السارق والسارقة، وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخرى كما ستذكر إن شاء الله، كما كانت القسامة والدية والقراض، وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح.

\* وقد ذهب الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قطعت يده به سواء كان قليلاً أو كثيراً، لعموم هذه الآية، وتمسكوا بما قد ثبت في (الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال:

# (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) $^{(1)}$ .

وأما الجمهور، فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال:

(تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً)(۲).

قال أصحابنا: فهذا الحديث أصل في المسألة، ونص في اعتبار ربع الدينار وما ساواه، قالوا: وحديث ثمن المجن، أن النبي ﷺ:

(قطع في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم) (٣) لا يناقض، ولا يُنافي لأنه إذا كان الدينار باثني عشر درهماً، فهي تعدل ربع الدينار، فأمكن الجمع بهذا الطريق (٤)(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري (الفتح ٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (الفتح ٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦).

<sup>(</sup>٤) مختصر تفسير ابن كثير (١/ ٦٣٣).

<sup>(</sup>٥) القرآن وإعجازه التشريعي، محمد إسماعيل إبراهيم.

# الربا والزكاة في التشريع الإسلامي

1

## حكم الربا في التشريع الإسلامي

#### قال تعالى:

﴿ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اَلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ اَلشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُواْ وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُواْ فَمَن جَآءُهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّهِ؞ فَانْنَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْـرُهُۥ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٧٥]

#### الربا من السبع الموبقات:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عظية قال:

(اجتنوا السبع الموبقات). قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) (١١).

## لعن النبي ﷺ آكل الربا

\* عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥/ ٢٩٤)، ومسلم (٨٩).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۰۹۷)، والترمذي (۱۲۰۲)، وأبو داود (۳۳۲۳).

#### تعريف الربا وحكمه:

الربا في اللغة: الزيادة، والمقصود به في الآية الزيادة على رأس المال عن طريق الترابي . .

\* حكمه: محرم في جميع الأديان السماوية في اليهودية والمسيحية والإسلام.

#### جاء في العهد القديم:

(إذا أقرضت مالاً لأحد من أبناء شعبي فلا تقف منه موقف الدائن لا تطلب منه ربحاً لمالك).

#### وفي العهد الجديد:

(إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة فأي فضل يُعرف لكم؟ ولكن افعلوا الخيرات، وأقرضوا غير منتظرين عائدتها، وإذن يكون ثوابكم جزيلاً.

#### وفي النصرانية:

اتفقت كلمة رجال الكنيسة على تحريم الربا تحريماً قاطعاً.

#### وفي الإسلام:

أنزل الله سبحانه وتعالى دينه ليقيم العباد على منهج العبودية الحقة التي تعرج بهم إلى مراتب الكمال، وتسموبهم إلى المراتب العليا، وبذلك يتخلصون من العبودية الفاسدة ويقصرون أنفسهم على عبادة رب الخلائق، ويتخلصون بذلك من الفساد الذي يخالط النفوس.

إن الإسلام يريد أن يطهر العباد في نفوسهم الخافية المستورة، وفي أعمالهم المنظورة، وتشريعات الإسلام تعمل في هذين المجالين، والقرآن الكريم سماها بالتزكية والتطهير،

#### قال تعالى:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيـمُ ﴾ .

[سورة التوبة، الآية: ١٠٣]

#### من آثار الربا:

\* الربا واحد من الأعمال التي تعمق في الإنسان الانحراف عن المنهج السوي، وذلك أن المرابي يستعبده المال، ويعمي ناظريه بريقه، فهو يسعى للحصول عليه بكل السبل وفي ذلك يدوس على كل القيم ويتجاوز الحدود، ويعتدي على الحرمات، إن الربا ينبت في النفس الإنسانية الجشع، كما ينبت الحرص والبخل، وهما مرضان ما أصابا نفساً إلا أفسدا صاحبها.

ومن الجشع والبخل، تجد الجبن والكسل، فالمرابي جبان يكره الإقدام لذلك شعار المرابين: إن الانتظار هو صنعة المرابين، فهو يعطي ماله لمن يستثمره، ثم يجلس ينتظر إنتاجه لينال حظاً معلوماً بدل انتظاره، وهو كسول لا يقوم بعمل منتج نافع، بل تراه يريد من الآخرين أن يعملوا ثم هو يحصل على ثمرة جهودهم، وأشارت الآية القرآنية إلى هذا المعنى، قال تعالى:

﴿ وَمَآ ءَانَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُولَ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُولُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَانَيْتُم مِّن زَكُوْرِ تُرِيدُونِ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾ .

[سورة الروم، الآية: ٣٩]

فالآية تشير إلى أن المرابي يعطي ماله للآخرين كي ينمومن خلالها. قال تعالى:

﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ ٱثِيمٍ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٧٦]

\* الربا يحدث أثاراً خبيثة في نفس متعاطيه وتصرفاته، وأعماله وهيئته.

\* ويرى بعض الأطباء أن الاضطراب الاقتصادي الذي يولد الجشع يسبب كثيراً من الأمراض التي تصيب القلب، فيكون من مظاهرها ضغط الدم والذبحة الصدرية والجلطة الدموية والنزيف بالمخ أو الموت المفاجئ، وقد قرر عميد الطب الباطني في مصر الدكتور/ عبد العزيز إسماعيل في كتابه (الإسلام والطب الحديث) أن الربا هو السبب في كثرة أمراض القلب.

( )

## الزكاة في التشريع الإسلامي

أولأ

## فريضة الزكاة وأثرها في الاقتصاد وعلاج الفقر

 « فريضة الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد وردت آيات كثيرة بشأن الزكاة فقد تكررت في أكثر من ثلاثين آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وجاء الأمر بها مقروناً بالصلاة في معظم الآيات، كما في قوله تعالى:

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا الزَّكُوةَ وَآزَكُعُوا مَعَ الزَّكِعِينَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٤٣]

١ \_ فيها دفع لحاجة الفقراء وهم السواد الأعظم في معظم البلاد.

٢ ـ في الزكاة تقوية للمسلمين ورفع لشأنهم.

- ٣ ـ في الزكاة إزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور المحتاجين والفقراء. فإذا صرف الأغنياء لهم شيئاً من أموالهم على رأس كل حول (وهي في الحقيقة حق الفقراء الشرعي على الأغنياء) زال الحقد والبغضاء من قلوب الفقراء وحصلت المودة والوئام.
- ٤ ـ في الزكاة تنمية للأموال وتكثير لبركتها، وجاء في الحديث الصحيح (ما نقصت صدقة من مال) أي إن نقصت الصدقة المال عددياً فإنها لن تنقصه بركة وزيادة في المستقبل بل يُخلف الله بدلها ويبارك في ماله.
- ٥ ـ في الزكاة توسعة وبسط للأموال، فإن الأموال إذا صُرف منها شيء اتسعت دائرتها وانتفع بها كثير من الناس، بخلاف إذا كانت دُولة بين الأغنياء لا يحصل الفقراء على شيء منها..

ثانياً )

## أثرُ الزكاة في توزيع الدخل والثروة

\* إن فريضة الزكاة تُعدُّ وسيلة فعالة من وسائل إعادة توزيع الثروة بين

أفراد وحدات السلع المستهلكة يمكن التدليل على تناقص المنفعة الحدية للدخل كلما زادت عدد وحداته، فالغني تكون لديه منفعة الوحدة الحدية للدخل أي الوحدة الأخيرة أقل من منفعة الوحدة الحدية للدخل لدى الفقير وعلى ذلك فإن نقل عدد من وحدات دخل الغني عن طريق الزكاة إلى الفقير، يسبب كسباً للفقير أكثر من خسارة الغني، والنتيجة النهائية هي أن النفع الكلي للمجتمع يزيد بإعادة توزيع الدخل عن طريق الزكاة، وإعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء الذين يرتفع لديهم الميل الحدي للاستهلاك عن غيرهم من الأغنياء، ينعكس أثره على زيادة الإنفاق من خلال المضاعف على زيادة الإنفاق من خلال المضاعف على زيادة الإنتاج.

\* من الواضح أن الزكاة تُعين كل من هو قادر على الإنتاج، فهي بذلك تخلق طاقات إنتاجية إضافة إلى تشغيل الطاقات العاطلة، وبذلك يتم القضاء تدريجياً على البطالة، بحيث يصبح جميع أفراد المجتمع من المنتجين، كما أن الزكاة دعوة إلى إطلاق الحوافز المادية بتقريرها سهماً من الزكاة للعاملين عليها، فكلما اجتهد العامل في جمع الزكاة فأحسن الأداء زاد الدخل وارتفع نصيب العاملين عليها.

<sup>(</sup>١) الإنفاق العام في الإسلام (١٥٣)، فريضة الزكاة، عبد الرازق نوفل (٣،٧).

# الإعجاز التشريعي المادي والمعنوي في القرآن الكريم

جاءت التشريعات الربانية في القرآن الكريم من لدن حكيم خبير . . . . وليس قانون سنته البشرية عبر تاريخها وتجاربها إلا أخطأت في بعضه وأصابت في بعضه الآخر وعدَّلت في بعضه وأضافت وألغت طبقاً لمصالحها أو مصالح أفرادها أو مصالح ملوكها وأمرائها وسادتها وأغنيائها . . فكم من القوانين ألغيت بسبب حكم جائر أو عدلت بسبب ملك ظالم؟ . . كالملك الرومي قسطنطين الذي أراد أن يعدِّل قانون الكنيسة قهراً حتى يتسنى له الزواج من ابنة أخته التي أحبها ممًّا ينافي سنة اللَّه سبحانه وتعالى في أرضه والعرف والتقاليد والعادات لدى شعوب الأرض .

أمًّا أحكام اللَّه ومنذ نزول القرآن الكريم منذ ١٤٢٦ سنة لم تتغير ولم تتبدل ولم يلغ منها شيء لأي سبب من الأسباب إلا ما أوقف عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه واحداً من ثمانية من مستحقي الزكاة وهو ﴿وَالْمُوْلَفَةِ فَلُومُهُمْ ﴾ بسبب عدم وجود المؤلفة قلوبهم بعد الفتح وبعد دخول الناس في الإسلام أفواجاً أفواجاً.

على الرغم من صلاح الأمر حتى هذه الساعة أو قل خاصة هذه الساعة التي يحتاج كثير من الناس إلى المال الذي يستمال به القلوب غير المسلمة . . . وها قد مضى أربعة عشر قرناً على نزول القرآن الكريم بأحكامه الصائبة المتينة والصحيحة ـ ولم نشعر أن تشريعاً واحداً في القرآن الكريم غير صحيح أو بحاجة إلى تبديل أو تغيير سواء كان تشريعاً جماعياً أو فردياً أوللأمة بأسرها . على الرغم من التقدم الهائل الذي تلمسه شعوب الأرض في هذه الأيام .

. . لقد استحدثت مئات بل آلاف المستجدات اليوم كلها لم تكن

موجودة من قبل إلا أنها جميعاً لم تمس جوهر التشريع الإسلامي كطفل الأنابيب أو كالاستنساخ الحيواني أو البشري أواكتشاف الجينات المورثة، كثيراً هي التغيرات والتبدلات والمستجدات وعلى الصعد كافة الطبية والنباتية والحيوانية والفلكية والجيولوجية والفيزيائية أو في علم الرياضيات والحساب وظهور الحاسب الآلي والإنترنت والسفن الفضائية والصواريخ العابرة للقارات واختراع الطائرة والسيارة والقطار . . . كل ذلك ما مس التشريع الإسلامي في شيء بل تفاعل معها التشريع الإسلامي بكل شفافية ووضوح . . فإن قلنا تطور الطب والتشريح الجسدي واكتشاف آليات الجسد . . نقول : هذا لا يمانع فقد قال تعالى :

﴿ وَفِي ٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ .

[سورة الذاريات، الآية: ٢١]

وإن قلنا أن تطوراً هائلاً حدث في علم الجيولوجيا نقول وفي هذا لا يمانع التشريع يقول تعالى:

﴿ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَّ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

[سورة العنكبوت، الآية: ٢٠]

وإن قلنا إن البشرية استطاعت أن تنفذ من أقطار الأرض وتتجه نحوالفضاء والكون الفسيح، نقول إن هذا لا يمانع القرآن وعلمه والتشريع ووضعه فقد قال تعالى:

﴿ يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِنٍ ﴾ .

[سورة الرحمن، الآية: ٣٣]

فلووضعنا كل المستجدات المعاصرة واحدة واحدة ونظرنا في التشريع الإسلامي لا تجد حكماً ناقصاً في واحدة منها ولا تجد الإسلام يعارض واحدة منها إذا كانت في صالح البشرية جمعاء ولا تعارض بين أحكام القرآن ومستجدات العصر إلا ما كان من مستجداته فاسداً (كالاستنساخ البشري مثلاً) أو اللعب بالجينات المورثة، أو في قتل المريض فيما يسمى (الموت الرحيم)

ذلك أن الله سبحانه وتعالى (هو الذي يحيى ويميت) أو فيما يتعلق بزواج الذكر من الذكر والأنثى من الأنثى والذي أباحته بعض الدول وأقرته برلماناتها مما يخالف الطبيعة البشرية والتي تأباها شرائع القرآن (أحكامه وتشريعاته). . فهل إذا خالف التشريع الرباني أمثال هؤلاء الذين شذوا عن سنة الله \_ يكون غير صالح لتطورات الحياة على هذه الأرض؟ وهل إذا خالف في تشريعاته كتحريمه شرب المسكرات أنه يخالف التطور أو أن تشريعه لا يتعامل صحيحاً مع رغبات الناس من غير المسلمين الذين أباحوا لأنفسهم من مثل هذه المعصية التي حرَّمها اللَّه في كتابه أشد التحريم؟ . . وهل إذا خالف في تشريعاته لعب الميسر أنه غير قابل للتطور والتحديث في إقامة مشاريع نوادي القمار التي تسلب الناس أموالهم وتشرد عائلاتهم، وهل إذا منع إقامة علاقات غير مشروعة بين الرجل والمرأة قبل الزواج وحرَّم الزنا أنَّه يقتل رغبات النفس البشرية والتي أطلقت لها العنان تشريعات وقوانين أرضية . . إذ تعتبر أكثر دول العالم أن حرية الجنس من حق الناس حتى لوكانت من دون أدنى ضوابط. . ويقولون كيف نكبح رغبة دفينة في الجسد؟ وكيف تحرمها شريعة لا تتعامل مع الحياة بشكل صحيح؟ يقولون وكأن اللَّه سبحانه وتعالى كبت الجسد وحرمه من غريزة هو خلقها في الإنسان ولكن اللَّه سبحانه وتعالى ضبطها بضوابط حتى لا يقع المجتمع فريسة لشهواته وعبدا لها فيهوي في مهاوي الردى ولوبعد حين.

# كيف شرَّع اللَّه سبحانه وتعالى الأحكام؟؟

لا شك أن قاعدة الأحكام الشرعية بنيت على التوافق بين عدة أمور وهنا يكمن سر عظمة التشريع الإلهي حيث إن الله سبحانه وتعالى يعلم عندما شرع الشرائع للإنسان فأباح وحرَّم لعلمه بالإنسان ولعلمه سبحانه بما يفيده ويضره، أليس هو خالقه؟ أليس سبحانه وتعالى أعلم بما يفيد الإنسان مما يؤذيه؟ وهو الذي يقول في محكم كتابه:

قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسُّوسُ بِهِۦ نَفْسُلُّمْ وَخَنْ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ .

[سورة ق، الآية: ١٦]

ويقول سبحانه وتعالى:

﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا ثُخُّفِي ٱلصُّدُورُ ﴾ .

[سورة غافر، الآية: ١٩]

فاللَّه سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وهو أقرب إليهم من حبل الوريد فهو أقرب لخلقه من خلقه أنفسهم.

فالتشريع الرباني في كل شأن من شؤون حياة الإنسان وضع بناء على قاعدتين أساسيتين:

الأولى: قاعدة الامتحان والابتلاء.

فالإنسان خلقه اللَّه سبحانه وتعالى على الأرض للابتلاء والامتحان ولا بد لهذه القاعدة من تأثير عام وشامل في كل الأحكام التي شرعت للإنسان.

قال تعالى:

﴿ الَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ لَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْغَفُورُ ﴾ .

[سورة الملك، الآية: ٢]

من الآية القرآنية الكريمة ندرك أن الإنسان واقع في امتحان وابتلاء.. إذاً لا بد من نهي ولا بد من إباحة.. ولكن وضع الله سبحانه وتعالى النهي والإباحة وفق علمه بالإنسان وبما ينفعه ولا يضره.

الثانية: قاعدة الرحمة الإلهية.

فمع وجوب الامتحان والابتلاء على الإنسان والذي عليه ستكون قاعدة الحساب يوم القيامة إلا أن اللّه سبحانه وتعالى كان في كل أرحم الراحمين فجاء التشريع سهلاً ليناّخفيفاً متوافقاً مع نفس الإنسان وفكر الإنسان وعقل الإنسان بل جعل في النهي منفعة عظيمة وفي الإباحة منفعة عظيمة ومن رحمة اللّه بعباده أن ضيق دائرة الامتحان حتى لا يكلف الإنسان فوق طاقته فمثلاً أحلَّ اللّه سبحانه وتعالى لنا كل المشروبات وحرَّم علينا الخمر وأشباهه فقط وأحل لنا كل الطعام وحرَّم علينا لحم الخنزير والميتة والدم فقط ومع ذلك أباحها عند الضرورة قال تعالى:

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْـــَّتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِــلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهُ ۖ فَمَنِ ٱضْطُلَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيــمُّرُ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١٧٣]

## ما حرم الله شيئاً إلا وهو ضار وما أحلَّ شيئاً إلا وهو نافع

لووضعنا التشريع الإلهي في القرآن الكريم في خطة دراسية واحداً واحداً لما وجدنا في النهي نفع ولا وجدنا في الإباحة ضرر ولا وجدنا تعارضاً وضرراً في النهي مع خلق الإنسان وطبيعته وتركيبه الفيزيولجي . فإذا زاد الإنسان في المباحات وقع الضرر عليه على مبدأ لا إفراط ولا تفريط فالطعام مباح ولكن يقع الضرر إذا أفرطنا فيه، والنوم مباح وإذا زدنا فيه وقع الضرر فكل المباحات القاعدة فيها لا إفراط ولا تفريط وأما في المحرمات فيقع الضرر في أدنى شيء منه ويزداد الضرر كلما زدت فيه فالربا مثلاً ضرر كلما زدت في الإقراض الربوي زاد الضرر حتى يضيع الإنسان نفسه وأسرته . والميسر ضرر كلما زاد زاد الضرر حتى يبيع الإنسان المقامر حذاءه الذي يلبسه آخر الأمر ويمشي حافياً .

شرب الخمر ضرر فإذا زدت فيه زاد الضرر حتى يفقد الإنسان

شخصيته وكرامته ومكانته ويصبح بلا عقل فيستولي الآخرون لفقدانه عقله واتزانه في شرابه حتى الثمالة على ممتلكاته وربما على زوجه وأولاده وبالعكس فإن ما أحله الله يزداد ويربوعند الله وعند الناس وعند أهل فاعله وعياله وعند نفسه.

قال تعالى:

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّيَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٧٦]

ومع ذلك فإن كثيراً من الشعوب أحلّت الخمر والميسر والربا ولا تعتبر الأمة وأفرادها في هذا ضيراً طالما هو جزء من حرية الفرد وضرورة العلاقات المادية . . ولكن ما هي حقيقة الناس في تلك المجتمعات التي أحلت الخمر والميسر والربا؟ هل هي مجتمعات سعيدة وأفرادها في حالة نفسية ممتازة . . . . لا ثم لا . . فإن علماء الاجتماع عندهم درسوا هذه الظاهرة ظاهرة الربا، والقروض الربوية وكم تفعل في أصحابها من أفاعيل تحيلهم إلى أفراد يودون الخروج ممّا هم فيه بأي ثمن ولكن هيهات فلا مناص مما وقعوا فيه وفوائد القروض تزداد عليهم في كل يوم . . وأما لاعب الميسر أو المجتمع الذي أباح الميسر وأنشأ له النوادي والأماكن التي يقامر فيها من محلات ومقاهي، انظر إلى آثاره الفتاكة . . ثم آتني بلاعب ميسر واحد قد ربح وخرج من اللعب فائزاً بل من النادر أن تجد فيهم أحداً لم يبع بيته وأثاث بيته بل باع زوجه وأولاده . . وكذلك شرب الخمر الذي يفتك بالجسد ويذهب بالعقل والفكر . . انظر ما يفعل وصاحبه حتى لوشرب قليلاً فأقلها أنه يسعى إلى اللذة المحرَّمة من زنا ولواط وغيرهما من أنواع الفواحش .

. . فالإنسان لا يترك في هذه الأرض ليشرع لنفسه ويشرع لرغباته وشهواته كالبرلمانات التي أحلت زواج الشواذ ظناً منها أن هذا من الديمقراطية والحرية الشخصية فأباحت ما حرَّم اللَّه سبحانه وتعالى بل ما شدد على تحريمه وتجريمه . . فهو خروج عن الطبيعة البشرية والخلق البشري والشخصية الإنسانية التي أعدها وجهزها لتكون خليفة في الأرض

ومخالف لما جهزه الله سبحانه وتعالى وهيأه للإنسان من تسخير السماوات والأرض له وتكريمه وتفضيله على كثير ممن خلق تفضيلاً.

قال تعالى:

﴿ فَكُ وَلَقَدْ كُرَّمَنَا بَنِيَ ءَادَمُ وَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٧٠]

# الفصل الثاني

- \_الحلال والحرام والشبهات في التشريع الإسلامي.
  - \_العقوبات وآثارها في التشريع الإسلامي .
    - ـ الشورى ونظام التشريع الإسلامي.
- \_منهج التشريع الإسلامي الشامل في درء النزاعات.
- كيف تعامل التشريع الإسلامي مع الحرية الشخصية.
  - التكافل الاجتماعي في التشريع الإسلامي.
- التشريع الإسلامي أعطى المرأة حقها فماذا يريد المشرعون في مؤتمر المرأة العالمي في بكين.

# الحلال والحرام والشبهات في التشريع الإسلامي

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله على يقول: (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه) رواه البخاري والنسائي وابن ماجه بألفاظ متقاربة.

أقول: إن العلماء قالوا عن هذا الحديث إنه أصل عظيم من أصول الشريعة، وذكر بعضهم أن الإسلام يدور على أربعة أحاديث أحدها هذا الحديث، وفي بدء الكلام لابد من تحديد المحاور التي دارت عليها معاني هذا الحديث إذ إن قضية الحلال والحرام اتخذت لها أبعاداً قريبة وبعيدة خاضت في لجتها أمم سابقة ولاحقة تأرخت ذكرياتها في بطون المراجع المختلفة وفي كتاب الله عز وجل.

فما هو الحلال وما هي الأمور المشتبهات فلابد أن نتعرف إلى المراد من هذه المصطلحات، فالحلال البين هو ما لم يرد بتحريمه دليل من الشرع وهذا كثير جداً إذا ما قيس إلى جانب الحرام، فالمباحات إلى جانب المحرمات تكاد تكون أكثر من ثلاثة أرباع ما خلق اللَّه تعالى لعباده. فهل ضيق اللَّه عز وجل على خلقه عندما استثنى محرمات معدودة هي داء وبلاء عليهم؟ ومع ذلك فإن الحرام يصبح حلالاً عند الضرورة وبشروط معلومة هي نقاط أمان له يلخص ذلك كله قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُواْمِن طَيِبَتِمَا رَزَقْنَكُمْ وَاشَكُووا لِلَهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُواْمِن طَيِبَتِمَا رَزَقْنَكُمْ وَاشَكُووا لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ فَمَنِ اضْطُرّ قَلْهَ عَلَا عَلَا اللّهَ فَمَنِ اضْطُرّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرٌ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴾.

[سورة البقرة، الآيتان: ١٧٢ \_ ١٧٣]

وقال أحد كبار المفسرين: (لما أباح اللَّه تعالى لعباده أكل ما في الأرض من الحلال الطيب وكانت وجوه الحلال كثيرة بين لهم ما حرم عليهم لكونه أقل وهذا مثل قوله على عما يلبس المحرم في الحج أو العمرة فقال: (لا يلبس القميص ولا السروال) فعدل عن ذكر المباح إلى ذكر المحظور لكثرة المباح وقلة المحظور وهذا من الإيجاز البليغ.

### المحرمات داء وبلاء.

أما الحرام البيِّن فهو نوعان: الأول: حرام لعينه وهو تجاوز حقوق اللَّه تعالى التي فرضها على عباده من حيث ترك الفرائض وإتيان المحرمات والمنهيات من مثل القتل والزنى والخمر والربا والسرقة وعقوق الوالدين والسحر أو إتيان السحرة والمنجمين والعرافين الذين يدعون الكشف ومعرفة الضوائع ومعرفة نوايا الناس وجلب الخير أو دفع الضر وما إلى ذلك وأيضاً قذف المحصنات وهو إشاعة السوء واتهام الآخرين من نساء أو رجال في أعراضهم وفي سيرتهم مع الغيبة والنميمة وكذلك الفرار من الزحف أي الهروب من قتال الأعداء، وشهادة الزور والأيمان الكاذبة على الآخرين إحياء للباطل وإضاعة للحق والنوع الثاني: الحرام لغيره وهو أكل حقوق الناس بعضهم من بعض، ولوكان بين الإخوة أو الأعمام أو الأخوال وغيرهم، ومن هذا الحرام اغتصاب حق الآخرين بالتحايل أو بغيره من مال أو أرض أو إرث وما أشبه من حقوق الآخرين فيما بينهم، وهذا النوع لا تكفره التوبة مهما كانت ولابد فيه من أحد أمرين، إما أداء الحق لصاحبه، أو الاستبراء منه أي أن يسامحه صاحب الحق عن رضى منه، وإلا فإن ذلك يلحق آكل الحقوق إلى يوم القيامة حيث يقف أمام محكمة مالك يوم الدين العادلة ليستوفي المظلوم حقه من حسناته وإن لم يبق له حسنات يطرح عليه من سيئاتهم.

#### المشتبهات ثلاثة:

وأما الأمور المشتبهات فهي أقسام ثلاثة، أن تكون الشبهة في شيء أصله حلال ثم يشك في تحريمه، فهذا يبقى حلالاً حتى يعلم تحريمه مثل من شك في الحدث بعد أن تيقن الطهارة، ومثل من له زوجة فشك في طلاقها فلا شيء في ذلك حتى يتيقن، وأن تكون الشبهة في شيء أصله حرام

وشك في زوال التحريم عنه كمن شك في شاة ذبحت لم يدر أنها ذبحت بشكل شرعي أم لا فإنها تبقى على الحرمة حتى يتيقن، وهناك قسم من الشبهة يحتمل الأمرين معاً ولا دلالة على أحدهما فالأحسن التنزه عنه كما فعل النبي على عندما رأى في بيته تمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، ومعرفة الشبهات وإلحاقها بأحد طرفي الحلال أو الحرام أمر لا يدركه كثير من الناس وعليهم أن يسألوا أهل الذكر، وهذا معنى ما جاء في الحديث (لا يعلمهن كثير من الناس) وأما (من وقع في الشبهات وقع في الحرام) أن من لم يتورع عن الشبهات يحمله تساهله في أمرها على الجرأة على الحرام كما قيل: الصغيرة تجر الكبيرة والكبيرة تجر الكفر.. وقد شبه النبى على الشبهات بالحمى أي بالحدود التي تحيط بالمحرم، أو بحمى الملك أي حدود ملكه وهو اليوم مثل مسافة الأمان التي تكون بين السيارات أو بين الأبنية وغيرها وبناء عليه فقد قال تعالى: ﴿ وَلَا نُقْرَبُواْ ٱلرِّنَّ ۗ أَي ابتعدوا عما يوصلكم إليه ومثله قوله تعالى عن الخمر والميسر ﴿ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ فَأَجْتَنِبُوهُ﴾ أي ابتعدوا ولا تقتربوا مما يوصل إليه وقوله سبحانه ﴿ وَلَا تَقْـرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ وقوله ﴿ يِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَا تَقْرَبُوهَ ۗ ﴾. وليس للإنسان أن يسوغ لنفسه اقترافه للحرام بدعوى جهله بالحكم الشرعي ودعوى أن المؤاخذة تقع على من يعرف الحكم، فهذا الكلام مرفوض بالإجماع حيث قال العلماء (لا عذر بالجهل في الأحكام في دار الإسلام) وبخاصة أننا في بلاد مسلمة ينتشر فيها العلم والعلماء ولا مشقة ولا حرج في السؤال والتفقه، فهذا واجب العلماء تجاه الناس كما أن من واجب الناس أن يتفقهوا ويتعلموا: ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ ، وإنه نتيجة للجهل أو التجاهل أصاب الأمة الإسلامية ما أصابها وفي ذلك يقول اللَّه عز وجل ﴿ وَمَاۤ أَصَبَكُم مِّن تُمُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾.

[سورة الشورى، الآية: ٣٠]

ويقول سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْمَا بِأَنفُسِمٌّ ﴾.

[سورة الرعــد، الآية: ١١ ]

فلا بد إذاً أن يتجرع الإنسان ثماراً شائكة لما ارتكب من محرمات، ومهما حاول أن يغلق مسامات عذابه النفسي ووخز ضميره فلابد أن يأتي

يوم يحس فيه بآثاره التي تجلده إن لم يتعظ ويتب. ومرتكب الحرام ذكراً كان أو أنثى هو عضو ملوث بالآثام، على كل من يعلم به واجب حتمي وهو أن يداويه كالطبيب الشفوق يرجوالشفاء لمرضاه، وأن لا ييأس من ذلك وأن لا يشاركه فيه.

# العقوبات وآثارها في التشريع الإسلامي

نود أن نذكر بين يدي البحث أن الإسلام لم يشرع الحدود والعقوبات لأنها هي الهدف بل لأنها علاج أخير ولم يرد الإسلام زيادة رصيده في بيت المال من هذا المصدر.

نظام العقوبات في الإسلام حلقة من ضمن حلقات النظام التشريعي الإسلامي الشامل لجميع نواحي الحياة. ورغم أن العقوبة في حد ذاتها أذى يلحق بالجاني لزجره إلا أنها من الناحية الذاتية رادع وزاجر لمن هو على شاكلته من المفسدين يمنعهم من الإقدام على ما أقدم عليه.

ونظام العقوبات يتصل بسلوك الإنسان والاقتصاد سلوكاً إنسانياً لذا حاولت البحث في الجوانب الاقتصادية لنظام العقوبات تاركاً العقاب الأخروي وتفصيلات نظام العقوبات وحاصراً البحث في الجوانب والمظاهر الاقتصادية لجانب العقاب الدنيوى فقط.

ولتسهيل الموضوع نقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام حسب أنواع العقوبات:

- \_ الحدود
- \_ القصاص
  - \_ التعزير



#### الحدود

هي العقوبات التي فرضها اللَّه سبحانه وقدرها حقاً له على عباده ولا

مجال للشفاعة فيها بسبب ارتكابهم جرائم معينة وتشمل كل الجرائم التي يرجع فسادها إلى العامة وتعود منفعة عقوبتها عليهم وحصرت الشريعة الإسلامية الحدود في سبع جرائم هي: الزنا، قذف المحصنات، شرب الخمر، السرقة، الحرابة، البغي، والردة.

والذي له علاقة بالاقتصاد وله مظاهر اقتصادية من هذه الحدود هو:

أ \_ الســر قــة :

وهي لغة أخذ الشيء خفية واصطلاحا أخذ مال الغير على جهة الاختفاء والاستتار شريطة أن يكون هذا المال محرزاً للغير، وحد السرقة قطع اليد من مفصل الكف استناداً لقوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَاءًا بِمَا كَسَبَانَكَلَا مِّنَ اللَّهِ ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٣٨]

الجوانب الاقتصادية

ومن الجوانب الاقتصادية للسرقة ما يلي:

١ \_ أن السرقة من وسائل الكسب والتملك المحرمة شرعاً .

- Y \_ أن الحكمة من فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينما يفكر في السرقة إنما يفكر أن يزيد كسبه بكسب غيره وهو لا يكتفي بثمرة عمله فيطمع في ثمر عمل غيره ويفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور أو ليرتاح من عناء الكد والعمل أو ليؤمن مستقبله ومستقبل أولاده بالحرام.
- " الدافع إلى السرقة يرجع إلى اعتبارات منها زيادة الكسب أو زيادة الثراء وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في النفس الإنسانية بتحديد عقوبة قطع يد السارق مما يؤدي إلى نقص الكسب ويؤدي بالتالي إلى نقص الثراء ونقص القدرة على الإنفاق والظهور ويدعوإلى شدة الكدح وكثرة العمل والخوف الشديد على المستقبل.
- ٤ ـ شرعت عقوبة القطع ليد السارق انطلاقاً من احترام الإسلام للمال حيث
   أنه عصب الحياة واحترام ملكية الفرد وقدسية هذه الملكية.
- ٥ \_ كانت من حكمة التشديد في عقوبة السارق أن الله سبحانه وتعالى لم

يجعل ذلك في غير السرقة مثل الاختلاس والنهب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة وأنه يمكن استرجاع هذه الأنواع بالشكوى إلى ولاة الأمر ويسهل إقامة البينة بخلاف السرقة التي يندر إقامة البينة عليها.

٦ ـ اشترط في المال المسروق أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه شرعاً فلا قطع فيمن سرق الخمر أو لحم الخنزير وهذا له بعد اقتصادي إذ إنه لا يحمي السلعة المحرمة شرعاً مما يؤدي إلى تناقصها لعدم توفر الحماية لها وبالتالى انعدامها.

#### ب ـ الحرابة:

وتسمى قطع الطريق ويدخل في مفهومها العصابات المختلفة كعصابات اللصوص أو عصابات الاغتيال وتكون عقوبتها:

- \_ إذا قتل ولم يأخذ المال عقوبته القتل لأن القاتل يقتل.
  - \_ إذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب.
- \_ إذا أخذ المال ولم يقتل يقطع من خلاف أي تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى.
  - \_ إذا أخاف الناس ولم يأخذ مالاً فينفى.

وذلك استناداً إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَّاؤُا اَلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَمُ وَيَسَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَكَلَّهُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُعَمَّعُونَ فِي الْأَنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَرْضِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾. يُنفَوا مِن الْآرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِذْيُ فِي الدَّنِيَّ وَلَهُمْ فِي الْآرَضِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

[سورة المائلة، الآية: ٣٣]

وتظهر الجوانب الاقتصادية في هذه النقطة فيما يلي:

- ١ ــ الحرابة تؤدي إلى إرباك البلد والمستثمرين مما يؤدي إلى التأثير على
   الوضع الاقتصادي للناس نتيجة لانعدام الأمن والاستقرار.
- ٢ ـ الحرابة تؤدي إلى إهلاك الحرث والنسل أي قطع الشجر وإتلاف الزرع
   وقتل الدواب وهذه جميعها مظاهر اقتصادية وعليها اعتماد اقتصادي كبير
   وأساس الإنتاج الزراعي والحيواني.
- ٣ \_ تأثُّر التجارة ذلك العنصر الاقتصادي الفعال بأعمال الحرابة وقطاع الطرق

فإما أن تنهب البضائع أو يخاف التجار فلا يتجرون مما يقلل عرض البضائع وبالتالي ارتفاع اسعارها وحدوث الأزمات الاقتصادية.

 ٤ ـ عمل الحرابة طريق كسب غير مشروع والحصول على المال بطريق محرم شرعاً.

# ثانياً

#### القصاص

وهو معاقبة الجاني بمثل ما فعل وينحصر في الاعتداء على النفس بالقتل أو ما دون النفس من قطع عضوأو جرح أو إيذاء وعقوبتها القتل والدية.

ودية القتيل مقدار معين من المال يدفع لذوي المقتول تعويضاً، وهي الجانب المادي والمالي من عقوبة القتل لقوله تعالى: ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةً مُسَلَمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴿ .

[سورة النساء، الآية: ٩٢]

وقد كان نظام الديات موجوداً قبل الإسلام فأبقاه الإسلام ومقدارها مائة من الإبل أو ٢٠٠٠ بقرة أو ٢٠٠٠ شاة أو ألف دينار ذهب أو ٢٠٠٠ درهم فضة.

#### الدية الاقتصادية

ومن مظاهر الدية الاقتصادية:

- ا \_ أنها جزء من عقوبة القتل الذي أدى إلى إنقاص القوى العاملة والتي هي جزء من عوامل الإنتاج.
  - ٢ ـ الدية من طرق التملك المشروعة والتي لا حرج فيها.
- ٣\_ يظهر فيها التكافل الاجتماعي والتضامن عندما تشترك العائلة وهم
   الأقارب في جمع الدية مما لا يسبب إرهاقاً للشخص وإنما يساعد
   بعضهم بعضاً.
- ٤ ـ سد الاحتياجات ومعالجة الوضع الاقتصادي لعائلة المقتول بعد أن فقدوا
   المعيل لهم وكاسب العيش والمنفق عليهم.

- الدية في الأعضاء تعوض الإنسان الذي فقد أحد أعضائه مما يجعله عضواً غير منتج في المجتمع وربما يعجز عن الكسب.
- ٦ كفارة القتل هي إما عتق رقبة أو إطعام المساكين أو كسوتهم أو الصيام.
   وإطعام المساكين أو كسوتهم له آثار اقتصادية بإزالة الحاجة عن بعض
   الناس المعدمين أو الفقراء والمساكين.
- ٧ ـ القتل يؤدي إلى الحرمان من الميراث ـ وهو أحد طرق التملك ـ حتى لا يلجأ الورثة إلى القتل لاستعجال الميراث.
- $\Lambda$  وكذلك القتل يؤدي إلى الحرمان من الوصية \_ التي هي من طرق التملك وتساعد في سد حاجة المحتاجين \_ فحرمان القاتل من الوصية أيضاً يمنعه من الاستعجال وقتل الموصي.

# (ثالث)

## التعىزيىر

وهو التأديب على ذنب لا حد فيه ولا قصاص يترك أمر تقديره للحاكم حسب خطورة الجريمة وتأثيرها على المجتمع وطبيعة الجاني وبما يحقق المصلحة العامة وقد تكون بالتوبيخ أو النفي أو الغرامة أو المصادرة أو القتل، مثل التجسس لصالح الأعداء، ومن جوانب التعزير الاقتصادية:

- ا \_ قد يكون التعزير بالغرامة أي إلزام الشخص بدفع مقدار من المال وهذا يكون لخزينة الدولة مما يساعد في تغطية نفقات الدولة وقد عزر رسول اللّه ﷺ مانع الزكاة بأخذ شطر ماله.
- ٢ ـ التعزير بالمصادرة وذلك إذا ما تاجر شخص مثلاً بلحم الخنزير أو الخمور فإن العقوبة مصادرة البضاعة وإتلافها، وهذا يؤدي إلى وجود السلع المشروعة وطرد السلع المحرمة من السوق.
- ٣\_ هناك العديد من الجرائم الاقتصادية عقوبتها تعزيرية مثل الربا والاحتكار
   والغش والتدليس والتلاعب في أسعار الناس.

# الشورى ونظام التشريع الإسلامي

يؤخذ معنى الشورى لغة من أصلها اللغوي الثلاثي «شار» فشار العسل شوراً وشيارة، استخراجه من موضعه، والمشار هو الخلية فكأن عملية الشورى عملية استخراج لأطيب نتيجة من عملية تفاعل عقلي، يشبه تفاعل خلية النحل مع الزهور وغيرها، حتى تخرج أفضل شيء للناس.

وتأتي شار في سياق آخر، فيقال شارها ويشورها بمعنى، اختبار الدابة وتقليبها عند العرض على مشتريها.

وشرت الدابة، عرضتها على البيع فأقبلت وأدبرت بها ليعرف مدى قوتها.

وتأتي (أشار) حاملة ظلال الأمر في قوله: أشار عليه بكذا، أي أمره به.

أما استشاره فهي طلب المشورة ومن خلال هذه الاستعمالات المختلفة للشورى، نستطيع القول:

إن كلمة الشورى ومشتقاتها وما يدل عليها من ألفاظ أخرى مثل قوله تعالى: ﴿ وَأُتَمِرُوا بَيْنَكُمْ مِعَرُونَ ۗ ﴾.

[سورة الطلاق، الآية: ٦]

و﴿ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ﴾ .

[سورة النمل، الآية: ٣٢]

تدل على التعاون في تبادل الرأي ومداولته على نهج وأسلوب وأسس وقواعد، تحقق أهدافاً وغايات تجتمع كلها، لتبحث عن الحق أو ما هو أقرب إليه طاعة لله وعبادة له.

الشورى ـ بهذا التعريف ـ نظام متكامل متناسق يرتبط ـ في الإسلام ـ بمنهج الله ارتباط عقيدة وإيمان.

## الشورى نظام متكامل يرتبط في الإسلام بمنهج الله.

## ارتباط عقيدة وإيمان:

ومن مهمات الإنسان المسلم أن يمارس هذا النظام بمنهجه وقواعده وأهدافه الربانية، ممارسة إيمانية في واقعه البشري لتمثل هذه الممارسة الإيمانية عملاً صالحاً ينمومع متابعة الممارسة.

وهو يستكمل قواعده حسب تطور العصور وتحدياتها من خلال الجهد البشري المؤمن الواعي، الفقيه بنظام الإسلام السياسي من جانب وبالأوضاع العصرية ومقتضياتها من جانب آخر.

## الشورى نظام شامل:

والشورى \_ في الإسلام \_ تبتدئ من حياة المؤمن الفرد الخاصة إلى شؤون الأسرة \_ فقضايا الجماعة إلى حياة الأمة كلها.

ومع أن الامتداد الذي يجعل من الشورى نظاماً شاملاً متناسقاً متكاملاً، هو أحد الميزات لنظام الشورى في الإسلام \_ إلا أن الشورى في مراحلها الفردية أو التعليمية أو الأسرية، ليست مقصدنا في هذا المقام، فهذه الشورى \_ في هذا المستوى الفردي والأسري \_ جزء من التربية الاجتماعية أو الأخلاقية والأعراف وليست جزءاً من النظام السياسي أو ركناً أساسياً من أركانه.

لقد عرفت القبائل العربية في الجاهلية صوراً من الشورى، ولهذا دلالته البالغة في أن العرب ربما كانوا في جاهليتهم الأولى أفضل حالاً منهم في جاهليتهم الثانية، لكن ذلك لا يعني أن هذه الشورى العرفية تصلح بديلاً لمؤسسة الشورى التي بناها الإسلام.

لقد بنى قصي عبد مناف \_ في الجاهلية دار الندوة يجتمع فيها برؤساء القبائل والبطون العربية، يتشاورون في أمورهم، ولا يصدرون عن رأي يتصل بالسياسة العليا لقريش ومكة إلا في هذه الدار، فهي مجلس عربي منتظم يمضي وفق الأعراف العربية لا تضبطه قواعد ثابتة ولا أهداف محدودة ولقصى فيه اليد العليا. . . !!

وبعض الدول العربية المعاصرة عادت إلى هذا اللون الجاهلي من

الشورى، ومضت على نهجه أحقاباً طويلة، وتأبت على الشورى الإسلامية المنظمة التي تحكم الحاكم ولا يحكمها الحاكم، وتضبطها قواعد محددة وأهداف ثابتة، ولا تحركها المزاجية الفردية والتقلبات المصلحية العاجلة التي قد تكون على حساب ثوابت الأمة وأهدافها البعيدة.

ولقد آن لهذه النظم أن تخلع ربقة الشورى المزاجية، وأن تعود إلى الإسلام التي تخضع لنظام وضوابط، وتمثل أحد الركنين الأساسين في النظام السياسي الإسلامي: (الشورى والعدل)، كما تمثل - بحق التعبير الصحيح عن خبرة الأمة ووعيها الحضاري، لا مجرد تعبير عن فرد واحد تذوب في عقله بعض العقول الدائرة في فلكه، الباحثة عن وجودها من خلال وجوده. فهو يخدعها، إذ يوحي إليها أنها مستقلة، وهي تخدعه إذ تقدم له ما يريده، أو ما تجتهد في معرفة أنه يريده.

إن الشورى الجاهلية هي شورى كبار القبيلة ورئيسها، أو شورى كبير القوم مع رؤساء القبائل. وهي شورى تدل على تواضع الكبير وتنازله عن بعض حقوقه، وهي محمدة له، يذكر بها في التاريخ، متفضلاً متعطفاً عارفاً لأقدار قومه، بل قد تكون الشورى منه خوفاً من انفراط العقد، ووقوع الخلاف، وليس إيماناً بأهمية الشورى، على أساس أنها الطريق للحفاظ على حياة الأمة وحقوقها. والعاجز \_ في عرفهم \_ من لا يستبد!!

## شورى الإسلام:

أما الشورى الإسلامية، فهي غير ذلك تماماً.. إنها عبادة إيمانية وحق للأمة، وواجب على الحاكم، ونظام سياسي واجتماعي، ينتظم الحاكم ورجاله، كما ينتظم جموع الأمة على قدر الإمكانات المتاحة لكل منهم!!

فالأمة الإسلامية أيام كانت خير أمة، كانت تقوم على هذا النسيج المحكم: «وأمرهم شورى بينهم» وهي لن تصبح ممثلة للإسلام جديرة بالانتساب إليه، إلا إذا عادت إلى هذا الركن الأساسي من أركان النظام السياسي الإسلامي. .!!

وقد كان شأن الأمم الأخرى \_ حين ظهر الإسلام \_ ولقرون طويلة بعد

ظهوره على العكس من ذلك فقد كان المسلمون يصفونها بأنها أمم قيصرية وكسروية وفرعونية وهرقلية، يستعبد فيها الحاكم الأمة وينظر إليها على أنها مملوكة له، مثلما نظر فرعون إلى المصريين، وهو يحاور نبي الله موسى عليه السلام ويقول: ﴿ قَالَ يَعَوَّهِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَدَذِهِ ٱلْأَنْهَنُرُ تَجَرِى مِن تَعَقِّقُ أَفَلاً تُجْمِرُونَ ﴾.

[سورة الزخرف، الآية: ٥١]

## باب جديد في التاريخ:

لكن الإسلام \_ (قرآناً وسنة) \_ يفتح باباً جديداً في التاريخ لأننا في المرحلة القرآنية التي تفتتح عصر العلم والعقل: (اقرأ باسم ربك الذي خلق). . في هذه المرحلة القرآنية التي بلغ فيها الإنسان \_ سن الرشد \_ يطوي الإسلام صفحة الكسروية والفرعونية، ويفضح أبطالها. . وفي الوقت نفسه يؤصل للشورى الإسلامية بادئاً بمعلم البشرية محمد \_ على . إنه يقول له ﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُوا مِنْ حَوْلِكً فَاعَفُ عَنْهُم وَاسْتَغْفِرْ هَمُ وَسَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرُ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتُوكًا عَلَى اللّهَ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُتَوَكِّينَ ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ١٥٩]

وإذا كان الرسول عليه السلام.. وهو المعصوم الرحيم الحريص ـ يوصف، ويمدح، ويؤمر بنبذ الغلظة والعفووالاستغفار لأصحابه ومشاورتهم فكيف بغيره؟، ولنلاحظ هنا الترتيب والتعقيب، الذي تفيده الفاء في قوله تعالى ﴿ فَإِذَا عَنَهُ تَوَكَّلُ ﴾.. فكأنه لا عزم ولا قرار، إلا إذا ترتب على الشورى التي يحميها سياج الحب والرحمة والعفووالاستغفار.!!

لكن بعض الجبابرة، يلغون هذه الخيوط كلها ويقفزون إلى «فإذا عزمت» ويجعلون «توكل على اللَّه»، بمعنى: «انطلق واتخذ قرارك الانفرادي، ولا تأبه بالآخرين»!!

وهكذا يقلبون الأمور المترتبة على بعضها ويفككون هذا النسيج القرآني العظيم المحكم. يقول الحق سبحانه:

﴿ فَمَا ٓ أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَنَكُ ٱلْحَيَوْةِ الدَّيَّا ۗ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ \* وَالَّذِينَ يَجْنَذِبُونَ كُبَتَهِرَ ٱلْلِيْمُ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَقْفِرُونَ \* وَٱلّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ \* وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَى هُمْ يَنْضِرُونَ ﴾ .

[سورة الشوري، الآيات: ٣٦ \_ ٣٩]

وإن أية قراءة مرتبطة واعية لهذه الآيات القرآنية كفيلة بأن تبين لنا الموقع الذي تحتله الشورى في النظام العام للإسلام . . إن الحديث يتجه إلى خصائص الذين آمنوا . إنه تقرير بواقعهم الذي يجب أن يكونوا عليه ، وبغيره سيختل إيمانهم . . والحديث لا يأتي بصيغة الأمر ، بل يأتي بصيغة التقرير ، بل لتأكيد الماضي ، فكأنه أمر مسلم به لا إيمان بدونه .

وطبيعة الخصائص الواردة تحتم هذه المكانة الأساسية لهذه الخصائص، فهي لا يمكن أن تكون نوافل أو كماليات، أو شعباً متأخرة من شعب الإيمان.

فالإيمان. يرتبط به التوكل، وهو من أسس الإيمان، فالتوكل على غير الله شرك. . وهؤلاء المؤمنون المتوكلون، الذين تستطرد الآيات في سرد صفاتهم، هم الذين يستحقون ما عند الله الذي هو خير وأبقى . إنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش . والفواحش كما يقول المفسرون: هي ما عظم قبحه من الذنوب . فليس الأمر هنا أمر صغائر أو نوافل . وهم الذين استجابوا لربهم . . وهم الذين أقاموا الصلاة . . . وهم الذين يتشاورون ويتراجعون في الأمور . . وهم الذين يؤدون الزكاة . .

- فالشورى واقعة بين ركنين عظيمين من أركان الإسلام الخمسة . . والصلاة والزكاة واقعان بعد الاستجابة لله . .

- وفي النسيح العضوي للآيات، ترد صفتان متصلتان بالقضايا الواردة فيها. . فالمؤمنون الذين تتحدث عنهم الآيات، يدورون بين العفو، الذي هو أيضاً - من خصائص الإيمان القوي، ومن الوقوف ضد البغي، حيث تأتي ظروف يكون العفوفيها - وبخاصة إذا كان الأمر يتصل بالأساسيات كحق الشورى - تنازلاً عن حقوق أساسية يؤدي التنازل فيها إلى إهدار آدمية الإنسان وكرامته . . . فإذا كانت البداية عفواً وغفراناً، فيجب أن تنتهي الأمور - إذا لم يؤد العفوالي النتيجة المرجوة - الانتصار ضد البغاة الجبابرة المغتصبين للحقوق الأساسية للإنسان المسلم!! ومع هذا البيان القرآني الواضح في تقرير

فريضة الشورى تلتقي السنة النبوية الشريفة مفصلة ومؤكدة.. وكان سلوك الرسول على في سلمه وحربه، وهو ما يسمى بالسنة العملية أو الفعلية، أقوى تأكيد وتفصيل للقواعد القرآنية في الشورى... أما السنة القولية، فقد ورد منها في مجال الشورى جملة من الأحاديث الصحيحة، من أبلغها في الدلالة، قول الرسول على مع عصمته وتقواه اللذين لا يرتقي إليهما أحد وهو يخاطب أبابكر وعمر: (لواتفقتما على أمر ما خالفتكما فيه) وبلفظ آخر:

(لواتفقتما في مشورة ما خالفتكما) رواه أحمد بن حنبل. ومن هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: (المستشار مؤتمن) رواه الترمذي وقوله (إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه) رواه ابن ماجه وقوله (من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه).

رواه أحمد بن حنبل

وعلى ذات الدرب، درب منهج النبوة في الشورى، سار الخلفاء الراشدون، فدولة الخلافة تأسست بالشورى وعليها، والبيعة الشورية والاختيار كانا سبيل تمييز الخليفة والعقد له والخليفة الأول هو الذي التزم تعميم الشورى في مجتمع المدينة، كلما عرض عارض لم تقض ولم تفصل فيه حاكمية الله. وعمر بن الخطاب، هو الذي طور جهاز الدولة \_ عندما دون الدواوين \_ بالشورى ، واجتهد اجتهاداته \_ كثمرات للشورى \_ حتى لقد ازدانت صفحات مصادر التاريخ بمشاوراته ووصاياه الداعية إلى التزام الشورى كفريضة إلهية كالسبيل الآمن لسياسة الفرد والأسرة والأمة في مجتمع الإسلام، فهو القائل: من بايع أميراً عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له، ولا بيعة للذي بايعه. فلا مشروعية ولا مبايعة، إلا إذا تمت عن طريق «شورى المسلمين»، يشمل ذلك الولايات والإمارات الفرعية. كما يشمل الإمارة الكبرى والإمامة العظمى ولقد خطب عمر، أواخر عهده، فقال: «إن قوماً يأمرونني أن استخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته، والذي قوماً يأمرونني أن استخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته، والذي بعث به نبيه ﷺ \_ فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى في هؤلاء الستة».

فإذا نظرنا \_ على ضوء أوامر الوحي الكريم \_ بسنة اللَّه في الطبيعة البشرية وطبيعة الاجتماع البشري \_ تبين لنا أن الطبيعة الاجتماعة البشرية تحتاج إلى الشورى في كل مستويات الاجتماع البشري، بدءاً من البيت وحتى

المدرسة، ومؤسسة الدولة بكل أركانها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعسكرية. فتباين الآراء واختلاف أنصبة البشر من العقل والعلم والفقه، وضغوط الأهواء والنزعات... كل ذلك يجعل الوصول إلى الحق في حاجة ماسة إلى الرأي الجماعي...

كما أن الاختلاف بين الناس سنة من سنن اللَّه في الاجتماع البشري، حتى في مجال الأطعمة والملبوسات والمشروبات، وشتى صور الممارسات البشرية. . إن الذاتية جزء من كينونتهم الإنسانية، وتعبيرهم عن الذات ليسحقاً من حقوقهم فحسب، بل هو فطرة فطرهم اللَّه عليها!!

### الوظيفة العظمى للشورى:

والوظيفة العظمى للشورى الإسلامية، أنها تمنهج الخلافات البشرية وتردها إلى أصول موضوعية عادلة:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُمٌّ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُورِّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمِئْوِرِ ٱلْآخِرْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَآخَسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ .

[سورة النساء، الآية: ٥٩]

ثم هناك أصول عقلية مقررة لدى أصحاب الفطرة السليمة، والعقول الخيرة والقلوب النقية، وهي إضافات تلتقي مع الوحي الكريم، كما تلتقي الأغصان مع الجذور.

وعلى المسلم أن يستوعب الجذور والأغصان في رحلة الحياة!!

وهو حين يستوعب هذه القواعد ويمارسها، يحتاج إلى قدرة على الموازنة بينها فهنالك بيعة وسمع وطاعة، وهنالك نصح ورأي، ومشورة كيف يوازن المؤمن بين نصحه ورأيه، وبين عهده وبيعته وسمعه وطاعته حتى لا يكون رأيه تفلتاً من عهد، أو إشاعة لفتنة! كيف يوازن المؤمن بين ذلك كله، حتى لا يكون نصحه تتبعاً للعورات؟ كيف ينصح ويشير على موازنة أمينة، حتى لا يبالغ فيمل منه الناس، ولا يقصر فلا يبلغ مقصده؟

كيف يوازن بين الحب والبغض، حتى تستقيم مشورته ولا يضطرب أيه؟

ومن هذا كله، تصبح دراسة (الموازنة) أمراً هاماً تساعد المؤمن في اختيار

هذه القاعدة الإيمانية أو تلك حين يشير برأي أو يدلي بنصيحة وللأسف الشديد، فكم يندفع بعض الناس حين يشيرون برأي، فيحسبون أن رأيهم هو الأصوب؟ وكم من الناس يعجبون برأيهم إعجاباً يدفعهم إلى ضلالة أو فتنة؟

وكم هلك أفراد، وسقطت دول، وآلت حضارات للسقوط، من جراء سلوكيات جبار مغرور سيطر الشيطان على عقله، وسول له أنه الأعلى والأذكى والأقدر والمعصوم. . . فأسقط الشورى وصادر العقول، وأرهب المفكرين . . فكانت عاقبة أمره خسراً، ولحرص الإسلام على إنقاذ الأفراد والدول والحضارات من هذا المصير، شرعت فريضة الشورى منذ نزل القرآن الكريم على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في عصور كانت عبادة الملوك فيها نهجاً سائداً مسيطراً على البشرية كلها نصرانية كانت أو وثنية . . ولم تكن هناك غير الشورى الجاهلية، التي تمثل التعبير عن الفطرة في أدنى مستوياتها . .

فلما جاء الإسلام، جعل الشورى جزءاً من الدين وطاعة لله، وقدوة صالحة يؤمر بها الأنبياء قبل غيرهم، حتى لا يتعاظم على الشورى جبار مدع للنزاهة والأهلية والفقه، فليس بعد الأنبياء في الصلاح والفقه والعصمة أحد..!!

وحين ترتبط الشورى بالعقيدة ارتباط إيمان ونهج وغاية لا تعود مجرد نظام له قواعده كأي نظام آخر، في فكر آخر، أو عقيدة أخرى، ولكنه يصبح نظاماً يحمل معه سائر خصائص العقيدة الإسلامية، إيماناً ونهجاً وغاية فالشورى نهج خلقي يحمل الأسس الأخلاقية في الإسلام.

## كيف نطبق الشورى؟

وقد ترك الإسلام تفصيلات كثيرة في مجالات تطبيق الشورى حتى تتفاعل مع تطور العصور في إطار البناء الإسلامي العام. . لكن نظام الشورى الإسلامي \_ مع ذلك يجب أن يقوم على أخوة المسلمين وتراحمهم، وأنهم أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المنوط بها نشر الإيمان بالله على أساس التطابق الكريم بين الوسائل والغايات، وعلى الثوابت والنصوص الإسلامية الصحيحة.

فلا شورى تبيح سرقة الأقوياء ولا شورى تبيح الاستئثار بالمال وترك مئات الملايين يتضورون جوعاً. ولا شورى تبيح الخمور، أو تجيز اللواط والزنى المباشرين، أو غير المباشرين، تحت تسميات عصرية أو فنية أو أدبية!!

ولا شورى تبيح تعذيب الإنسان، بل هناك عقوبات مقررة يجب أن تطبق بعيداً عن صور إذلال الإنسان وامتهان كرامته!!

ولا شورى تبيح سرقة شعوب بأكملها واغتيال حرياتها!!

ولئن كانت الشورى عبادة وبحثاً عن الصواب والحق، فإنها كذلك وسيلة كشف للمواهب والقدرات، واختبار لمعادن الرجال، وجمع للقلوب وتأليف لها على علم وإيمان وخير وبركة وهي كذلك تربية للأمة، وبناء لقواها الفكرية.. وتنسيق لجهودها وإفادة من كل عناصرها وإغلاق لأبواب العمل السري وللشائعات الكاذبة وللأحقاد الشخصية والطائفية وهي - في النهاية - ربط لجميع مستويات الأمة برباط من نور، وفي جلاء ووضوح، فيرتبط الرأي العام بالدولة وترتبط الدولة بالرأي العام وتظل الأمة صفاً متراصاً واحداً لا يجد العدو له ثغرة للنفاذ إلى فتنة، أو الوصول إلى «السماعين» فالشورى حماية للرأي العام، وهي حماية لكل مستوى تدور فيه حماية للدولة وحماية للأسرة.. وحماية للأمة كلها.

# منهج التشريع الإسلامي الشامل في درء النزاعات

الإسلام دين سلام وليس دين عنف وحرب \_ كما يريد أعداؤه أن يصوروه، فهو يرى أن الأصل في حياة الناس السلام وأن الحرب هي استثناء لدفع العدوان والتمكين لظهور الدعوة الإسلامية بين الناس ولذلك يدعوالقرآن للدخول في السلم الذي هو الإسلام نفسه كما يقول الله تعالى في ألسِّلم أن الشَّيْطانِ إِنَّهُ وَيَا تَنَيِعُوا خُطُوَتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٠٨]

وحتى في حال الحرب يأمر القرآن الكريم المسلمين بالتوقف عن القتال فوراً والركون إلى السلم إذا دعا العدوإلى السلام يقول الله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَعْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾.

[سورة الأنفال، الآية: ٦١]

ويقول الحق سبحانه وتعالى أيضاً: ﴿ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَالِلُوكُمْ وَٱلْقَوَا إِلَيْكُمُ السَّكَمُ فَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾ .

[سورة النساء، الآية: ٩٠]

وتحقيق العبودية الكاملة للَّه تعالى \_ التي هي مقصد خلق الإنسان لا يتحقق الا في ظلال الأمن والطمأنينة الكاملة ولذلك ربط القرآن بين الأمن والعبادة مثلما في قوله تعالى: ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى الفَّكَلَوْتِ وَالصَّكَلُوةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَدَيْتِينَ \* فَإِنْ خِفْتُمْ فَي قوله تعالى: ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى الفَّكَلُوْتِ وَالصَّكَلُوةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَدَيْتِينَ \* فَإِنْ خِفْتُمْ فَي قوله تعالى : ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى الفَّكَلُوتِ وَالصَّكَلُوةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَدَيْتِينَ \* فَإِنْ خِفْتُمُ فَي قَرْبُوا اللهِ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآيتان: ٢٣٨ \_ ٢٣٩]

وقول اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَنَابًا مَّوْقُوتَنَا ﴾ .

[سورة النساء، الآية: ١٠٣]

وقول الحق عز وجل: ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَلْذَا ٱلْبَيْتِ \* ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَطَّعَمُهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾.

[سورة قريش، الآيتان: ٣ ـ ٤]

كما يربط القرآن الكريم بين أماكن العبادة والأمن ربطاً له دلالته الظاهرة مثل قول اللّه تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ﴾.
[سورة البقرة، الآية: ١٢٥]

## نظم الإسلام لدرء النزاعات:

الإسلام له نظمه وإجراءاته العملية لدرء النزاعات التي تنشأ في الحياة البشرية ومواجهة ما يقع فيها من خلافات وفتن وقلاقل وتقاتل: لأن الإسلام حريص على أن يحفظ الحياة في سلام وأمن ويمكننا أن نفهم ذلك من خلال المؤشرات التالية:

الإقرار بالاختلافات بين البشر ورفض الإكراه ويظهر ذلك من قول الله تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُعْنَلِفِينَ \* إِلَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِيدَاً وَلِا يَزَالُونَ مُعْنَلِفِينَ \* إِلَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِيدَا إِلَا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِيدَا إِلَى خَلَقَهُمُ \* .

[سورة هود، الآيتان: ١١٨ \_١١٩]

وقوله سبحانه ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَانَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُوْمِنِينَ ﴾ .

[سورة يونس، الآية: ٩٩]

- ٢ \_ مقصد الشريعة درء النزاعات التي تعرض الحياة البشرية للخطر ويظهر ذلك من تحديد الفقهاء لمقاصد الشريعة في الحفاظ على الدين والعرض والمال والنفس والعقل ومن الجلي أن الخلافات إنما تنشأ بسبب الدين والأموال والأعراض والدماء، والشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها.
- ٣ \_ الدين عبادات وآداب وأخلاق ومعاملات وتشريعات يرمي إلى خلق الإنسان الصالح وذلك بتزكية النفس وإصلاح الباطن وحسن الخلق وأداء الحقوق.
- ٤ \_ دعوة الإسلام لتوقي النزاعات وذلك بالابتعاد عن مواطن الخلاف وأسبابه

والنهي عن التشدد والغلووالتنطع ونبذ العنف وترويع الآمنين والتحذير من التنابذ والشقاق والصراع كما في قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا آمَّهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّئُهُم كِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ .

[سورة الأنعام، الآية: ١٥٩]

وورد عن النبي على أنه قال «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا» وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال «سمعت رجلاً قرأ آية من كتاب الله أقرأني رسول الله على خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله فقال: (كلاكما محسن) قال راوي الحديث (شعبة) أظنه قال: «لا تختلفوا فإن من قبلكم اختلفوا فهلكوا».

مـ تقديم درء النزاع وتوحيد الصف على غيره فالتنازع بين المؤمنين هو أكبر المنكرات لأنه يذهب بالجماعة المسلمة فلا تلتئم بعد ذلك إلا قليلاً وغير ذلك من المنكرات يمكن إصلاحها ولأن الشقاق والفرقة في الأمة يؤديان إلى ضغائن لا تموت بسهولة وإلى دماء تهدر وحقوق تضيع وتفتح الباب لعدومتربص يتدخل منتهزاً الفرصة لينال من عزتها وكرامتها وليس معنى هذا أن يكون الاجتماع على الباطل ولكن النظر في المصلحة العامة والبقاء على قوة الأمة وعدم تعريضها للفتن المهلكة التي تفل الصف وتشقق القلوب وحتى إن صاحب ذلك السكوت إلى حين عن بعض الأخطاء وتأخير بيان الحق إلى وقت لاحق كما فعل نبي الله هارون (عليه السلام) مع بني إسرائيل حين عبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري من حليهم وقال لهم السامري كما في الكتاب العزيز.

﴿ هَلَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ﴾ .

[سورة طه، الآية: ٨٨]

فلما رجع موسى من ميقات ربه غضب ولام هارون ولكن هارون اعتـــذر: ﴿ قَالَ يَتَنُونَ مُلِكَ اللَّهِ مِرْأُمِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ الْمِسْرَّةِ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴾ .

[سورة طه، الآية: ٩٤]

ومن أحداث التاريخ الإسلامي العجيبة أنه أخر دفن رسول اللَّه ﷺ حيث

اشتغل كبراء الصحابة الكرام بما وقع بين المهاجرين والأنصار من اختلاف على الخلافة فنظروا في الأمر حتى انتظم الشمل وقتلت الفتنة واستقرت الخلافة بمبايعة أبي بكر، فكشف الله به الكربة من أهل الردة، وقام به الدين.

٦ - تحديد المرجعية في حال النزاع من قول اللّه تعالى: ﴿ يَا يُهُمَّ الَّذِينَ مَامَنُوٓا اللّه تعالى: ﴿ يَا يُهُمَّ الّذِينَ مَامَنُوٓا اللّهَ وَالرّسُولِ إِن كُنتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُورِ الْآخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾.

[سورة النساء، الآية: ٥٩]

والرد إلى الله والرسول يعني الرجوع إلى الكتاب والسنة ولكن كيف تحصل على الحكم من واقع الكتاب والسنة وهما لا ينطقان بذاتهما؟ والجواب عن ذلك أنه لا محالة من أن يكون هناك عالم بالكتاب والسنة أو علماء ويجب ألا يكون هذا الحكم من الفريقين المتنازعين ويعني هذا ضرورة وجود هيئة محايدة للفصل بين طرفي النزاع.

والنزاعات كانت ترفع في عصر الخلافة الراشدة عن طريق إحدى ثلاث هيئات هي عامة أهل العلم الشرعي والقضاء وأولو الأمر وكل منها كان يعالج نزاعات تختلف عن الأخرى فأهل الفقه والفتوى هم ضمانة لعدم انحراف الأفراد والمؤسسات عن الشرع ويتم عملهم من خلال الإفتاء والحسبة وتقويم الأمراء والشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقضاة كانوا يمارسون الفصل في المنازعات من خلال مجالس القضاء والمحاكم التي تفصل بين الأفراد والجماعات والسلطة الحكومية.

أما أولو الأمر ويعني بهم الخليفة وعماله ومجلس الشورى من أهل الحل والعقد فيعالجون مشكلات المجتمع والدولة والسياسة والاقتصاد بالكتاب والسنة والاجتهاد.

ومن هذا نرى أن النزاعات كانت أقساماً يختص بكل منها طائفة من المسلمين للفصل فيها فهناك منازعات يمكن لكل ذي علم أن يفصل فيها ومنازعات لابد أن ترفع إلى المحكمة ومنازعات لا يفصل فيها سوى أولي الأمر وكل مصدره الكتاب والسنة. ويمكننا أن نحدد ثلاث قواعد قرآنية لدرء النزاعات من خلال الكتاب والسنة كالتالى:

- سؤال أهل الذكر وهم علماء الكتاب والسنة، قال اللَّه تعالى: ﴿ فَشَّنَالُواْ أَهْـلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُثُتُر لَا تَعَالَمُونَ ﴾.

[سورة النحل، الآية: ٤٣]

- الرد إلى أولي الأمر، ولا ضير أن يستعين أولو الأمر بأهل الذكر وهذا مطلوب شرعاً حتى يكون استنباطهم من الكتاب والسنة استباطاً علمياً صائباً ولديهم فقه الواقع أيضاً، كما يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ آمَرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَاطِطُونَهُ مِنْهُمٌ ﴾.

[سورة النساء، الآية: ٨٣]

- الشورى: وهي ضمانة للوصول إلى الرأي الرشيد وتأليف القلوب واجتماعها لقول اللَّه تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾.

[سورة الشوري، الآية: ٣٨]

ويبين العلامة أبو الأعلى المودودي أنه بالنظر إلى هذه القواعد الثلاث مجتمعة، يتضح أن الصورة العملية لتنفيذ معنى قوله تعالى: ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ ﴾.

[سورة النساء، الآية: ٥٩]

في كل المنازعات هي أن يرجع الناس فيما يختلفون فيه من أمور في سائر ميادين حياتهم إلى أهل الذكر فيما بينهم ويستفسروا منهم عن حكم الله تعالى والرسول على هذه الأمور. أما المسائل ذات الأهمية بالنسبة لمصير البلد والمجتمع فيجب أن يرفعوها إلى أولي الأمر، ويحاولوا عن طريق تشاورهم فيما بينهم الوصول إلى أصوب الآراء والحلول طبقاً لكتاب الله وسنة رسوله على المناه المناه الله على المناه المناه الله على المناه ا

٧ - المدد الإلهي لدرء النزاع بين المؤمنين ومثاله ما بينه القرآن الكريم عن غيزوة بدر بقوله: ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكٌ وَلَوْ أَرَسَكُهُمُ صَيْرًا لَمَ فَيْ مَنَامِكَ قَلِيكٌ وَلَوْ أَرَسَكُهُمُ صَيْرًا لَفَيْدُمُ وَلَنَكُمْ وَلَكَ مَنَامِكَ قَلِيكٌ وَلَوْ أَرَسَكُهُمُ صَيْرًا إِنَّهُ عَلِيكٌ وَلَنَكُمْ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيكُمْ وَيَ اللّهُ اللّهُ عَلَيكُمْ وَيَكُمُ اللّهُ وَلَا تَنَدَعُوا فَنَفَشَالُوا وَاذْهَبَ رِيمُكُمْ وَلِيكُمْ وَلَا يَدَرُعُوا فَنَفَشَالُوا وَاذْهَبَ رِيمُكُمْ وَلِيكُمْ وَلَا يَدَرَعُوا فَنَفَشَالُوا وَاذَهِبَ وَيَعْلِكُمْ وَلَا تَنَدَعُوا فَنَفَشَالُوا وَتَذْهَبَ رِيمُكُمُ وَلَا مَنْ وَلَا اللّهَ عَلَيكُمْ وَلَا تَنَدَعُوا فَنَفَشَالُوا وَتَذْهَبَ رِيمُكُمُ وَلَا تَنَدَعُوا فَنَفَشَالُوا وَتَذْهَبَ رِيمُكُمْ وَلَا تَنَدَعُوا فَنَفَشَالُوا وَتَذَهَبَ رِيمُكُمْ وَلَا تَنَدَعُوا فَنَفَشَالُوا وَتَذَهَبَ رِيمُكُمْ وَلَا اللّهُ مَا السّلَاحِينَ ﴾ .

فأخبر الحق جل وعلا أنه قلل الكافرين في أعين المؤمنين حتى لا يرهبوهم وأنه كثر المؤمنين في أعين الكافرين حتى يخافوهم، وبذلك حفظ المؤمنين من الاختلاف والتنازع في ساحة القتال وثبت قلوبهم، وهزم عدوهم.

## أقسام النزاعات:

يمكن للدارس للفقه الإسلامي والسياسة الشرعية أن يقسم النزاعات من عدة أوجه، ومن هذا الشكل يمكننا أن نرى شمول المنهج الإسلامي لدرء جميع النزاعات التي تنشأ في الحياة على جميع الأصعدة ونخص بالذكر منها ما يلى:

أولاً: درء النزاعات بين المسلمين وغير المسلمين وهم أصناف: الكافرون والمنافقون وأهل الكتاب وكل له أحكامه فمما ورد في ذلك عن أهل الكتاب قول القرآن الكريم ﴿قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنَٰبِ تَعَالَوًا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَا الْكَرِيم ﴿قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِنَٰبِ تَعَالَوًا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَا وَكَلَيْتُكُمْ أَلَّا نَصْبُكُ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشَرِكَ بِهِ مَنْ شَكَا وَلَا يَتَخَذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱلله فَإِن تَوَلَّوا وَلَا يَتَخذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱلله فَإِن تَولَوا وَلَا يَتَخذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱلله فَإِن تَولَوا وَلَا يَتَخذَ الله الله عَلَى الله وَلَا يَتَعْفَى الله وَلَا يَتَعْفَى الله وَلَا يَتَعْفَى الله وَلَا الله وَلَا يَتَعْفَى الله وَلَا يَتَعْفَى الله وَلَا يَعْفَى الله وَلَا يَعْفَى الله وَلَا يَعْفَى الله وَلَا يَتَعْفَى الله وقا الله والله وال

[سورة آل عمران، الآية: ٦٤]

وعن المنافقين يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ فَمَا لَكُرُ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَمُ مَا لَكُرُ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَمُ مَا لَكُرُ مِا كُسَبُوا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فَإِنِ اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَنِلُوكُمْ وَٱلْقَوَا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَكِيلًا \* سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِنْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَرِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُو السَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُدُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَلَيْهُمْ سُلَطَنَا مُبِينًا ﴾.

[سورة النساء، الآيات: ٨٨ ـ ٩١]

وعن الكافرين يقول اللَّه عز وجل: ﴿لَا يَنْهَنَكُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي اللَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي اللَّذِينَ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَزِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ \* إِنَّمَا يَنْهَنَكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ وَلَخْرَجُوكُم مِّن دِينَزِكُمْ وَظَنْهَرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُولَهُمْ فَأُولَئِيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾.

[سورة الممتحنة، الآيتان: ٨ ـ ٩]

ثانياً: نزاعات داخل الأسرة يدرأها الإسلام بتحديد الحقوق والواجبات

بين الأبناء والآباء والإخوة والأخوات والزوجين، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَإِنِ ٱمۡرَآٰذُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يُصَلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحَأً وَٱلصُّلُحُ خُيْرٌ ﴾ .

[سورة النساء، الآية: ١٢٨]

وقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَاللَّنِي تَغَافُونَ نَشُوزَهُ كَ فَعِظُوهُ كَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَيَهِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيّا كَيْرِيلًا \* وَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَ سَيَهِيلًا إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا فَٱبْعَثُواْ حُكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا أَنِ يُرِيدًا إِصْلَحَا يُولِنِينَ أَنْهُ بَيْنَهُمَا أَنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾.

[سورة النساء، الآيتان: ٣٤ ـ ١٣٥]

ثالثاً: نزاعات بين المتقاضين وهي الخصومات التي تنشأ بين الأفراد أو الهيئات وترفع إلى المحاكم فيتولى الفصل فيها القضاء بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.

رابعاً: نزاعات بين المتخاصمين وهي الخصومات التي يتولى علاجها أهل العلم والفتوى والحسبة بمقتضى العرف الصحيح والحكم الشرعي الصريح.

خامساً: نزاعات قطرية بين الحكومات وبعض الجماعات والفئات والنزاعات بين التيارات الفكرية والسياسية المختلفة في الإسلام فيه العلاج للقضاء على هذه النزاعات(١).

<sup>(</sup>١) محمود النجيري مجلة منار الإسلام العدد ٢٠٤.

# كيف تعاملَ التشريع الإسلامي مع الحرية الشخصية

# أولاً

#### حرية الذات

\_ الأسس الموضوعية للقضاء على الرق في الإسلام: وفوق هذا فإن هناك من الأسس الموضوعية في الإسلام ما يجعل أمر القضاء على هذا الشكل من أشكال الرق ضرورة إسلامية إنسانية، وقد وضع الإسلام للقضاء عليه أساليب كثيرة بعضها آخذ شكل الأمر الحاسم.

١ - المكاتبة: إذا أراد الرقيق أن يتخلص من مالكه فله أن يشتري حريته وهذا التشريع العجيب الذي يخول للمملوك حريته ولا يجوز للمالك أن يمنعه ذلك أبداً يسمى في التشريع الإسلامي بالمكاتبة ويقول القرآن الكريم:
 ﴿ وَٱلذَّينَ يَبْغَوُنَ ٱلْكِنَبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَالِ ٱللّهِ ٱلّذِي ءَاتَلُكُمْ ﴾.

[سورة النور، الآية: ٣٣]

٢ - كفارة اليمين: حيث أن اللَّه تعالى جعل منها عتق الرقاب، قال تعالى:
 ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي آَيْدَنِكُمْ وَلَكِن بُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدِتُمُ ٱلأَيْمَانُ فَكَفَّدَرُتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٨٩]

٣- الظهار: فقد جعل المولى عز وجل كفارة الظهار عتق رقبة، قال تعالى:
 ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظُوهِرُونَ مِن نِسَآ مِهُمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۚ ذَلِكُو
تُوعُظُونَ بِهِ ۚ وَٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾.

[سورة المجادلة، الآية: ٣]

٤ ــ في أمر الفطر عمداً وجماع الزوجة أو الأجنبية عمداً في نهار رمضان.

كفارة القتل الخطأ: قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَقًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ .

**[سورة النساء، الآية: ٩٢**]

- ٦ حث الرسول على تحرير الرقاب: ويطمع المسلم في ثواب ربه آملاً أن يخفف عنه معاصيه بأن يتقدم إليه بإطلاق سراح عبد ويهبه الحرية الكاملة وكل فرص الحياة ففيما يرويه البخاري عن رسول الله على قال: "من أعتق رقبة اغتق الله بكل عضومنها عضواً من النار".
- ٧- حث القرآن الكريم على عتق الرقاب: والقرآن يرغب المسلمين في الإقبال على إطلاق سراح من في أيديهم بهذا البيان الذي يملأ النفس إيماناً وثقة بهذا الدين حيث لم يعمد إلى إزالة أي شكل من أشكال التناقص وإنما نفذ إلى أعماق النفس البشرية فهزها لتعطي كل ما عندها من حنان وولاء للإنسانية كلها في ألا تكون لواحد من الناس على الآخر يد أو جبروت يقع بهما أو يحجر على وجوده وحريته بقول القرآن الكريم: ﴿ فَلا أَقْنَحُمُ ٱلْمُقَبَةُ \* وَمُا آدُرُكُ مَا ٱلْمُقَبَةُ \* فَكُ رَقَبَةٍ \* .

لسورة البلد، الآية: ١١ ـ ١٣ <sup>]</sup>

٨- المصرف الخامس من مصارف الزكاة: وبرغم كل المناهج الإنسانية التي يلجأ إليها الإسلام في الحرص على أن لا تكون هناك طبقات رقيقة وأخرى سيدة فإنه يوجد في تاريخ الإسلام من التشريع الإسلامي ما يعتبره قمة فكر تقدمي وأسلوب تطبيقي للقضاء على الرق وهو المصرف الخامس من مصارف الزكاة . فمن مصارف الزكاة باب خصص لتحرير الرقاب والعمل على إشاعة الحرية أينما وجد المسلمون فكانت لهم ديناً وسواء كان تحرير رقاب المسلمين أم غيرهم فإن الحرية مطلب إسلامي يسعى إليه الإسلام ويرفع قيمته مهما كان نوع هذه القيمة .

-الحرية في العصر الحاضر: في البداية أود أن أقرر أن حرية الذات تعني حرية الإنسان وقدرته على التصرف في أموره الشخصية. . ولا يفهم من ذلك أنها مطلقة بل إنها مقيدة حتى لا تطغى على حريات الآخرين لا سيما وأن لهم الحق في التمتع بحريتهم فحرية الإنسان تنتهى حيث تبدأ حرية

الآخرين، كما أن الحرية والمسؤولية توأمان، وإن اقتران الحرية بالمسؤولية يرمي إلى غاية نبيلة وهي المحافظة على الصالح العام، والتحكم في رغبات الإنسان ونزواته. . وحرية الذات هي المعيار الذي يقوم عليه الشخص وهي التي تحدد ثقله في البنية الاجتماعية ومن ثم فإننا ثرى الرقيق لا وزن لهم ولا قيمة في المجتمع إلا في مجال الخدمات فقط ولا عجب في ذلك لأنهم لا يملكون حرية التصرف فهم تابعون لغيرهم . لهذه الاعتبارات ولغيرها . كان تكريم المولى عز وجل لذات الإنسان . ولقد قرر الإسلام العقوبات من أجل حماية وصيانة ذات الإنسان يقول اللّه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّنَا اللَّيْنَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْمَعْرُونِ وَأَدَاتُهُ إِلَيْنَ مَا فَيْكُمُ مِنْ عَنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ \* فَالْمَاكُمُ اللّهُ عَذَابُ أَلِيدٌ عَلَيْكُمُ المُعْمَونِ وَأَدَاتُ الْمِنْ فَالْمَ عَذَابُ الْمِنْ فَيْ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ \* فَالْمَاحُمْ وَرَحْمَةٌ فَمْنَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ \* فَالْمُ عَذَابُ الْمِنْ فَالْمُ عَذَابُ اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمْنَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهُ فَلَمُ عَذَابُ الْمِنْ فَالْمُ عَذَابُ الْمَاحِ فَالْمُولِ وَأَدَاهُ الْمَامِ مَعْوَدُ مَا اللّه عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَذَابُ اللّهُ اللّهُ عَذَابُ الْمِنْ فَالْمُ عَذَابُ اللّهُ عَذَابُ اللّهُ فَيْ الْمُولَى فَاللّهُ عَذَابُ اللّهُ عَذَابُ الْمِنْ فَالْمُ عَذَابُ اللّهُ عَلَيْ فَاللّهُ عَذَابُ اللّهُ اللّهُ عَذَابُ اللّهُ اللّهُ عَذَابُ اللّهُ اللّهُ عَذَابُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَذَابُ اللّهُ الل

[سورة البقرة، الآيتان: ١٧٨ ـ ١٧٩]

وفي تفسير الآيتين السابقتين «إن اللَّه يناديكم لينبئهم أنه فرض عليهم شريعة القصاص في القتل» بالتفصيل الذي جاء في الآية الأولى وفي الآية الثانية يبين حكمة هذه الشريعة ويوقظ فيهم العقل والتدبر لهذه الحكمة كما يستجيش في قلوبهم شعور التقوى وهو صمام الأمن في مجال القتل والقصاص. ويقول الإمام ابن كثير في تفسير الآية السابقة: «وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة لكم وهي بقاء المنهج وصونه لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل كفً عن صنعه فكان في ذلك حياة للنفوس . .».

والخلاصة أن تكريم الإنسان في الإسلام منة ومنحة له من الله تعالى وأن الحرية والكرامة الموفورة لذاته تقوم على أساس العقيدة الخالصة، ودرجة التقوى والخشية لله قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقَوِيدٍ \* ثُمُّ رَدَدْتَهُ أَسْفَلَ سَيْنِلِينَ \* إِلَّا النَّيْنَ مَامَنُوا وَعِمُلُوا الصَّلِحَتِ ﴾.

[سورة التين، الآبات: \$ \_ ٢]

يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآيات. . هذا هو المقسم عليه هو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة: ﴿ ثُمَّ رَدَدَتُهُ أَسْفَلُ سَنِفِلِينَ ﴾ أي إلى النار. قال مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم \_ ثم بعد الحسن

والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل ولهذا قال: ﴿ إِلَّا اَلَّذِينَ المَمْوُا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ .

فالحقوق التي ينعم بها الإنسان تستغرق الجنس البشري كله ومن ثم يستطيع أي فرد من خلال الحرية المقررة له أن يختار ما يشاء من العقائلا حتى وإن اختار عقيدة غير الإسلام فإنه ينعم بحريته في ظل الشريعة الإسلامية التي تكفل له حرية ممارسة شعائره الدينية وتضمن له أن يعيش موفور الكرامة ما دام لا يتعدى على حريات الآخرين. هذا في شأن فير المسلم أما بالنسبة للمسلم فإنه في ظل الحرية والتكريم الذي منح له يستطيع أن يرتاد مدارج الرفعة والسموبالقرب من الله تعالى، فبتقواه وخشيته وكفايته يكون أهلاً لتولي أمور المسلمين فيحرز الفوز والأجر الذي ينتظر أهل العدل، إن ذلك ليؤكد أن الحرية التي منحت للفرد في الإسلام تعني المسؤولية فهو متحمل لنتيجة اختياره وإذا كان الإسلام قد احترم ذات الإنسان وصان كرامته وفرض القصاص حماية لحياة أفراد المجتمع فينبغي للفرد أن يحسن استخدام الحرية صيانة لذاته وحيآته وألا يسيء استخدامها.

وخلاصة القول في ذلك: أن الإسلام دعا الفرد إلى ممارسة حريته والتمس الضمانات التي تكفل سلامته في الحياة من أن يمس بأي سوء وله الحق في التمتع بالحرية المقررة له ولكن شريطة عدم التعدي على حريات الآخرين وأيضاً ينبغي على الفرد المسلم ألا يسيء استخدام الحرية لأنها تعتبر سلاحاً ذا حدين.



## حرية المسكن وحرمته

لا شك أن حرية المسكن من الأمور الضرورية التي ينشدها الجميع لما فيها من صيانة لحرماتهم وأسرارهم الخاصة التي لا يودون أن يطلع عليها أحد غيرهم وقد سبر الإسلام أغوار النفس البشرية فأدرك هذه الرغبة الملحة داخلها، فلباها وأحاطها بسياج منيع يضمن به صيانة حرماتهم، لأن

اللَّه عز وجل جعل البيوت للسكن والاطمئنان يفيء الناس إليها فيتحللون من أعبائهم في جو يسوده الأمن والطمأنينة.

وتأتي حرية المسكن بعد تقرير حرية الذات فبعد أن كفل الإسلام حرية الذات للفرد ومنع أي اعتداء يمكن أن يقع عليها من أجل ضمان التمتع بها كان لابد من ضمان حرمة المسكن الذي يسكنه هذا الإنسان الذي كرمه الله تعالى، وحباه بفضله ومن ثم فإن الإسلام جعل للمسكن حرمة لا ينبغي لأي فرد مهما كانت سطوته أن ينتهكها، كل ذلك من أجل أن ينعم الفرد بالأمن والاستقرار والطمأنينة في مسكنه ولقد سلك الإسلام السبل التي تكفل حرمة المسكن ففرض آداب الاستئذان عند الدخول كما عمد إلى التجسس فنهى عنه كل ذلك من أجل صيانة حرمة المسكن والمحافظة على الحياة الخاصة.

يقول تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَـدْخُلُواْ بِيُوتِّا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَقَى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَاً ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ .

[سورة النور، الآية: ٢٧]

يقول الإمام ابن كثير في تفسير هاتين الآيتين «النور / ٢٧، ٢٨».

هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين. أمرهم ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا قبل الدخول ويسلموا بعده وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات فإن أذن له وإلا انصرف، كما ثبت في الصحيحين أن أبا موسى حين استأذن على عمر (رضي الله عنه) ثلاثاً فلما لم يؤذن له انصرف، ثم قال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له فطلبوه فوجدوه قد ذهب فلما جاء بعد ذلك \_ قال: ما أرجعك؟ قال: إني استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي وإني سمعت رسول الله على يقول: "إن استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرف» فقال عمر لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضرباً فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قاله عمر \_ فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبوسعيد الخدري فأخبر عمر بذلك فقال عمر: ألهانا عنه الصفق في الأسواق..

إنْ الإسلام - من أجل كفالة حرية المسكن - جعل الاستئذان أدباً من

الآداب الشرعية حتى يصبح خلقاً يتحلى به الجميع ومتى صار كذلك نعم الناس في بيوتهم آمنين مطمئنين فما أجمل هذا الأدب الإسلامي في الاستئذان وحكمته في العدد وحصره في ثلاث وإنه لدليل على عمق النظرة الإسلامية التي تنسجم مع طبيعة الإنسان فبالأولى يستنصتون وبالثانية ياذنون أو يردون وفي ذلك حكمة لتهيئة المناخ داخل البيت إن رغب أهله في الاستقبال الققد جعل الله البيوت سكناً يفيء إليها الناس فتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسهم ويأمنون على عوراتهم وحرماتهم . "والبيوت لا تكون كذلك إلا حين تكون حرماً لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذنهم وفي الوقت الذي يريدون وعلى الحالة التي يحبون أن يلقوا عليها الناس ذلك أنَّ استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان يجعل أعينهم تقع على عورات وتهيئ الفرصة للغواية الناشئة من اللقاءات يجعل أعينهم تقع على عورات وتهيئ الفرصة للغواية الناشئة من اللقاءات العابرة، ولقد كانوا في الجاهلية يهجمون هجوماً فيدخل الزائر البيت ويكون صاحب الدار في حالة لا يحب أن يراه أحد عليها أحد فمن أجل ذلك أدب الله تعالى المسلمين بهذا الأدب العالي أدب الاستئذان ".

### حرمة التجسس:

ولما كان التجسس من الأمور التي تؤدي إلى انتهاك حرية وحرمة البيوت فإن الإسلام نهى عنه من أجل حماية الفرد سواء من النظام العام أم من الأفراد بعضهم على بعض وأود أن أذكر أنه إذا كان من شأن التجسس انتهاك حرمة البيوت فإن الإسلام عمد إلى كل هذه الذرائع فحرمها وجرمها. . فقال تعالى: ﴿ وَلا بَمَسَسُوكُ .

لسورة الحجرات، الآية: ١٢ ]

## وللإسلام في التجسس حكمان:

-الأول: جائز وذلك عند الحاجة إليه وهذا إذا أردنا معرفة أخبار الأعداء بغية النفع للإسلام والحديث عن هذا اللون من التجسس له مقام آخر غير هذا البحث.

-الثاني: ويهدف إلى معرفة أسرار الأفراد وهتك أستارهم دون علمهم بذلك وهو ما حظره الإسلام قال عليه إياكم والظن فإن الظن أكذب

الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا... وقال على الله عشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته في بيته واوه أبو داود

وفي صحيح البخاري أيضاً عن أبي هريرة عن النبي على قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له».

ومن خلال العرض السابق للأدلة القرآنية والنبوية التي تظاهرت على حرمة دخول البيوت بغير إذن أصحابها يتبين لنا تحريم الإسلام للتجسس والنهي الصريح عن ذلك ولم يستثن المستأذن من ذلك فإن استأذن وقيل له الرجع فليرجع وإن ما حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثناء تجواله وتعسسه بالليل وذلك حين شعر بجماعة يجتمعون على مجون فتسور عليهم منزلهم وفاجأهم في لهوهم ومجونهم ففزعوا ولكن كان لديهم على ما هم فيه ـ قدر من الشجاعة وقدر من العلم بالإسلام جعلهم يحاكمون عمر أمير المؤمنين حتى جعلوه في موقف المدافع لا موقف المهاجم: قالوا يا أمير المؤمنين: لئن كنا قد ارتكبنا خطأ لقد ارتكبت ثلاثة قال وما هي؟؟ قالوا: قال الله تعالى: ﴿ وَلَا جَنَسُوا ﴾ وقد تجسست . . وقال تعالى ﴿ وَأَتُوا اللّهُ يُوتِ حَقَلَ مِنْ الْمِيْرِ اللّهُ مُعَلَى الله وَمَا هَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُعَلَى اللّهُ وَقَدْ تجسست . . وقال تعالى ﴿ وَأَتُوا اللّهُ يُوتِ حَقَلَ مِنْ اللّهُ اللّ

[معورة النور، الآية: ٣٧]

ولم تفعل. . فعجب عمر (رضي الله عنه) من فقههم واعتدر لهم كما اعتذروا إليه وعاهدوه أن يتوبوا.

فهذه هي الحرية الشخصية حقاً ألا يتجسس أحد عليك ولوكان أمير المؤمنين نفسه وأن يكون لمسكنك حرمته ولومارست فيه المعصية وحسابك على الله تعالى، أما أن تطل المعصية برأسها ويخرج المنكر إلى ظاهر المجتمع يقترفه من يشاء فهذا باب واسع لفساد عريض وانحلال كبير، لا يقره دين من قواعده «سد الذرائع إلى كل شر»، وخلاصة القول فيما سبق ـ أن الإسلام فرض الاستئذان من أجل صيانة حرمة البيوت ومن ثم فلا يجوز

دخول البيوت بغير إذن أهلها. ثم إن الإسلام حرم التجسس بين الناس - على نحوما تقدم - وجعله وسيلة من الوسائل غير المشروعة وذلك من أجل صيانة الحرية الشخصية والتأكيد على حرمة المسكن!!

(ثالثاً

## حرية التنقل والسفر

وإذا كان الإسلام قد منح للفرد الحرية الداخلية (حرية الذات ـ حرمة المسكن وحق الأمن) وأردف ذلك بالحرية الخارجية ليحدث الانسجام في حياة الفرد، بيد أن الإسلام لم يكتف بالتقدير والمنح بل تكفل بالضمان والكفالة التي تحمي تلك الحريات، وحرية التنقل والسفر لا تقل شأناً عن غيرها من الحريات وإلا فما معنى حرية الفرد إذا فرض عليه حظر تجوال؟ . . ومن ثم فقد منح الإسلام تلك الحرية للفرد فله حق السفر إلى خارج البلاد والعودة إليها لأن الإسلام أمر الإنسان بالسعي في الأرض، من أجل التمتع بحريته ونعى على الذين يخاذلون ويخلدون إلى الظلم والاستبداد مؤثرين السلامة مما يدفع بهم في مغبات الفقر فقال تعالى متوعدهم: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّلُهُمُ السلامة مما يدفع بهم في مغبات الفقر فقال تعالى متوعدهم: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّلُهُمُ اللهِ وَسِعَةُ وَسَادَتُ مَصِيرًا ﴾ .

[سورة النساء، الآية: ٩٧]

وحث على الهجرة ورغب فيها توسعة في الرزق فقال تعالى: ﴿ وَمَنَ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَيْمِاً وَسَعَةً ﴾ .

[سورة النساء، الآية: ١٠٠]

وأود أن أقول إن هذه الأهمية البالغة لحرية الغدووالرواح ومكانتها في الإسلام لم تأت من فراغ بل أتت من حاجة الأفراد إلى الحركة والتنقل والتي تعد من أهم عوامل استمرار الحياة ولنا أن نتخيل لوحدث حظر تجول في جميع بقاع الأرض ترى ما النتيجة المتوقعة؟

فمن أجل استمرارية الحياة وتبادل المنافع والخبرات قرر الإسلام حرية التنقل والسفر والتمس من الضمانات ما يكفل حمايتها فأنزل عقوبة قاسية

[سورة المائدة، الآية: ٣٣]

## التكافل الاجتماعي في التشريع الإسلامي

عندما نتحدث عن التكافل الاجتماعي في الإسلام يجب أن نعلم أننا نعالج عضواً في جسد، وجزءاً من كل، فالتشريع الإسلامي بينما يعالج قضايا الحياة المختلفة اجتماعية كانت أواقتصادية \_ فإنه يبقى دائماً نسيجاً مكتملاً لا ينفصل فيه جانب عن الجوانب الأخرى، بل إن التشريعات الإسلامية كلها لا تنفصل عن الإسلام (كله) وبالتالي لابد للتشريعات أن تقوم فوق عقيدة نقية، وأن ترتبط بالجوانب الأخلاقية والعبادية. ولعل هذا الارتباط بين الجزء والكل أهم الفروق بين الإسلام والفلسفات الاجتماعية والاقتصادية الوضعية التي تعالج قضايا الإنسان بطريقة تمزيقية، وقد يدفع هذا إلى تضخيم الجانب الذي تعالجه على حساب الجوانب الأخرى كما أنه يدفعها بالتأكيد إلى التعامل مع الإنسان في إطاره الشامل \_ بطريقة خاطئة. والتكافل الاجتماعي نوع من التقعيد النظري الرحيم للأسس الصالحة لقيام المجتمع البشري المتماسك الذي لا تقوم العلاقة فيه على أساس القواعد التشريعية فحسب \_ حتى مع شمولية هذه القواعد وسموها \_ بل قد توجب بعض حالات الارتفاع فوق هذه القواعد، وذلك مثلما فعل الأنصار مع المهاجرين عندما شاركوهم في دورهم وأموالهم بل قد عرض الأنصار على إخوانهم المهاجرين أن يقتسموا معهم هذه الأموال والعقارات مناصفة.. فهذا نوع من الإيثار (والتكافل) لم يجعله الشرع فرضاً وتركه للمستوى الأطِّلاقي للمسلمين في ظل معانى الرحمة والأخوة الإسلامية.

نوع غريب من الحب!!

ومن العجيب أن الأنصار لم يعطوا ما أعطوا استشعاراً منهم بواجب شرعي تمليه عليهم قواعد تشريعية وإنما فعلوه بنوع غريب من الحب ودرجة كبيرة من الإيثار خالية تماماً من مشاعر الأثرة والشح. . قال تعالى في تصوير

هذه الحالة الفريدة في التاريخ ﴿ وَالَّذِينَ شَوَّهُو اَلدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن فَبْلِهِرْ يُحِبُّونَ مَنَّ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَصِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِمَّا أُونُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمٌ وَلُو كَانَّ بِهِمْ خَصَّاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِهِ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُونَ ﴾ .

[سورة الحشر، الآية: ٩]

ومن السياق السابق نعلم أن التعامل مع الجوانب الاجتماعية في الإسلام يقف فوق أرضية عقيدية وفكرية ونفسية وأخلاقية معينة وأن المسلم يعالج هذه القضايا في إطار مفاهيمه الإيمانية الكلية فهو لا يقوم بها لأنها أوامر قانونية ولا قضايا مصلحية عامة يتبادل فيها الفرد والمجتمع الخدمات بطريقة جدلية تبادلية . وقد تنتهي هذه العلاقة بمجرد الشعور بانقضاء المصلحة أو بالتحايل على القانون فالأصل العقدي والعبادي للقضايا الاجتماعية في الإسلام والمنهج الذي يجعلها جزءاً من كل لا تنفصل عنه . . هذا الأصل وهذا المنهج يجعلان للتكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم قسمات خاصة ينفرد بها عن كل النظريات الاجتماعية التي ظهرت في القديم وفي الحديث!!

ويؤكد لنا هذا أن هذه النظريات كانت تنظر إلى التكافل الاجتماعي على أنه مجرد تنظيم للعلاقة التي تربط الفرد بالمجتمع وتمنع طغيان أحدهما على الأخر، وتضع الأسس التي تضمن تسافد المجتمع أفراداً وطبقات وتتيح للجميع قدراً متكافئاً من الفرص والحقوق وتلزم الجميع بقدر عادل من الواجبات وهذه النظرة (كما نرى) تضع التكافل الاجتماعي - بعيداً عن الشعور الروحي - منحصراً في مستوى قانوني ومصلحي بحت!! بينما تؤكد لنا الحقائق الموضوعية والتجارب الإنسانية أن الإنسان - كفرد أو كأسرة أو كمجتمع صغير أو كبير - لا يمكن أن يحافظ على كيانه الروحي بالقانون.

### الإسلام وخصوصيته:

إنَّ التجارب الاجتماعية الحديثة قد سقطت في هذا التصور حين غلبت الغزعة المادية عليها فماتت فيها الروح الإنسانية وذبلت القيم الدينية وأصبحت الحياة حلبة سباق من أجل تحقيق مزيد من الترف والرفاهية والاستهلاك . ولولا قوانين الضرائب الصارمة التي يفرضها القانون والشرطة لتعرضت هذه المجتمعات لانهيار كامل .

#### نكسات وعجيز:

وفي المقابل نجد الدول الإسلامية (عبر التاريخ الإسلامي) قد تعرضت لنكسات كبيرة وقد عجزت مؤسسات الدول في كثير من الظروف عن توفير الحاجات الأساسية للمجتمع \_ من غذاء وكساء ودواء وتعليم \_ فقامت الأمة المسلمة بدوافع الإيمان والعقيدة بسد الاحتياجات التي عجزت عنها مؤسسة الدولة.

إن التكافل الاجتماعي يعني تضامن أبناء المجتمع وتساندهم سواء أكانوا أفراداً أم طوائف أم حكاماً أم محكومين وذلك بدوافع إيمانية نبيلة تهدف إلى غايات كريمة تنتهي إلى تحقيق الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لجميع أبناء المجتمع وذلك بتوفير الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب ودواء وكساء وتعليم . . بالإضافة إلى مقاومة كل من يحاول خرق سفينة المجتمع كالمترفين والمحتكرين والآكلين للأموال بالباطل بشتى الصور!!

وهذا التكافل الاجتماعي بهذا المفهوم الإسلامي تقرره الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التالية قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَالنَّعْوَى ۗ وَلاَ نَعَاوُوا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلنَّقُونَ ۗ وَلاَ نَعَاوُوا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلنَّدُونِ ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٢]

وقــال تــعــالــى: ﴿ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِـ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ شُسَّتَخْلَفِينَ فِيدٌ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُورُ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرُ كِيرٌ ﴾ .

[سورة الحديد، الآية: ٧]

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٣٦٧]

ويقول الرسول على «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» رواه البخاري ويقول على «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رواه ابن حبان

ويقول على «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا

على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لوأنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً» رواه البخاري.

ولعل الحديث التالي أقوم في الدلالة على التكافل الاجتماعي انطلاقاً من واقع عملي عايشه الرسول على مع المسلمين فقد روى مسلم وأبو داود أن الرسول على قال: وكان في حال سفر وشدة: «من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فيعد به على من لا زاد له..» قال أبوسعيد الخدري راوي الحديث فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.

#### للتكافل شعبتان:

بيد أننا نؤكد \_ مرة أخرى \_ على حقيقة شمولية التكافل الاجتماعي في الإسلامي للجوانب المادية والروحية لأنه في النهاية يعني شعور الجميع بمسؤولية بعضهم عن بعض، وأن كل واحد منهم حامل لتبعات أخيه ومحمول على أخيه، يسأل عن نفسه ويسأل عن غيره. ولهذا كان للتكافل شعبتان شعبة مادية: وسبيلها مد يد المعونة في حاجة المحتاج وإغاثة الملهوف، وتفريج كربة المكروب وتأمين الخائف وإشباع الجائع والمساهمة العملية في إقامة المصالح العامة. . وقد أطلق الإسلام على هذا النوع من التعاون المادي عناوين مختلفة تشمل أنواعاً مختلفة من العلاج والتكافل مثل (الإحسان \_ الزكاة \_ الصدقة \_ الحق المعلوم \_ الإنفاق في سبيل الله \_ كفالة اليتيم \_ صلة الأرحام . . ألخ)

## نسيج من التكافل المادي:

لكن هذه العناوين الدالة على أنواع من التكافل تتكامل كلها لتقدم نسيجياً من التكافل المادي في الحياة الاجتماعية.

ـ أما الشعبة الثانية فهي الشعبة الأدبية ونعني بها تكافل المسلمين جميعاً وتعاونهم المعنوي بالتعليم والنصح والإرشاد والتوجيه. . أو بإيجاز التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قولاً وفعلاً . . والإسلام

يجعل هذا التكافل الأدبي فريضة لازمة على كل مسلم بل جاء على لسان الرسول رضي الله الدين كله بالنسبة لجميع الطبقات: «الدين النصيحة» قالوا لمن يا رسول الله قال: «لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه مسلم.

وهكذا يتضح لنا ـ بجلاء وتركيز شديد ـ أن التكافل الاجتماعي في الإسلام لا يعني مجرد المساعدات المالية ـ أيا كانت صورتها ـ كما تعني كلمات مثل الضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي . بل يمتد المضمون الإسلامي للتكافل ليصبح نظاماً لتربية روح الفرد وضميره وشخصيته وسلوكه الاجتماعي ونظاماً لتكوين الأسرة وأساليب تكافلها ونظاماً للعلاقات الاجتماعية بما في ذلك العلاقات التي تربط الفرد بالدولة ـ وأن يكون في النهاية نظاماً للمعاملات المالية والعلاقات الاقتصادية التي تسود المجتمع الإسلامي (۱).

- وقد يتصور بعضهم أن التكافل المعنوي والأدبي والأخلاقي والروحي أقل رتبة من التكافل المالي والاقتصادي. . بل قد يعتبرونه نوعاً من الهروب من الإطار الحقيقي للتكافل الاجتماعي المادي.
- ونحن لا نوافقهم على رأيهم هذا. . بل إننا نرى أن التكافل المادي لا تتحقق أهدافه إلا بالوقوف فوق الأرضية المعنوية والأدبية.
- ونرى أيضاً أن التكافل المعنوي هو الذي يضمن فعالية التكافل المادي. . فما معنى أن يتكافل المسلمون مادياً في بلاد الاغتراب مثلاً التي قد تقدم فيها الدولة ألواناً من الضمان الاجتماعي المادي بينما يترك بعضهم ينحدر في عقيدته وعبادته وأخلاقه، بحيث يكاد يذوب في القيم الانحلالية والمادية واللاأخلاقية التي تطرحها في الشارع والإعلام المنظومة ذات القيمة اللادينية!!

وهكذا فإنه على الرغم من أن الإسلام قد قدم إطاراً قانونياً متكاملاً لتحقيق العدالة الاجتماعية المادية إلا أن الأساس المعنوي يقوم على مخاطبة

<sup>(</sup>١) كتاب الدورة الثالثة ـ حلقة الدراسات الاجتماعية للدول العربية ص ٧٠٧\_ ٧٠٨.

الإنسان من داخله وليس مجرد قيادته من ظاهره وتحريك ضميره بدل سوقه بالقوة القاهرة واستجاشة مشاعر الفطرة النبيلة بدل تحويل الحياة إلى صراع كثيب، والحق أن الإسلام في تشريعه الاجتماعي قد اعتمد هذا الأساس المعنوي على نحولم تصل إليه أرقى النظم التي ظهرت في التاريخ وبغير هذا التكافل المعنوي تسود المادية الصراعية حتى ولونجح المتصارعون في تنظيم عمليات الصراع أو تهذيبها أو إلباسها أثواباً ناهمة!!

(دعوة القرآن الكريم في خصوصية بناء المجتمع المسلم دعوة إلى التضامن والتعاون والصف الواحد. ومئات الآيات الكريمة في مضمونها هي التكافل والتكامل الاجتماعي الذي انطلق في بناء الفرد كلبنة أولى في تشييد هذا الهيكل الاجتماعي المتماسك المتعاضد المتكافل . ولولا هذا البناء القرآني الشامخ في بناء الفرد وبناء الأسرة وبناء المجتمع . . لما كانت هذه النواة الأولى من جيش المسلمين المتكافل تنطلق سريعاً لتنتصر على أقوى أمبراطوريتين في ذلك العصر ليس بالعدد والسلاح ولكن بهذه التربية القرآنية الإنسان الفرد الذي منه يكون المجتمع القوي المنتصر).

# التشريع الإسلامي أعطى المرأة حقها فماذا يريد المشرعون في مؤتمر المرأة العالمي في بكين

عندما انعقد مؤتمر المرأة العالمي الرابع في بكين في الشهر التاسع من عام ١٩٩٥م قامت الدنيا ولم تقعد. حيث ظهرت بعض الدعوات المنحرفة التي كادت أن تأخذ طريقها إلى قرارات المؤتمر وتحتل مكاناً فيه كالدعوة إلى احترام الميول الجنسية المطلقة وهوجم المؤتمر من أجل ذلك في الصحف والمجلات وعلى المنابر وفي الإذاعة والرائي، وانبرى بعض الخطباء للحديث عن موقف الإسلام من المرأة حيث رفع من شأنها وحررها من قيود الجاهلية القديمة والحديثة.

## تمرير القرارات في الظلام:

أما في بكين فقد تصادم الفكر الإسلامي والفكر الإباحي والعلماني وحصلت مشادات كلامية بين ممثلي الفكرين يومذاك وجزى الله خيراً القلة الخيرة من المشاركات المسلمات الواعيات اللواتي كان لموقفهن ودفاعهن عن منهج الإسلام في رسم العلاقة المتوازنة العادلة بين المرأة والرجل أثر طيب في المؤتمر.

ولكن انقضى المؤتمر كما انقضى غيره ومرت الأيام ونسي الناس حديثه وأحداثه وغفل المسلمون ـ كعادتهم ـ عن التخطيط لما بعد مؤتمر بكين والاستعداد للمؤتمر القادم عام (٢٠٠٥)، وسرعان ما يمر الزمن وإذا نحن أمام المؤتمر الخامس ويومئذ سيعلوالضجيج والنقاش وسيبرز الرأي المرتجل، كما حصل في مؤتمر بكين الذي لم يفاجئ أحداً وإنما أعلن عنه مذ مدة طويلة وسبق بثلاثة مؤتمرات منها مؤتمر (نيروبي) عام ١٩٨٥ م ورغم أن كثيراً من المؤتمرات لها خطورتها وتأثيرها إلا أننا نتعامل دون إعداد مسبق كما حصل في مؤتمر (الطفل) في نيويورك عام ١٩٩٠ م، ومؤتمر مسبق كما حصل في مؤتمر (الطفل) في نيويورك عام ١٩٩٠ م، ومؤتمر

(البيئة والتنمية) في ريودي جانيروعام ١٩٩٢م، ومؤتمر (حقوق الإنسان) في في البيئة والتنمية) في القاهرة عام ١٩٩٤م، ومؤتمر (السكان والتنمية) في القاهرة عام ١٩٩٤م، ومؤتمر (التنمية الاجتماعية) في كوبنهاجن عام ١٩٩٥م وكل هذه المؤتمرات \_ وكثير غيرها \_ تنطلق من قاعدة فكرية وأسس فلسفية، تختلف في كثير منها مع المعالم العامة للإسلام.

كل ما نفعله من نشاط يرافق المؤتمر بعض الشعارات والخطب والمقالات، ثم تمضي الأيام وننسى ونغفل وتمر الأيام حتى يأتي مؤتمر آخر وأثناء ذلك تمرر قرارات المؤتمر السابق أو الكثير منها وتتبنى شريحة من أبناء المسلمين وبناتهم، ممن ضحلت ثقافتهم الإسلامية وضعفت عقيدتهم الدينية أفكار هذا المؤتمر أو ذاك لتوزع هذه الأفكار من خلال أندية المسلمين ومجلاتهم ووسائل إعلامهم على الناس، وتسري إلى العقول والأفئدة. فصياغة العقول وتهيئة النفوس تجري دون ضجيج، ويحصل الأثر السلبي لهذه الأطروحات وإذا بنا نعاني من مشكلة جديدة أو ملونة بألوان جديدة في مجتمعاتنا الإسلامية، وما أكثر ما تعاني هذه الأمة من مشكلات ومعضلات؟!

والغزوالعلماني للمجتمع الإسلامي من خلال المرأة كان من أكبر أدوات الهدم في بنياننا الداخلي وكانت الاستفادة من بعض مظاهر ظلم المرأة عند من يجهل الإسلام من أبنائه - أحد أهم الوسائل في استغلال المرأة لتكون عدوة لدينها ومحاربة لقيمه وكان الجهل المستحكم في العالم الإسلامي وخاصة في عالم النساء وسيلة فعالة في إقناع المرأة المسلمة بأن دينها هو المسؤول عن تخلفها بل وتخلف المسلمين؟! وهو السبب فيما لحقها من ظلم وكانت هذه العمليات الإقناعية تجري في المدارس التي افتتحها المنصرون في العالم الإسلامي في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين.

كيف قاوم المسلمون هذه المدارس؟ أتدرون كيف قاوم المسلمون هذه المدارس؟ لقد جابه الناس هذه المدارس كما نجابه مؤتمر بكين اليوم بأسلوب المقاومة السلبية \_ النقد اللاذع، والهجوم الشديد ثم بعد ذلك تنتهي المشكلة عند هذا الحد من المقاومة، نعم لقد منع كثير من المسلمين بناتهم وأخواتهم من الذهاب إلى هذه المدارس \_ ولكن لم يمنع الجميع \_ وما هي

إلا سنوات يسيرة حتى تخرجت من بنات المسلمين في هذه المدارس النخبة المثقفة من النساء اللاتي تسلمن قيادة المرأة في عالم العروبة والإسلام وكان كثير منهن من بنات الأعيان وهذا يعني أن التأثير في (١) الأجيال الصاعدة والمتلاحقة من بنات الأمة سيكون أكبر وأخطر، وطبيعي أن التكوين الثقافي لهذه النخبة كان يرفض الدين ويؤسس للتبعية الثقافية الخانعة للغرب؟!

ولوكانت المقاومة آنذاك إيجابية، وذلك بإنشاء المدارس التي تنهل من معين الإسلام العذب وتتأدب بآدابه، لكان أمر الناس وعياً وسلوكاً ــ مختلفاً عما نحن عليه اليوم رجالاً ونساء!

ولكن جرى الذي جرى، وما زلنا نعاني من غفلان أخرى ونحن نعارك الفكر الإلحادي والتنصيري والعلماني بالاتكالية المنهزمة والمقاومة السلبية غالباً.

#### نصف المشاركات إسلامياً علمانيات!

ولعل مما حدث في مؤتمر بكين مما أهمل إعلامنا كشفه وتوضيحه ثمرة لهذه المقاومة السلبية أن كان نصف المشاركات تقريباً من القادمات من الدول العربية والإسلامية يشتكين من أحكام ديننا الإسلامي؟ يدفعهن لذلك جهل بهذا الدين وهيام بالنمط الغربي!!

كشف عن ذلك بعض المشاركات العربيات عند عودتهن من المؤتمر وكانت هذه الشكاية تتم غالباً عند اللقاءات الخاصة، وإذا علمنا أن عدد من شارك في هذا المؤتمر من العالم العربي والإسلامي لا يقل عن سبعة آلاف أمرأة! أدركنا خطورة الأمر، وخاصة أن كثيراً منهن قائمات على توجيه الثقافة النسائية في عالمنا الإسلامي.

فإذا أضفنا إليهن طائفة من كتابنا الذين ينهجون النهج، وفيهم الأدباء والشعراء وكتاب المسلسلات والأفلام علمنا حجم التأثير الذي نتجاهله أو نجهله.

ولعل ما حدث في مؤتمر بكين مما أشرنا إليه آنفاً يؤكد دور الصياغة

<sup>(</sup>١) مجلة منار الإسلام أحمد عز الدين الويسى.

العلمانية لعقول مسلمات اليوم نتيجة المناهج الدراسية والإعلامية فهل نتعظ؟ وندرك خطورة الأمر، وضرورة السعي بالإعداد للمؤتمرات القادمة أو ما شابهها؟

#### اقتراحات:

أقول إن الدواء لا يحتاج إلا إلى جهود صادقة ونيات مخلصة وبعض البذل والتخطيط العاقل وأرى أن نبادر إلى:

ا \_ عقد مؤتمر إسلامي للمرأة دوري كل ثلاث سنوات أو خمس سنوات تتبناه منظمة المؤتمر الإسلامي أو رابطة العالم الإسلامي أو مشيخة الأزهر ويدعى إليه كل دول العالم الإسلامي والجاليات الإسلامية، على أن تكون المشاركة فيه بالمقام الأول نسائية.

\* ومن أولويات أعمال مثل هذا المؤتمر:

أ \_ توضيح موقف الإسلام من المرأة.

ب \_ دفع التهم الموجهة للإسلام في هذا الجانب.

ج ـ نقد الفكر الغربي علمياً وموضوعياً في نظرته للمرأة، وكشف زيفه نظرياً وتطبيقاً.

د \_ يطالب الإعلام بتغطية هذا المؤتمر تغطية شاملة وخاصة من خلال القنوات الفضائية والمحلية ليحقق أكبر قدر من الفائدة.

٢ ـ الدعوة إلى إنشاء مجلات إسلامية نسائية ـ والأحسن أن يتولى تحريرها النساء تتحرر من تقليد المجلات الهابطة ـ وما أكثر ـ التي تهتم بتثقيف قارئاتها بالأزياء وفنون التجمل وأخبار أهل الفن وأوهام البروج وآهات المحبين وأحداث الجن والسحر، ونحوذلك مما يرسخ الثقافات التائهة والسطحية بل والقيم الفاسدة

" \_ إقامة مسابقات إبداعية \_ خاصة بالنساء \_ (قصة قصيرة، رواية، قصيدة) تكشف عن معالم الإسلام عموماً وعن حقيقة الموقف الإسلامي من المرأة خصوصاً.

والمؤسسات الأدبية على اختلاف مسمياتها مطالبة بتبني مثل هذا

المشروع، وأعني بها من لا تتخذ من محاربة الإسلام عقيدة وشريعة، منهجاً ومسلكاً.

٤ - عندما تتهيأ الأرضية المناسبة، يدعى إلى مؤتمر عالمي يكشف للعالم كله - بل ويدعوالعالم كله إلى تبني - المنهج الإسلامي في إرساء حقوق المرأة المتفقة مع تكوينها الجسدي والنفسي فإذا ما وجد مؤتمر عالمي خامس أو سادس في العالم بعد ذلك تتبناه الأمم المتحدة، أو اليونسكو، أو أي جهة عالمية أخرى نكون على يقين آنذاك من أن مثل هذا المؤتمر لن يخترق مجتمعنا الإسلامي بل سيصغي للرؤية الإسلامية العظيمة في هذا الصدد.

ثم إننا من خلال هذه الأنشطة العاقلة نزيل المفاهيم الخاطئة التي علقت بأذهان بعض المسلمين تصوراً وممارسة مما يسيء إلى المرأة ويلصق بالإسلام، إذ إن محاربة هذه التوهمات تحتاج إلى جهود كبيرة تسهم في نشر الوعي الإسلامي الرشيد في هذا الجانب وفي غيره.

## الفصل الثالث

آيات في الإعجاز الغيبي في ذاكرة العقول والألباب.

١ \_ عرش بلقيس ومعجزة الزمان والمكان.

٢ ـ مائدة السماء.

٣ \_ سورة المسد.

٤ \_ الطير الأبابيل.

٥ \_ انفلاق البحر على يد موسى عليه السلام.

٦ ـ النعاس والمطر في معركة بدر.



# آيات في الإعجاز الغيبي في ذاكرة العقول والألباب



### عرش بلقيس ومعجزة الزمان والمكان

يقول تعالى:

﴿ قَالَ يَمَا أَيُّمُ الْمُنْاقُواْ أَيُكُمْمُ مَا أَيْنِ بِعَرْضِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ \* قَالَ عِفْرِتُ مِّن اَلْجِيْ أَمَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلُ أَن نَقُومَ مِن مَقَامِكُ وَلِنِ عَلَيْهِ لَتَوْقَى أَمِينٌ \* قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْهُ مِّنَ ٱلْكِلَابِ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلُ أَن يَقُومَ مِن مَقَامِكُ وَلِنِ عَلَيْهِ لَتَوْقَى أَمِينٌ \* قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْهُ مِّنَ ٱلْكِلَابِ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلُ أَن يَاكُ مِنْ فَضْلِ رَبِّي ﴾ .

[سورة النمل، الآيات: ٣٨ ـ ٤٠]

آيات كريمة تستوجب الوقوف عندها والتأمل فيها وإعادتها مراراً وتكراراً.. وهذه الآيات تعيننا تماماً على فهم معنى السرعة واختراق جدار الزمن.

... كلنا يعلم أن النظرية النسبية بينت أن للضوء سرعة وهي أعلى سرعة كونية موجودة وهي سرعة ١٠٠٠ ثلاثمائة ألف كم في الثانية.. ولم يكتشف العلم حتى الآن سرعة تتجاوز سرعة الضوء.. وسرعة الضوء عرفت من الضوء الذي يرسله النجم إلينا.. إذ إن أي نجم في السماء يولد مرسلاً ضوءاً، لأنه شمس عظيمة لها تفاعلات متنوعة، وهذا الضوء الذي يرسله النجم يسير بسرعة ١٠٠ ألف كم في الثانية.. فإذا ما استيقظنا صباحاً ووجدنا نجماً جديداً ساطعاً في السماء فيجب أن نعلم أن ضوءه وصل إلى الأرض، وربما يكون النجم هذا خلق هذا آلاف السنين وضوؤه يسير في الفراغ بسرعة ١٠٠ ألف كم في الثانية ولما وصل الأرض كشفنا وجوده وعلمنا به.. المهم أن أعظم سرعة كونية هي سرعة الضوء، ولكن هذه

السرعة لم يصلها الإنسان ولن يصلها ولا يمكن أن يصل إليها مطلقاً، إذ إن أكبر سرعة وصل إليها الإنسان بواسطة المركبات الفضائية هي سرعة ٤٠ ألف كم في الساعة وليس في الثانية فأنى له أن يصل إلى سرعة ٣٠٠ ثلاثمائة ألف كم ليس في الساعة وليس في الدقيقة وإنما في الثانية.. نعم السرعة موجودة في الكون ولكن يستحيل على الإنسان الوصول إليها.. هذا للعلم قبل أن نتكلم عن الآية الكريمة وقصة سيدنا سليمان عليه السلام الذي سخر الله سبحانه له الطير والجن والإنس، وأعطاه ما لم يعط أحداً من العالمين وحتى الشياطين سخرها له بين يديه، ومن ينزع من الشياطين عن أمر سليمان فإن له من الله سبحانه عذاباً عظيماً.

... في يوم تفقد سليمان عليه السلام الطير فعلم أن طائر الهدهد غير موجود فسأل عنه فلم يعرف أحد أين هو، ولما جاء الهدهد وعلم أن سليمان عليه السلام سوف يعاقبه استأذنه بالكلام وأخبره عن سبب تأخره وروى له قصة الملكة بلقيس، وأخبره عن ملكها، وعظيم شأنها، وعظيم عرشها، الذي تجلس عليه، وأخبره أن هذه الملكة ورعيتها تعبد الشمس من دون الله سبحانه. . تعجب سيدنا سليمان من هذه الملكة ومن قومها وعفا عن الهدهد . وسأل الحاضرين الذين هم في مجلسه من منهم قادر على أن يأتيه بعرش هذه الملكة الكافرة . هذا العرش الذي وصفه له الهدهد بأنه عرش عظيم وكبير ومرصع بالجواهر واللآلئ ، ولنأخذ تفسير هذه الآيات من المفسرين ثم ندخل فيها المدخل العلمي والإعجازي لأنه فعلاً تستحق هذه الآيات الكريمة الدراسة والتفسير والتحليل وخاصة لجيل هذا اليوم بما ملك من أدوات عظيمة أعانته على فهم المسافات والزمن وخوارق الأمور .

وملك سليمان كان في فلسطين وعرش الملكة بلقيس كان في اليمن والمسافة بينهما ما يزيد على ٣٠٠٠ آلاف كم.

#### يقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة:

قال سليمان حينما علم بقدوم بلقيس الملكة وقومها إليه: يا أيها القادة أيكم يأتيني بعرش بلقيس، قبل أن يأتني القوم خاضعين طائعين. أراد بذلك أن يريها بعض العجائب الدالة على النبوة.. ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا عَالِيكَ بِمِ قَبْلَ أَن

تَقُومَ مِن مَقَامِكُ قال مارد قوي من الجن أنا آتيك بعرشها (من اليمن إلى فلسطين) قبل أن تقوم من مجلسك في القضاء بين الناس في ضحوة اليوم إلى نصف النهار (أي خلال الفترة التي تجلس فيها من الضحى إلى الظهيرة في مجلسك أي قرابة ٤ ساعات زمنية) وقال له: وإني لقوي على حمله أمين على ما فيه . ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْرٌ مِن ٱلْكِئْكِ أَنّا ءَائِكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرّفُكَ ﴾ قال أحد علماء الكتاب الإلهي وهو من الصلحاء (آصف بن برضيا) من بني إسرائيل أنا آتيك بالعرش قبل أن يرجع إليك بصرك في لمحة البصر، أي قبل أن تطبق جفن العين الأعلى على الأسفل وهو كناية عن السرعة الفائقة (١).

#### وفي تفسير السعدي:

﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِنِي بِعَرْشِهَا فَبَلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ أي: لأجل أن نتصرف فيه قبل أن يسلموا فتكون أموالهم محترقة ﴿ قَالَ عِفْرِتُ مِّنَ اَلَجِنَ ﴾ والعفريت هو القوي والمنشيط جداً ﴿ أَنا ءَالِيكَ بِهِ قَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكُ وَإِنَى عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴾ والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام فيكون بينه وبين سبأ نحومسيرة أربعة أشهر شهران ذهاباً وشهران إياباً ومع ذلك يقول هذا العفريت: أنا ألتزم بالمجيء به، على كبره وثقله وبعده قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه والمعتاد من المجالس الطويلة أن تكون معظم الضحى نحوثلث يوم هذا نهاية المعتاد، وقد يكون دون ذلك أو أكثر وهذا ما كان من أحد رعيته من الجن وأبلغ من فذك أن ﴿ قَالَ النَّي عِندُهُ عِلْرٌ مِن اللَّهُ الأَعلَم الذي إذا عند سليمان يقال له (آصف بن برضيا) كان يعرف اسم اللّه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ﴿ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يُرتَدُ إِلَيْكَ طُرْفُكُ ﴾ وذلك بأن يدعواللّه بذاك الاسم فيحضر حالاً ، وأنه دعا اللّه فحضر، فاللّه أعلم هل هذا لمراد أم عنده علم من الكتاب يقتدر به على جلب البعيد وتحصيل الشديد (٢٠) ؟ .

ونكتفي بهذا القدر من تفسير المفسرين فأكثرها تدور حول ما ذكر في هذين التفسيرين وفي التفسيرين نلاحظ ما يلي:

<sup>(</sup>١) الموسوعة القرآنية الميسرة صفحة ٣٨١ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكريم الرحمن \_ ناصر السعدي صفحة ٢٠٥.

1 - أن العفريت من الجن يملك قوة طيران يستطيع أن يقطع بها مسافة حوالي ٢٠٠٠ كم بحدود أربع ساعات أو خمس ساعات وهو يحمل هذا الحمل الشديد والذي يزيد وزنه ربما عن ٢٠٠٠ ك غ وربما تكون سرعة العفريت هذا أكثر بكثير لوأنه يطير أو يسير بدون هذا الحمل يعني أنه من الممكن أن يقطع هذه المسافة بساعتين . وربما هناك أنواع من الجن كتلك التي تطير بجناحيها سرعتها أكبر من ذلك ودليله أن أنواعاً من الجان تتصعد إلى السماء وإلى الملأ الأعلى لتسمع منهم خبر السماء قال تعالى في سورة الجن:

﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا شَلِيبَا وَشُهُبَا \* وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ الشَّمْعَ قَمَّد مِنْهَا مَقَاعِدَ الشَّمْعَ قَمَّن يَسْتَعِعِ ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴾ .

[سورة الجن، الآيتان: ٨ ـ ٩]

٢ ـ أن الذي عنده علم من الكتاب. . علم من الكتاب جزء يسير أو بعض علم أو لأنه يعلم اسم الله الأعظم استطاع أن يحضر هذا العرش بأقوى من سرعة الضوء أو بسرعة الضوء أو من دون زمن مطلقاً . لأن قوله تعالى ﴿ قُلْلُ أَن يُرِيّدُ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ﴾ هي للتعبير عن القدرة وليس عن الزمن الذي استغرق رد الجفن على العين أو رفع الجفن عن العين فهنا تعبير عن انعدام الزمن في إحضار هذا العرش الثقيل . . طبعاً القدرة ليست قدرة (آصف) الذي عنده علم من الكتاب إنما هي قدرة الله سبحانه الذي جعل فيه هذه القدرة ، أو أن القدرة والعلم يستجيب له بإذن الله تعالى لصلاحه أو لحفظه وعلمه باسم الله الأعظم . . تماماً كما كان يفعل عيسي ابن مريم عليه السلام بأمر الله سبحانه في إحياء الميت أو خلق الطير أو برء الأكمه والأبرص يقول تعالى:

﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ مَنِيَ إِسَرُهِ مِلَ أَنِى قَدْ جِنْتُكُم بِنَا يَدْ مِن زَبِّكُمْ أَنَى أَفَاقُ لَكُم مِنَ ٱلطِّينِ كَهُبُتَةِ ٱلطَّذِرِ فَأَنْفِحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَأَنْرِيهُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأَحْي ٱلْمَوْقَ بِإِذِنِ اللَّهِ وَأَنْرِيهُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأَحْي ٱلْمَوْقَ بِإِذِنِ اللَّهِ وَأَنْرِيهُ الْمُحْمَةُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأَحْي ٱلْمَوْقَ بِإِذِنِ اللَّهِ وَآلَتِهُ كُمْ بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَنْجُرُونَ فِي يُتُوتِكُمْ إِنْ أَنْ فَاللَّهُ لَا يَا تُلْكُمْ إِن كُنتُم أَنْ تُقْوِينِكَ ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ٤٩]

٣ ـ تصور أن كل هذا الملك العظيم بين يدي نبي الله سليمان عليه السلام ما

كان ليستطيع أن يحضر هذا العرش بنفسه بل أراه الله سبحانه أن رجلاً من جلسائه وهو من الصالحين استطاع أن يأتيه بعرش بلقيس بسرعة البرق أو أقل، وهذا الرجل ليس مسخراً لسليمان وإنما من جلسائه فقد أعطاه الله سبحانه من العلم ما لم يعط سليمان عليه السلام. . تماماً كما حدث لموسى عليه السلام عندما سأله الناس من حوله من أعلم الناس يا موسى قال أنا . . فأوحى الله إليه أن يلتقي بالخضر عليه السلام ليعلمه الله أنه ليس هو أعلم الناس بل هناك من أعلم منه والقصة معروفة في سورة الكهف التي نقرأها على الدوام بفضل الله تعالى .

٤ - الله سبحانه يعلم أن سرعة الضوء هي أعلى سرعة كونية، ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة ألف كم في الثانية وهو الذي خلقها وأوجدها والله سبحانه يعلم أن البشرية ستكتشف هذا العلم وهذه السرعة في يوم من عمر الأرض وعلى يد جيل من أجيالها. فأراد سبحانه أن يبين بما أن القرآن الكريم لكل زمان ومكان وجيل حتى يرث الله الأرض ومن عليها أن هناك سرعة أقوى بكثير من سرعة الضوء ولكنها عند الله سبحانه ومن قدرته على كل ما خلق. فأعلمنا سبحانه وقبل أن تعرف الناس شيئاً عن سرعة الضوء أن السرعة عند الله سبحانه خالق الأشياء أقوى بكثير من سرعة الضوء وهذا السرعة عند الله سبحانه خالق الأشياء أقوى بكثير من سرعة الضوء وهذا الإعجاز في نقل العرش من اليمن إلى بلاد الشام جرى على يد عبد صالح من عباده أعطاه بعض علم من كتابه فما رأيك بعلم الله وقدرة الله التي لا يحدها زمن ولا مسافة إنما يقول لأي شيء كن فيكون دون زمن ودون مسافة ودون مكان؟

يقول تعالى:

﴿ وَمَا أَمُّونَا إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْجٍ بِٱلْبَصَرِ ﴾.

[سورة القمر، الآية: ٥٠]

٥ ـ البشر على الأرض وبعد أن اكتشفت سرعة الضوء ٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة ألف كم في الثانية الواحدة راحت تبحث عن سرعة أعلى من هذه السرعة.. هم لم يجدوا أسرع من سرعة الضوء حاولوا كثيراً ولكن دون جدوى فافترض علماء النسبية جسيم تخيلي أطلقوا عليه (التاشيون) وافترضوا أن هذا الجسيم لا يسافر إلا بسرعة تفوق سرعة الضوء لأن

كتلتة تخيلية بعكس جسيم الضوء (الفوتون) الذي كتلته صفر . . وجسم التاشيون جسم تخيلي وليس حقيقي وهو افتراضي رغم عدم وجوده (۱) . . ولكن لا بد لعلماء الفلك أو الفيزياء تخيل هذا من أجل شرح كثير من النظريات أو التوقعات المستقبلية .

٦ فالملائكة عليهم السلام هم جند الله سبحانه عندهم سرعات هائلة تزيد من جماعة إلى جماعة حسب المهمة الموكلة إليهم وحسب موقعهم في السماوات يقول تعالى:

﴿ اَلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ اَلسَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَّتِ كَةِ رُسُلًا أُولِيَّ أَجْنِحَةِ مَّمْنَى وَثُلَثَ وَرُبَاعً يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَايِرُ ﴾ .

آسورة فاطر، الآية: ١]

فسرعة الملائكة تزيد بقوة أجنحتها فمن له أربعة أجنحة غير من له اثنان وكذلك الملائكة المقربون... إذ ذكر في الحديث الشريف أن لجبريل عليه السلام ستمائة جناح، وعلى هذا تكون سرعة جبريل عليه السلام فوق التخيل وما سرعة الضوء عند جبريل عليه السلام إلا حبة رمل في شاطئ طويل، فسرعات الملائكة وأحجامهم خارج حدود الزمان والمكان والسرعات وكل هذا دليل على قدرة الله سبحانه فلنسمع ونقرأ هذا الحديث لرسول الله وندرك بعدها ما هو المكان والزمان والسرعة.

(إن اللَّه تعالى أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة اللَّه تعالى من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه وعاتقه كما بين السماء والأرض وفي رواية إن ما بين شحمة أذنه وعانقه مسيرة سبعمائة عام)(٢).

فأي زمان ومكان ومسافة يحتاجها هذا الملك العظيم وأي زمان يحتاجه لقطع مسافة إذا أمره الله سبحانه بذلك؟ ألا يعني هذا الحديث لوأن الله سبحانه أمره أن يضع مجرة درب التبانة بمليارات نجومها وكواكبها في كفه لوضعها وضمها إليه. . فجميع هذه السرعات أرضية كونية لتعامل الناس وحاجة الناس وأما ما عند الله سبحانه فأعظم بكثير.

<sup>(</sup>١) الموسوعة البريطانية جزء ١٤ صفحة ٣٦٩.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه.

وصدق اللَّه سبحانه إذ يقول:

﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطْوِيَّكُ عُلَي يَعْمَا يُشْرِكُونَ مَطْوِيَّكُ وَبَعْدَاهُ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

[سورة الزمر، الآية: ٦٧]



#### مائدة السماء

قال تعالى:

﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَرَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَّمَآيِّةِ قَالَ التَّهَوَّا اللَّهَ إِن كُنتُم ثُوْمِينِنَ \* قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِدِينَ \* قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ الشَّهِدِينَ \* قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ الشَّهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ \* قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ الشَّهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالِيَّةُ مِنكُ وَارْزُقَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ .

[سورة المائدة، الآيات: ١١٢ \_ ١١٤]

هذه الآيات الكريمة يبين الله سبحانه فيها حدثاً قد تم وشاهده الحواريون وانتقلت المشاهدة إلى معرفة الناس جميعاً في زمن نبوة عيسى عليه السلام، ثم تناقلتها الأجيال حتى نزول القرآن الكريم فأكد الحدث وثبته وهذا الأمر معروف عند النصارى ولا خلاف عليه بينهم، فهو خبر متواتر ونزول هذه المائدة الملأى بالطعام من عند الله سبحانه سميت فيما بعد بما يعرف (بالعشاء السري) وله صور منشورة عند النصارى يزينون بها الأماكن وجدران الكنائس والمنازل، وهو خبر مؤكد عند المسلمين لأن الله سبحانه ذكره في القرآن الكريم فأصبح الخبر متواتراً، وأي خبر فيه تواتر عبر الأجيال فيكون خبراً صادقاً، ونزول المائدة يوم عيد عند النصارى، وهذه الآيات إثبات عظيم على وحدانية الله وقدرة الله، ووجود الله، وإلا من أنزل هذه المائدة من السماء وكان شاهداً عليها الحواريون تلامذة المسيح عليه السلام؟.

## يقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسّرة:

- واذكر حين قال الحواريون (تلاميذ عيسى) على سبيل طلب الطمأنينة مثلما طلب إبراهيم عليه السلام إحياء الموتى: هل يعطيك ربك ويجيب طلبك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ (هي الخوان الذي يوضع عليه الطعام، وهو

شيء مرتفع عن الأرض والمراد هنا الطعام نفسه، قال لهم عيسى: خافوا الله ودعوكم من هذا السؤال ونحوه، إن كنتم صادقين في إيمانكم.

- قال الحواريون: نريد أن نأكل من هذه المائدة وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة اللَّه ونعلم علماً يقيناً بأنك صدقتنا في نبوتك، ونكون على هذه الآية من الشاهدين على بني إسرائيل الذين لم يحضروها (١).

حقال عيسى داعياً، لما رأى إصرار الحواريين وقصدهم بإنزال المائدة: اللّهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء يكون يوم نزولها يوم عيد وسرور لمن عاصرنا ولمن يأتي بعدنا، وتكون دليلاً واضحاً على قدرتك وصحة رسالة رسولك، وارزقنا رزقاً نستعين به على شكرك وعبادتك، وأنت أفضل الرازقين، وخير من أعطى، بل لا رازق في الحقيقة غيرك.

- قال الله تعالى مجيباً سؤال عيسى عليه السلام: إني منزل عليكم هذه المائدة فمن يكفر منكم بعد نزولها، فإني أعذبه تعذيباً لا أعذب مثله أحداً من العالمين: عالمي زمانهم، لأنه كفر بعد مشاهدة دليل حسي طلبوه.

ويقول الفخر الرازي في التفسير الكبير (٢٠):

روي أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفاً، ثم قال (اللّهم أنزل علينا) فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غمامة فوقها وأخرى ثحتها، وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم، فبكى عليه السلام وقال: اللّهم اجعلني من الشاكرين، اللّهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مذلة وعقوبة، وقال لهم: ليقم أحسنكم عملاً يكشف عنها ويذكر اسم الله ويأكل منها، فقال شمعون رأس الحواريين: أنت أولى بذلك فقام عيسى وتوضأ وصلى وبكى شم كشف المنديل: وقال: بسم الله خير الرازقين، فإذا سمكة مشوية بلا شوك تسيل دسماً وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل وحولها من ألوان البقول ها خلا الكراث وإذا خمسة أرفقة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن، وعلى الرابع جبن، وعلى الخامس قديد، فقال شمعون: يا روح اللّه: أمِن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة؟ فقال: ليس منهما ولكنه

<sup>(</sup>١) الموسوعة القرآئية المسيرة صفحة ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير للفخر الرازى مجلد ٦ صفحة ١٤١.

شيء اخترعه اللَّه بالقدرة العالية كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم اللَّه ويزدكم من فضله، فقال الحواريون: يا روح اللَّه لوأريتنا من هذه الآية آية أخرى، فقال يا سمكة أحيي بإذن اللَّه فاضطربت، ثم قال لها عودي كما كنت فعادت مشوية ثم طارت المائدة ثم عصوا من بعدها، فمسخوا قردة وخنازير (۱).

## ويقول الصابوني في صفوة التفاسير:

﴿إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبِّنَ مَرْيَعَ هَلَّ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِن السماء علينا؟ قال العرطبي: وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام من السماء علينا؟ قال القرطبي: وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله عز وجل ويجوز أن يكون ذلك صدر ممن كان معهم من الجهال كما قال بعض قوم موسى ﴿ آجْعَل لَّنَا إِلَهُا كَمَا لَهُمُّ عَالِهُمُّ ﴾ وقال أبوحيان: وهذا اللفظ يقتضي ظاهرة الشك في قدرة الله تعالى على أن ينزل مائدة من السماء ، وهذا ما ذهب إليه الزمخشري، وأما غيره من أهل التفسير فأطبقوا على أن الحواريين كانوا مؤمنين وهم خواص عيسى وأنهم لم يشكوا في ذلك. حتى في الحواريين كانوا مؤمنين وهم خواص عيسى وأنهم لم يشكوا في ذلك. حتى في ذلك قال الحسن: لم يشكوا في قدرة الله وإنما سألوه سؤال مستخبر هل ينزل أم لا؟ فإن كان ينزل فاسأله لنا فسؤالهم كان للاطمئنان والتثبت ﴿ قَالَ النَّقُوا الله إن كان ينزل فاسأله لنا فسؤالهم كان للاطمئنان والتثبت ﴿ قَالَ النَّقُوا الله إن كان ينزل فاسأله لنا فسؤالهم كان اللاطمئنان والتثبت مصدقين بكمال قدرته تعالى ﴿ قَالُوا نُويُدُنَ اللَّهُ عَلَى مَنْهُ وَتَطْمَيْنَ قُلُوبُنَا ﴾.

أي قال الحواريون نريد بسؤالنا المائدة أن نأكل منها تبركاً وتسكن نفوسنا بزيادة اليقين ﴿ وَتَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنا ﴾ أي ونعلم علماً يقيناً لا يحوم حوله شائبة من الشك بصدقك في دعوة النبوة ﴿ وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِن الشّهِدِينَ ﴾ أي نشهد بها عند من لم يحضرها من الناس ﴿ قَالَ عِسَى أَن ُ مُرِّمَ اللّهُمَّ رَبَّنا أَزِلَ عَلَيَنا وَرُوي أَن السّماّةِ ﴾ أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة لإلزامهم بالحجة الدامغة، وروي أنه لما أراد الدعاء لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي ويدعوربه ويبكي قال أبو السعود: نادى عيسى ربه مرتين: مرة بوصف الألوهية الجامعة لجميع الكمالات، ومرة بوصف الربوبية المنبئة عن التربية إظهاراً لغاية التضرع ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلْ قَلْنَا وَءَاخِرَنا ﴾ أي يكون يوم فرح وسرور لنا ولمن التضرع ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلْ قَلْنا وَءَاخِرَنا ﴾ أي يكون يوم فرح وسرور لنا ولمن

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير للفخر الرازي مجلد ٦ صفحة ١٤١.

يأتي بعدنا ﴿ وَاَيَةً مِنكُ وَارْزُقَنَا وَأَتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴾ أي ودلالة وحجة شاهدة على صدق رسولك وارزقنا يا الله فإنك خير من يعطي ويرزق لأنك الغني الحميد ﴿ قَالَ اللّهُ إِنّي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمُ ﴾ أي أجاب اللّه دعاءه فقال أني سأنزل عليكم هذه المائدة من السماء ﴿ فَمَن يَكَفُرُ بَعَدُ مِنكُمٌ فَإِنّ أُعَذِبُهُ عَذَابًا لا أُعَذِبُهُ وَدَابًا شديداً لا أعذب مثل أي من كفر بعد تلك الآية الباهرة فسوف أعذبه عذاباً شديداً لا أعذب مثل ذلك التعذيب أحداً من البشر وفي الحديث (أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولحماً وأمروا ألا يدخروا لغد ولا يخونوا فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة وخنازير) قال في التسهيل: جرت عادة اللّه عز وجل بعقاب من كفر بعد اقتراح آية فأعطيها ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم اللّه خنازير (١٠).

فكيف نزلت هذه المائدة من السماء؟ ومن أنزلها.. طعام طازج جاهز للأكل هبط على مائدة من السماء شاهدها الحواريون بأم أعينهم وتواتر أمرها وحقيقتها الآلاف فيما بعد.. ورب قائل يقول هذه المائدة أمرها هين وهي صغيرة الحجم وليست معجزة كبرى!! ونقول بل هي معجزة كبرى ولولا أنها معجزة كبرى لما أنزلها الله سبحانه حتى تكون شاهداً عليهم إلى يوم القيامة... فتصور أنك في بلدك وهبطت إليك مائدة من السماء من بين الغيوم رأيتها بأم عينيك فوقها طعام مطبوخ وجاهز للأكل تحملها الملائكة ولكن لا ترى الملائكة فالملائكة غيب حجب الله سبحانه رؤيتهم عن البشر إلى يوم القيامة.. فكيف تفكر عند ذلك؟ ألا تفكر عند ذلك أنها معجزة عظيمة.



#### سورة المسد

يقول تعالى:

﴿ تَبَتْ بَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ \* مَآ أَغَنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ \* سَيَصْلَى نَازًا ذَاتَ لَمَبَ \* وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالُهُ ٱلْحَطَٰبِ \* فِي جِيدِهَا حَبَّلُّ مِّن مَسَدِ ﴾ .

[سورة المسد، الآيات: ١ \_ ٥]

<sup>(</sup>١) صفوة التفاسير محمد على الصابوني صفحة ٣٤٩.

## معاني الكلمات:

\_ تبت: هلكت أو خسرت أو خابت.

\_ وتب: وقد هلك أو خسر أو خاب.

\_ ما أغنى عنه: ما دفع التباب عنه.

\_ وما كسب: الذي كسبه بنفسه.

\_ في جيدها: في عنقها.

من مسد: حبل قوي من الحبال من النار.

هذه السورة القصيرة مكية نزلت في مكة المكرمة يتوعد الله سبحانه فيها أبا لهب وامرأته بأشد العذاب يوم القيامة.. بل يحكم الله عليه بالعذاب هو وزوجته يوم القيامة، حيث لن يغني عنه ماله وما كسب من مال يوم القيامة، بل سيصلى ناراً شديدة ذات لهب شديد وعذاب شديد هو وامرأته التي كانت تعينه على الكفر وتساعده على إيذاء محمد (عيد) والمؤمنين حيث لها من العذاب مثل ماله فتضع في رقبتها وعلى الدوام حبلاً شديداً من النار.

ولنستمع لقول المفسرين في هذه السورة ذات الآيات الخمس ثم نتبين بعدها وجه الإعجاز الإلهي العظيم في السورة حيث لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا من الله سبحانه.

### يقول ابن كثير في تفسيره:

﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ \* مَاۤ أَغْنَى عَنْـ لُم مَالُهُ وَمَا كَسَبَ \* سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ \* سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ \* سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ \* وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطْبِ \* فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِّن مَّسَدِ ﴾ .

روى البخاري، عن ابن عباس أن النبي على خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: (يا صباحاه) فاجتمعت إليه قريش فقال (أرأيتم إن حدثتكم أن العدومصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم قال «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبولهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك فأنزل الله: ﴿ تَبَّتُ يَدَاۤ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ إلى آخرها وفي رواية: فقام ينفض يديه وهو يقول: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله ﴿ تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ الأول دعاء عليه، والثاني خبر عنه، فأبولهب هذا أحد أعمام رسول الله على واسمه والتاني خبر عنه، فأبولهب هذا أحد أعمام رسول الله على واسمه

(عبد العزى بن عبد المطلب) وكان كثير الأذية لرسول الله ﷺ والبغض له والتنقص له ولدينه فقوله تعالى: ﴿ تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾ أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه ﴿ وَتَبَّ ﴾ أي وقد تب تحقق خسارته وهلاكه.

وقوله تعالى: ﴿ مَا أَغَنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ قال ابن عباس (وما كسب) يعنى ولده، يروى أن رسول الله عليه لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبولهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالى وولدي، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿ مَا آغَنْنَ عَنْهُ مَا لَهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ وقوله تعالى ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارَاذَاتَ لَمَبِ ﴾ أي ذات شرر ولهب وإحراق شديد ﴿ وَٱمْرَأْتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾ وكانت زُوجته من سادات نساء قريش، وهي (أم جميل) واسمها (أروى بنت حرب بن أمية) وهي أخت أبي سفيان، وكانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عوناً عليه في عذابه في نار جهنم، ولهذا قال تعالى: ﴿ حَمَّالَةَ ٱلْحَطِّبِ\* فِي جِيدِهَا حَبُّلُ مِّن مَّسَدِ ﴾ يعني تحمل الحطب فتلقي به على زوجها ليزداد على ما هو فيه، هي مهيأة لذلك مستعدة له، ﴿ فِي جِيدِهَا حَبَّلُ مِّن مَّسَدِ ﴾ قال مجاهد: من مسد النَّار، وعن مجاهد وعكرمة ﴿ حَمَّالَةَ ٱلْحَطِّبِ ﴾ كانتُ تمشي بالنميمة. وقال ابن عباس والضحاك: كانت تضع الشوك في طريق رسول اللَّه عَيْاتُهُ، وقال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة، فقالت لأنفقها في عداوة محمد ( على الله عنها حبلاً في جيدها من مسد النار، والمسد الليف وقيل: هو قلادة من نار طولها سبعون ذراعاً، قال الجوهري المسد الليف والمسد أيضاً حبل من ليف أو خوص، وقال مجاهد: (حبل من مسد) أي طوق من حديد، أخرج ابن أبي حاتم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت: ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبِ ﴾ أقبلت العوراء (أم جميل) بنت حرب ولها ولولة وفي يديها فهر وهي تقولَ: مذمماً أبينا \_ ودينه قلينا \_ وأمره عصينا.

ورسول اللَّه عَلَيْم، جالس في المسجد ومعه أبوبكر، فلما رآها قال: يا رسول اللَّه عَلَيْم «إنها لن رسول اللَّه عَلَيْم «إنها لن تراني» وقرأ قرآناً اعتصم به، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر، ولم تر رسول اللَّه عَلَيْم فقالت: يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني، قال: لا

ورب هذا البيت ما هجاك، فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها، قال: فعثرت أم جميل في مرطها وهي تطوف بالبيت، فقالت: تعس مذمم. وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: ﴿فِي جِيدِهَا حَبُلُ مِّن مَسَدِ اللهُ أَي في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها، ثم ترمى إلى أسفلها ثم لا تزال كذلك دائماً.

قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة فإنه منذ نزل قوله تعالى: ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًاذَاتَ لَهَبِ \* وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ ٱلْحَطَبِ \* فِي فِي مِنذ نزل قوله تعالى: ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًاذَاتَ لَهَبِ \* وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ ٱلْحَطَبِ \* فِي خِيدِهَا حَبْلٌ مِن مَسَدٍ ﴾ فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا باطناً ولا ظاهراً لا سراً ولا علناً، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة (١).

#### وقال محمد بن صالح العثيمين في تفسير جزء عم:

أما الثالث: الذي عاند وعارض فهو أبولهب. أنزل اللَّه فيه سورة كاملة تتلى في الصلوات فرضها ونفلها في السر والعلن، يثاب المرء على تلاوتها، على كل حرف عشر حسنات. يقول اللَّه عز وجل: ﴿تَبَّتْ يَدَا آلِي لَهَبِ وَتَبَّ ﴾ وهذا رد على أبي لهب حين جمعهم النبي على ليدعوهم إلى اللَّه فبشر وأنذر، قال أبولهب: تبالك ألهذا جمعتنا ؟ قوله: ألهذا جمعتنا «إشارة للتحقير، يعني هذا الأمر حقير لا يحتاج أن يجمع له زعماء قريش وهذا كقوله ﴿ أَهَاذَا اللَّهِ يَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[سورة الأنبياء، الآية: ٣٦]

والمعنى تحقيره، فليس بشيء ولا يهتم به كما قالوا: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَلَاا اللَّهُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَاتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ .

[سورة الزخرف، الآية: ٣١]

فالحاصل أن أبا لهب قال: تبالك ألهذا جمعتنا؟ فرد الله عليه بهذه السورة: ﴿ تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ والتباب الخسار. كما قال تعالى ﴿ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴾.

[سورة غافر، الآية: ٣٧]

<sup>(</sup>١) مختصر تفسير ابن كثير مجلد صفحة ٦٨٩.

أي: خسار. وبدأ بيديه قبل ذاته، لأن اليدين هما آلتا العمل والحركة، والأخذ والعطاء وما أشبه ذلك. وهذا اللقب، أبولهب، لقب مناسب تماماً لحاله وماله، ووجه المناسبة أن هذا الرجل سوف يكون في نار تلظى، تتلظى لهباً عظيماً مطابقة لحاله وماله. يقول الشاعر:

قل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه

ولما أقبل سهيل بن عمروفي قصة غزوة الحديبية قال الرسول ﷺ «هذا سهيل بن عمرو، وما أراه إلا سهل لكم من أمركم»، لأن الاسم مطابق للفعل.

يقول اللّه عز وجل: ﴿ مَا آغَنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ ﴾ «ما» هذه يحتمل أن تكون استفهامية والمعنى: أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب؟ والجواب: لا شيء، ويحتمل تكون (ما) نافية أي ما أغنى عنه، أي لم يغن عنه ماله وما كسب شيئاً، وكلا المعنيين متلازمان، ومعناهما: أن ماله وما كسب لم يغن عنه شيئاً، مع أن العادة أن المال ينفع، فالمال يفدي به الإنسان نفسه لوتسلط عليه عدووقال: أنا أعطيك كذا وكذا من المال وأطلقني، يطلقه، لكن قد يطلب مالاً كثيراً أو قليلاً، ولومرض انتفع بماله، ولوجاع انتفع بماله، لكن النفع الذي لا ينجي صاحبه من النار، ليس بنفع، ولهذا قال: ﴿ مَا آغَنَىٰ عَنْهُ مَا اللّهُ هيئاً. قوله: ﴿ وَمَا كَسَبَ ﴾ قيل المعنى: وما كسب من الولد. كأنه قال: ما أغنى عنه ماله وولده. كقول نوح: ﴿ وَأَنّبُعُوا مَن لَمْ يَدِّدُهُ مِن اللّه شيئاً.

[سورة نوح، الآية: ٢١]

فجعلوا قوله: ﴿ وَمَا كَسَبَ ﴾ يعني بذلك الولد. وأيدوا هذا القول بقول النبي ﷺ: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم».

والصواب أن الآية أعم من هذا، وأن الآية تشمل الأولاد وتشمل المال المكتسب الذي ليس في يده الآن، وتشمل ما كسبه من شرف وجاه. كل ما كسبه مما يزيده شرفاً وعزاً فإنه لا يغني عنه شيئاً ﴿مَا أَغَنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كسبه مما يزيده شرفاً وعزاً فإنه لا يغني عنه شيئاً ﴿مَا أَغَنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كسب شيمًا مَا أَغَنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا لَحَقيقة والقرب. يعني أن اللَّه تعالى توعده بأنه سيصلى ناراً ذات لهب عن قريب، لأن متاع الدنيا والبقاء في الدنيا مهما طال فإن الآخرة قريبة، حتى

الناس في البرزخ وإن مرت عليهم السنين الطوال فكأنها ساعة ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَارٍ بَلَئُغٌ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَنسِقُونَ ﴾.

[سورة الأحقاف، الآية: ٣٥]

وشيء مقدر بساعة من نهار فإنه قريب. ﴿ وَٱمۡرَاتُهُ حَمَّالُةَ ٱلْحَطَبِ ﴾ يعني كذلك امرأته معه، وهي من أشراف قريش لكن لم يغن عنها شرفها شيئاً لكونها شاركت زوجها في العداء والإثم والبقاء على الكفر. وقوله: ﴿ حَمَّالُةَ الْحَطَبِ ﴾ قرأت بالنصب والرفع، أما النصب فإنها تكون حالاً لامرأة، يعني وامرأته حال كونها حمالة الحطب. أو تكون منصوبة على الذم لأن النعت المقطوع يجوز نصبه على الذم.

أي أذم حمالة الحطب. وأما على قراءة الرفع فهي صفة لامرأة (حمالة الحطب) (حمالة) صيغة مبالغة أي تحمله بكثرة، وذكروا أنها تحمل الحطب الذي فيه الشوك وتضعه في طريق النبي على من أجل أذى الرسول كلى (في جيدها حبل من مسد)

الجيد: العنق، والحبل معروف، والمسد الليف. يعني أنها متقلدة حبلاً من الليف تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه في طريق النبي على نعوذ بالله من ذلك، وهو إشارة إلى دنونظرتها وأنها أهانت نفسها، امرأة من قريش من أكابر قبائل قريش تخرج إلى الصحراء وتضع هذا الحبل في عنقها وهو من الليف مع ما فيه من المهانة، لكن من أجل أذية الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية. وبهذا ينتهي الكلام بما يسر الله عز وجل على هذه السورة (١١).

### وفي تفسير الكريم الرحمن للسعدي:

﴿ تَبَّتْ يَدَا آي لَهَ ﴾ أي: خسرت يداه وشقي (وتب) فلم يربح، ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْـهُ مَا لَهُ ﴾ الذي كان عنده وأطغاه، ولا ما كسبه فلم يرد عنه شيئاً من عذاب الله إذ نزل به، ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَمَ ﴾ أي: ستحيط به النار من كل جانب، هو ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَ ﴾.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن الكريم (جزء عم أ محمد بن صالح العثيمين صفحة ٣٥٣).

وكانت أيضاً شديدة الأذية لرسول اللّه على تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان، وتلقي الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول على وتجمع على ظهرها من الأوزار بمنزلة من يجمع حطباً، قد أعد له في عنقه حبلاً (من مسد) أي: من ليف. أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها، متقلدة في عنقها حبلاً من مسد، وعلى كل، ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة، وأبولهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة.

. . . عرضنا هذه التفسيرات الثلاث لأهمية تلك السورة وقد بينت تلك التفسيرات شرحاً كاملاً حول هذه السورة الكريمة . . .

## ويبقى السؤال أين وجه الإعجاز في هذه السورة المباركة؟

... هذه السورة مكية ونزلت في بداية الدعوة الإسلامية عندما كان العذاب شديداً من الكافرين المشركين على رسول الله عَلَيْ وأصحابه المؤمنين.

وهذه السورة تخبر أن أبا لهب سيصلى ناراً يوم القيامة وأن زوجته حمالة الحطب سيكون في جيدها حبل من مسد. . . أي أن الله سبحانه حكم على أبي لهب بأنه سيلقى عذاباً يوم القيامة شديداً وهذا يعني أن أبا لهب لن يسلم ولن يؤمن لا هو ولا زوجته حكماً قطعياً لا رجعة فيه أبداً. فكيف لمحمد على إذا كان القرآن الكريم من عند نفسه أن يحكم على رجل بأنه سيصلى ناراً يوم القيامة وأنه لن يؤمن ولن يسلم . . . فماذا لوجاء أبولهب وقال يا محمد إني أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . . أو جاءه بالاتفاق مع المشركين أن يؤمن نفاقاً أمام الناس كي يكذب محمداً أو جاءه بالاتفاق مع المشركين أن يؤمن نفاقاً أمام الناس كي يكذب محمداً لبشر أن يحكم هذا الحكم ويكون عنده علم الغيب فيحكم على إنسان أنه لن يؤمن لا نفاقاً ولا صادقاً والا صادقاً وأنه سيصلى ناراً يوم القيامة؟

فماذا لوجاء أبولهب وآمن صادقاً أو منافقاً؟ ألا ينقض دعوة الإسلام برمتها؟ ألا يكذب القرآن؟ ألا تدخل الريبة والشك في قلوب المؤمنين والإسلام في أوله ولم يتمكن الإيمان في قلوب المؤمنين بعد. . وماذا لوطال العمر بأبي لهب وأسلم بعد وفاة محمد على ألا تكون النتيجة قاسية . . . فلوكان محمد على يدّعي النبوة فهل يجرؤ على مثل هذا القول الذي إذا ثبت عكسه ينقض ما يدعوإليه . . وطالما أنه عاقل فإنه لا يمكن أن يقول مثل هذا القول . . وهذا القول وهذا الحكم لا يمكن إلا أن يكون من علام الغيوب الله رب العالمين الذي يعلم السر في السماء والأرض ويعلم ما توسوس به نفس أبي لهب ونفس زوجته ويعلم أنه لن يؤمن لا هو ولا زوجته ويعلم أنه لن يقولها لا هزاراً ولا نفاقاً ولا صادقاً . . أليست هذه السورة معجزة عظيمة دالة على صدق القرآن العظيم وصدق رسول الله على وصدق دين الله وأنه الحق من رب العالمين؟ . وصدق الله تعالى إذ يقول:

﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ .

[سورة الفرقان، الآية: ٦]

وصدق الله إذ يقول:

﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابٌ عَزِيزٌ \* لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيةٍ ـ تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ

[سورة فصلت، الآيتان: ٤١ \_ ٤٤]

ئ) الطير الأبابيل

يقول تعالى:

﴿ أَلَدْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ \* أَلَدْ جَبَّعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ \* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ﴾ .

[سورة الفيل، الآيات: ١ \_ ٥]

معاني الكلمات (١)

- - \_ يجعل كيدهم: سعيهم لتخريب الكعبة.

<sup>(</sup>١) معانى كلمات القرآن الكريم للشيخ حسنين محمد مخلوف صفحة ٣٨٢.

- ـ تضليل: تضييع وإبطال وخسار.
- ـ طيراً أبابيل: طيراً لجماعات متفرقة متتابعة.
  - \_ سجيل: طبق متحجر محرق (آجر).

كعصف مأكول: كتِبن أكلته الدواب فراثَتُه.

يقول ابن عثيمين في تفسير القرآن الكريم (جزء عم) عن هذه السورة:

﴿ أَلَدْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَكِ ٱلْفِيلِ ﴾ يخاطب اللَّه تعالى النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم، أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه، فعلى الأول يكون خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطاب له وللأمة، لأن أمته تابعة له، وعلى الثاني يكون الخطاب عاماً له ولأمته ابتداء، وعليه فإن الله تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاؤوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك الحبشة، وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة، بيت اللَّه عز وجل فبني بيتاً يشبه الكعبة، ودعى الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت اللَّه فغضب لذلك العرب، وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلاً عن الكعبة وتغوط فيه، ولطخ جدرانه بالقذر، فغضب ملك اليمن غضباً شديداً، وأخبر ملك الحبشة بذلك فأرسل إليه هذا الفيل العظيم. قيل: وكان معه ستة فيلة لتساعده فجاء ملك اليمن بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه، ولكن اللَّه سبحانه حافظ بيته فلما وصلوا إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وحرن، وأبى أن يتجه إلى الكعبة فزجره سايسه ولكنه أبي، فإذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهرول، وإن وجهوه إلى مكة وقف، وهذه آية من آيات اللَّه عز وجل، ثم بقوا حتى أرسل اللَّه عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ﴿ أَلَمْ بَجْعَلْ كَيْدُهُمْ فِي تَضْلِيلٍ \* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيِّرًا أَبَابِيلَ \* تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلٍ ﴾.

قال العلماء: ﴿ طَيَّرًا آبَابِيلَ ﴾ يعني: جماعات متفرقة كل طير في منقاره حجر صلب ﴿ مِّن سِجِّيلِ ﴾ وهو الطين المشوي، لأنه يكون أصلب، وهذا الحجر ليس كبيراً، بل هو صغير يضرب الواحد من هؤلاء في رأسه ويخرج

من دبره \_ والعياذ بالله \_ ﴿ فَهَمَلَهُمْ كَعَصْوِ مَأْكُولٍ ﴾ أي: كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها حتى تفتت. هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بين الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل وأن كيدهم صار في نحورهم، وقد وهكذا كل من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره، وقد حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليهم رجل من الحبشة جاء ليهدمها حجراً حجراً حتى تتساوى بالأرض لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت. أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم، ولم يعرفوا قدره حينئذ يسلط الله عليهم من أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم، ولم يعرفوا قدره حينئذ يسلط الله عليهم من يعدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض، ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر، لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد، إنه على كل شيء قدير (۱).

#### يقول الصابوني في صفوة التفاسير:

التفسير: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفُ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّكِ الْفِيلِ ﴾ أي ألم يبلغك يا محمد وتعلم علماً يقيناً كأنه مشاهد بالعين، ماذا صنع الله العظيم الكبير بأصحاب الفيل الذين قصدوا الاعتداء على البيت الحرام؟ قال المفسرون: روي أن (أبرهة الأشرم) ملك اليمن، بنى كنيسة بصنعاء وأراد أن يصرف إليها الحجيج، فجاء رجل من كنانة وتغوط فيها ليلا ولطخ جدرانها بالنجاسة احتقاراً لها، فغضب (أبرهة) وحلف أن يهدم الكعبة، وجاء مكة بجيش كبير على أفيال، يتقدمهم فيل هو أعظم الفيلة، فلما وصل قريباً من مكة فر أهلها إلى الجبال، خوفاً من جنده وجبروته، وأرسل الله تعالى على جيش أبرهة طيوراً سوداً، مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه، فرمتهم الطيور بالحجارة فكان الحجر يدخل في رأس الرجل ويخرج من دبره فيرميه جثة هامدة، حتى أهلكهم الله ودمرهم عن آخرهم، وكانت قصتهم عبرة للمعتبرين، قال أبو السعود: وتعليق الرؤية بكيفية فعله جل

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن الكريم محمد صالح العثيمين جزء عم صفحة ٣٢٣.

وعلا ﴿ كَيْفَ فَعَلَ ﴾ لا بنفسه بأن يقال: «ألم تر ما فعل ربك» الخ لتهويل الحادثة والإيذان بوقوعها على كيفية هائلة وهيئة عجيبة دالة على عظم قدرة اللَّه تعالى وقد روي أن القصة وقعت في السنة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام ﴿ أَلَمْ بَجْعَلْ كَيْدَ مُرْفِي تَصْلِيلِ ﴾ أي ألم يهلكهم ويجعل مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة في ضياع وخسار؟! ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيِّرًا أَبَابِيلَ ﴾ أي وسلط عليهم من جنوده طيراً أتتهم جماعات، متتابعة بعضها في إثر بعض، وأحاطت بهم من كل ناحية ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلٍ ﴾ أي تقذفهم بحجارة صغيرة من طين متحجر، كأنها رصاصات ثاقبة لا تصل إلى أحد إلا قتلته ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِهِ ﴾ أي فجعلهم كورق الشجر الذي عصفت به الريح وأكلته الدواب ثم راثَتْه فأهلكهم عن بكرة أبيهم، وهذه القصة تدل على كرامة اللَّه للكعبة، وإنعامه على قريش بدفع العدوعنهم فكان يجب عليهم أن يعبدوا الله ويشكروه على نعمائه، وفيها مع ذلك عجائب وغرائب من قدرة اللَّه على الانتقام من أعدائه قال في البحر: كان صرف ذلك العدوالعظيم عام مولده السعيد عليه الصلاة والسلام، وإرهاصاً بنبوته إذ مجيء تلك الطيور على الوصف المنقول، من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم السلام، وقد أهلكهم اللَّه تعالى بأضعف جنوده وهي الطير التي ليس من عادتها أنها تقتل (١).

#### ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة

1، ٢ ألم تعلم أيها النبي كيف فعل ربك بأصحاب الفيل العظيم: قوم من الجيش النصارى حكموا اليمن، جاؤوا بقيادة أبرهة لهدم الكعبة المشرفة، بقصد تحويل العرب إلى تعظيم كنيسة بنوها في صنعاء، حدث ذلك قبل بعثة النبي على بأربعين عاماً والاستفهام للتقرير ألم يجعل الله تدبيرهم السيىء بتخريب الكعبة وفكرهم الخبيث في إبطال وتضييع . . . . والضلال في الأصل ضياع العمل عبثاً.

٣، ٤ وأرسل الله عليهم مجموعات كثيرة متفرقة من الطيور والطير كل ما طار في الهواء صغيراً أو كبيراً فيشمل الذباب والبعوض ترميهم بحجارة من

<sup>(</sup>١) تفسير محمد على الصابوني صفوة التفاسير صفحة ١٧٢٣.

طين متحجر فتهلكهم وعبر بالمضارع (ترميهم) عن الماضي لاستحضار الصورة العجيبة. أي فجعلهم كورق الشجر الذي عصفت به الريح، وأكلته الدواب ثم راثَتْه فأهلكهم جميعاً (١).

. . . قدمنا الحديث بهذه التفسيرات الثلاثة لبيان شرحها وتفصيلها وبيانها ورأي وتحليل المفسرين عن هذه السورة العظيمة .

## فأين وجه الإعجاز في هذه السورة الكريمة؟

... القصة والحدث الذي جرى في عام مولد رسول اللَّه على والذي سمي لحدوث هذه الحادثة بعام الفيل.. قصة واقعية مرئية ومشاهدة من كثير من الناس وآثارها مرئية لآلاف الناس وموت الجنود وملكهم أبرهة الحبشي وجميع الفيلة واحتراقهم من تلك الحجارة من السجيل مشاهد ومرئي من آلاف الناس في ذلك اليوم.. فهو خبر متواتر بين الناس وعندما نزلت سورة الفيل لم ينكر الحدث ألد أعداء المسلمين وهم المشركون وكذلك لم ينكره اليهود في المدينة ولا النصارى ولا أي فئة من الناس. وهذا دليل على صحة القصة ووقوع الحدث.

ويبقى السؤال من أرسل هذه الطير الأبابيل؟ ومن جعلها تختص برمي الحجارة على جنود أبرهة وخيولهم التي أرادوا بها أن يهدموا الكعبة . وهل الطير تعقل فتختص أبرهة وجنوده . ولماذا أبرهة وجنوده؟ وليس أهل مكة؟ أو غيرهم ألا يدل أن هذه الكعبة المشرفة هي بيت الله التي أراد أن يحميها من يد أبرهة وجنوده الذين لا قبل لأهل مكة بهم وقوتهم وجندهم وعدتهم . ألا تدل أن الله سبحانه يعلم أنه لا قبل لأهل مكة بحماية بيته فأرسل على من أراد هدمه طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ، ألا يدل ذلك على قدرة الله وحماية بيته لعلمه أن ليس هناك من يحميه . ألا تدل هذه الآيات على وجود رب هذا البيت وهذه الكعبة . فلوكان أبرهة الحبشي النصراني على حق لما أرسل الله سبحانه له الطير الأبابيل بل تركه يهدم تلك الكعبة وصدق الله إذ يقول:

<sup>(</sup>١) الموسوعة القرآنية الميسرة صفحة ٦٠٣.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْمَنكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُسرِدْ فِيهِ بِإِلْحَسَادِ بِظُلْمِ ثُنْفَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ﴾ .

[سورة الحج، الآية: ٢٥]

فسبحان اللَّه تعالى، فمن أين جاءت هذه الطير ومن أين جاءت هذه الطير في مناقيرها بتلك الحجارة.. ومن علَّم الطير رمي تلك الحجارة فوق رأس الجنود وكأن كل طير مخصص لواحد من هؤلاء الجنود يعرفه الطير، فلم يخطئ الطير الذي رمى الفيلة، ولم يخطئ الطير الذي اختص برمي أبرهة الحبشي، فحرقتهم وجعلتهم عبرة لمن يعتبر.. وعبد المطلب جد رسول اللَّه ﷺ عندما أخبر بأبرهة وجنوده وفيله وبأنهم قادمون لهدم البيت أجاب إن للبيت رباً يحميه.. فحماه اللَّه سبحانه وبين معجزة لم يشاهدها أحد من قبل، وبين لأهل مكة قدرته وإعجازه وذلك قبل بعثة الرسول اللَّه ﷺ على صدق قبل بعثة الرسول اللَّه ﷺ على صدق نبوته وصدق كتاب اللَّه تعالى.

## انفلاق البحر على يد موسى عليه السلام

يقول تعالى:

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُومَىٰ أَنِ ٱضْرِب بِمَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ المُنطَيعِ ﴾ .

[سورة الشعراء، الآية: ٦٣]

معانى الكلمات:

فرق: قطعة من البحر مرتفعة.

**كالطود العظيم**: كالجبل المنطاد في السماء.

... عندما نقرأ في قصص الأنبياء كما وردت في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه يجري بإذنه المعجزات على يد أنبيائه.. ذلك لإعطاء النبي على مرأى من أهله وقومه قوة وآية وقدرة وفاعلية لتجري على يده المعجزة بحيث لا يمكن أن تكون هذه القدرة والقوة في أحد من معاصريه، فتؤمن به الناس، وبرسالته التي أرسله الله بها، وهذا واقع في كل الأنبياء تماماً كما

أحيا عيسى عليه السلام الموتى وابرأ الأكمه والأبرص، وموسى عليه السلام من الرسل الذين أجرى الله سبحانه على يديه معجزات كثيرة. منها قوله تعالى:

﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِب يِّمَصَاكَ ٱلْحَجِّرُ فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْدَاً ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٦٠]

ومنها قوله تعالى:

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَعُوسَىٰ \* قَالَ هِى عَصَاى أَتَوَكَّوُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَ وَلِى فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ \* قَالَ أَلْقِهَا يَعُوسَىٰ \* فَأَلْفَنْهَا فَإِذَا هِى حَيَّةٌ نَسْعَىٰ \* قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ \* وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخَرِّجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّةٍ ءَايَةً ٱخْرَىٰ﴾.

[سورة طه، الآيات: ١٧ ـ ٢٢]

.. وكذلك عندما أخذ موسى بني إسرائيل متوجها إلى فلسطين فلحق بهم فرعون وجنوده للقضاء عليهم وعندما أدركهم الخطر أوحى الله إلى موسى بعد أن وصل مع قومه إلى البحر أن يضرب بعصاه البحر كي ينفلق عن طريق يبس يمر عليه بنوإسرائيل ويغرق فيه فرعون وجنوده بعد أن يطبق الماء عليهم ....

في الآية الكريمة ٦٣ من سورة الشعراء معجزة عظيمة شاهدها ورآها بنوإسرائيل جميعاً، وكذلك شاهدها الآلاف من جنود فرعون فهي معجزة متواترة رآها عشرات الآلاف من الناس فهي حقيقة واقعة لا تكون إلا من إله قادر خالق.

ولأهمية هذه الآية الكريمة لنستمع ونقرأ ما قاله المفسرون عن هذه الآية الكريمة ثم نقدم إعجازها العلمي العظيم.

يقول الأستاذ الدكتور / وهبة الزحيلي في التفسير الوسيط.

وأوحى اللَّه بأمره إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه بها، فانفلق بقدرة اللَّه تعالى فكان اثني عشر طريقاً وصارت كل قطعة من الماء المحجوز المتجمد عن الحركة كالجبل الشامخ، وجفف اللَّه الطرق والممرات البحرية بالشمس والهواء، بعدد أسباط بني إسرائيل وفرقهم، لكل

سبط منهم طريق وأزلفنا، أي قربنا من البحر هنالك للقوم الآخرين، وهم فرعون وجنوده فتبعوهم.

ونجى الله سبحانه موسى وبني إسرائيل أجمعين بخروجهم إلى الضفة الأخرى من البحر في يوم عاشوراء ثم أهلك فرعون وجنوده في الماء بإطباق البحر عليهم. ونبه الله على موضع العبرة بقوله ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ﴾ أي إن في هذا الحدث العجيب لعظة دالة على قدرة الله تعالى وتوفيقه، وصدق موسى عليه السلام، بإنجاء المؤمنين، وإهلاك الكافرين (١).

### ويقول أبوبكر الجزائري في أيسر التفاسير:

هذا آخر قصة موسى عليه السلام مع فرعون قال تعالى في بيان نهاية الظالمين وفوز المؤمنين ﴿ فَلَمَّا تَرَبّهُ الْجَمْعَانِ ﴾ جمع موسى وجمع فرعون وتقاربا بحيث رأى بعضهما بعضا ﴿ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى ﴾ أي بنو إسرائيل ﴿ إِنّا لَمُدّرَكُونَ ﴾ أي خافوا لما رأوا جيوش فرعون تتقدم نحوهم صاحوا (إنا لمدركون) فطمأنهم موسى بقوله ﴿ كَلّا ﴾ أي لن تدركوا، وعلل ذلك بقوله: ﴿ إِنَّ مَعِي رَبّي سَيَهْدِينِ ﴾ إلى طريق نجاتي قال تعالى: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى بقوله أَن انشق البحر فكان كل أَنْ أَضْرِب ﴾ أي لن يدركونا ولن يلحقوا بنا فانفلق أي انشق البحر فكان كل فرق كالطود: أي شق، أي الجزء المنفرق، والطود الجبل، وأزلفنا ثم الآخرين: أي قربنا هنالك الآخرين أي فرعون وجنده. إن في ذلك لآية: أي عظة وعبرة توجب الإيمان برب العالمين برب موسى وهارون. اضرب بعصاك الحجر فضرب امتثالاً لأمر ربه فانفلق البحر فرقتين كل فرقة منه كالجبل العظيم (٢).

#### يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير:

اعلم أنه تعالى لما حكى عن موسى عليه السلام قوله ﴿ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ بين تعالى بعده كيف هداه ونجاه، وأهلك أعداءه بذلك التدبير الجامع لنعم الدين والدنيا فقال ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُومَىٰ أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ

<sup>(</sup>١) التفسير الوسيط جزء ٢ صفحة ١٨٣١.

<sup>(</sup>٢) أيسر التفاسير الجزائري صفحة ٨٨٤.

فَأَنْفَلَقَ ﴾ ولا شبهة في أن المراد (فضرب فانفلق) لأنه كالمعلوم من الكلام إذ لا يجوز أن ينفلق من غير ضرب ومع ذلك يأمره بالضرب لأنه كالبعث ولأنه تعالى جعله من معجزاته التي ظهرت بالعصا ولأن انفلاقه بضربه أعظم في النعمة عليه، وأقوى لعلمهم أن ذلك إنما حصل لمكان موسى عليه السلام، واختلفوا في البحر، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر مع بني إسرائيل أمرهم أن يخوضوا البحر فامتنعوا إلا يوشع بن نون فإنه ضرب دابته وخاض في البحر حتى عبر ثم رجع إليهم فأبوا أن يخوضوا فقال موسى للبحر افرق لي فقال ما أمرت بذلك ولا يعبر عليّ العصاة، فقال موسى يا رب قد أبى البحر أن ينفرق، فقيل له اضرب بعصاك البحر فضربه فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم وصار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط منهم طريق فقال كل سبط قتل أصحابنا فعند ذلك دعا موسى عليه السلام ربه فجعلها كهيئة الطبقات حتى نظر بعضهم إلى بعض على أرض يابسة، وعن عطاء بن السائب أن جبريل عليه السلام كان بين بني إسرائيل وبين آل فرعون وكان يقول لبني إسرائيل ليلحق آخركم بأولكم ويستقبل القبط فيقول رويدكم ليلحق آخركم، وروي أن موسى عليه السلام قال عند ذلك (يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء) فأما قوله ﴿ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّودِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ فالفرق الجزء المنفرق منه، وقرئ كل فلق والمعنى واحد والطود الجبل المتطاول أي المرتفع في السماء وهو معجز من وجوه: (أحدهما) أن تفرق ذلك الماء معجز (وثانيها) أن اجتماع ذلك الماء فوق كل طرف منه حتى صار كالجبل من المعجزات أيضاً لأنه كان لا يمتنع في الماء الذي أزيل بذلك التفريق أن يبدده الله تعالى حتى يصير كأنه لم يكن فلما جمع على الطرفين صار مؤكداً لهذا الإعجاز (وثالثاً) إنه إن ثبت ما روي في الخبر أنه تعالى أرسل على فرعون وقومه من الرياح والظلمة ما حيرهم فاحتسبوا القدر الذي يتكامل معه عبور بني إسرائيل فهو معجز ثالث (ورابعها) أن جعل الله في تلك الجدران المائية كوى ينظر منها بعضهم إلى بعض فهو معجز رابع (وخامسها) أن أبقى الله تعالى تلك المسالك حتى قرب منها آل فرعون

وطمعوا أن يتخلصوا من البحر كما تخلص قوم موسى عليه السلام فهو معجز خامس (١).

. . . . هذه التفاسير بينت لنا المعنى ولكن المعجزة الكبيرة في إنشقاق البحر إلى فرقين عظيمين كل فرق كالطود العظيم. . . فقد أمر الله سبحانه المياه أن تنكمش وتتباعد عن بعضها وترتفع إلى الأعلى ليكون طريق يبس يمر منه موسى عليه السلام وقومه من بني إسرائيل . . فأي قانون أو قوة توقف الماء على جنب دون أن ينساب ومن أمر ذرات المياه أن ترتفع إلى الأعلى وتنكمش وتقف كأنها جدار عظيم أو سد حجز الماء من كلا الطرفين ليمر بنوإسرائيل حتى لوجاء موج عظيم فرفع الماء ولكنه لا يستطيع أن يصنع الموج طريقاً يبساً تسير عليه الناس ومهما علا هذا الموج العظيم كما لا تستطبعه قوى بشرية ومهما عظم أمرها وعلمها ومهما فعلت، إلا أن تبني جداراً أو سداً عظيماً على كلا الطرفين وهذا يستغرق سنوات طويلة . . . أما الأمر الإلهي فقد جاء بأجزاء من الثانية فاستجاب البحر لإرادة الله سبحانه وانكمش الماء وارتفع إلى الأعلى والعجيب في قاع البحر حيث تحول في ثوان إلى طريق يابس يستطيع الناس والدواب وما تحمل من العبور، فلا يكفي ارتفاع الماء وشق الطريق، ولكن لا بد من أن ينشق قاع البحر ويتحول إلى طريق يابس. . . هذه الآية الكريمة معجزة المعجزات وقدرة عظيمة من خالق البحر، والماء، والأرض، والناس، وتصوروا ما قاله تعالى لموسى في آية آخرى في ذات الموضوع يقول تعالى:

﴿ وَلَقَدُ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ \* فَٱلْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ ٱلْبَعِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ .

[سورة طه، الآيتان: ٧٧ ـ ٧٨]

وهذه المعجزة شاهدها عشرات الآلاف وهي متواترة ومذكورة في كل الكتب السماوية ولا خلاف عليها. . . فمن مثل هذا؟ من شق البحر؟ ومن جعل الطريق يبساً؟ ومن أوقف الماء على جنبه ليكون كالطود العظيم . . أليس هو الله سبحانه؟ وهل غير الله تعالى يفعل هذا؟ سبحانك ما قدرناك حق قدرك فأنت القوى العزيز .

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازى أ التفسير جزء ١٢ صفحة ١٣٩.

7

### النعاس والمطر في معركة بدر

#### يقول تعالى:

﴿ إِذْ يُعَشِيكُمُ ٱلنُّمَاسَ آمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُرُ رِجْزُ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴾.

[سورة الأنفال، الآية: ١١]

معاني الكلمات

يغشيكم: يأتيكم النعاس فيغشاكم.

أمنة منه: أمناً من اللَّه وتقوية لكم.

رجز الشيطان: وسوسته وتخويفه إياكم من العطش.

وليربط: يشد ويقوى باليقين والصبر.

ويثبت به الأقدام: بهذا المطر الذي ينزل بصورة زخات خفيفة يثبت اللّه به الأقدام.

... وربما يتساءل القارئ لهذه الآية الكريمة ما هو وجه الإعجاز فقد لا يتراءى وجه إعجازي فيها فالله سبحانه يتحدث عن نعاس يأتي المسلمين في معركة بدر وينزل الله مطراً قبل الحرب ليغتسلوا به ويتطهروا فيذهب رجز الشيطان فيربط على قلوب المؤمنين ويثبت به الأقدام، وهذا شأن الآيات في سورة الأنفال إذ يتحدث الله سبحانه عما قدمه للمسلمين من قدرته ومساعدتهم كي ينتصروا على المشركين.

. فلوأننا أمعنًا في كلمات الآية ثم رددناها مرات لوجدنا فيها إعجازاً الهياً عظيماً... فما علاقة أن يغشيهم نعاس قبل الحرب وهل يفيد النعاس المسلمين في شيء وما علاقة زخات الماء في تثبيت المسلمين قبل الحرب، وربما الماء يحدث طيناً فتسيخ أرجلهم وأقدامهم فتساعد على هزيمتهم... ولكن الله سبحانه يتحدث أن هذا كان من أسباب النصر... فكيف هذا؟ لنستمع ونقرأ في تفسير المفسرين لنتبين حقائق الآية أولاً ثم نتحدث عن إعجازها.

#### يقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسّرة:

واذكروا حين يلقي الله النعاس عليكم في الليلة السابقة ليوم القتال، أمناً منه تعالى ليذهب عنكم الاضطراب والخوف، وينزل عليكم من السحاب مطراً ليطهركم بالماء من الحدث والجنابة فقد أنزل الله سبحانه على جيش المسلمين مطراً حتى سال الوادي، ومن أجل إذهاب وسوسة الشيطان عنكم بالخوف، ولتقوية قلوبكم بجعلها صابرة قوية، وتثبيت الأقدام في مواطن الحرب بالمطر الذي اشتد به رخوالأرض (۱).

#### يقول الصابوني في صفوة التفاسير:

(إذ يغشيكم النعاس أمنة منه) أي يلقي عليكم النوم أمناً من عنده سبحانه وتعالى، وهذه معجزة لرسول اللَّه ﷺ حيث غشي الجميع النوم في وقت الخوف قال على رضى اللَّه عنه: (ما كان فينا يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول اللَّه ﷺ يصلي تحتُ شجرة ويبكي حتى أصبح) قال ابن كثير: وكأن ذلك كان للمؤمنين عند شدة البأس، لتكون، قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر اللَّه ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآ عِمَآهُ ﴾ تعديد لنعمة أخرى، وذلك أنهم عدموا الماء في غزوة بدر فأنزل اللَّه عليهم المطر حتى سالت الأودية، وكان منهم من أصابته جنابة فتطهر بماء المطر (ليطهركم به) أي من الأحداث والجنابات ﴿ وَيُذْهِبَ عَنكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطِينِ ﴾ أي يدفع عنكم وسوسته وتخويفه إياكم من العطش، قال البيضاوي: روي أنهم نزلوا في كثيب أعفر، تسوخ فيه الأقدام على غير ماء، وناموا فاحتلم أكثرهم فوسوس إليهم الشيطان وقال: كيف تنصرون وقد غلبتم على الماء، وانتم تصلون محدثين مجنبين وتزعمون أنكم أولياء اللَّه وفيكم رسوله؟ فأنزل اللَّه المطر لتثبت عليه الأقدام وزالت الوسوسة ﴿ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ ﴾ أي يقويها بالثقة بنصر اللَّه ﴿ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴾ أي يثبت بالمطر الأقدام حتى لا تسوخ في الرمل قال الطبري: ثبت بالمطر أقدامهم لأنهم كانوا التقوا مع عدوهم على رملة ميثاء فلبدها المطرحتي صارت الأقدام عليها ثابتة لا تسوخ فيها (١٠)

<sup>(</sup>١) الموسوعة القرآنية الميسرة صفحة ١٧٩ تفسير سورة الأنفال الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) صفوة التفاسير الشيخ محمد على الصابوني صفحة ٤٦٦ تفسير سورة الأنفال الآية ١١.

#### ويقول ابن كثير في تفسيره:

﴿ إِذْ يُعَيْقِيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَّهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّمَلَةِ مَلَهُ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ \* وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيرَيطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامُ ﴾ .

يذكرهم اللّه تعالى بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أماناً أمنهم به من خوّفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم، وكذلك فعل تعالى بهم يوم أحد كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَيْرِ أَمَنَةُ نُعَاسًا ﴾ الآية قال أبوطلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد، ولقد سقط السيف من يدي مراراً، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت المجحف. وقال الحافظ أبويعلى عن علي رضي اللّه عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأينا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله عليه على يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح، وقال عبد الله بن مسعود: النعاس في المؤسن والنوم في القلب، وفي الصلاة من الشيطان وقال قتادة: النعاس في الرأس، والنوم في القلب، وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته عليهم، ولهذا جاء مطمئنة بنصر الله، وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته عليهم، ولهذا جاء في الصحيح أن رسول اللّه على ثناياه النقع العريش مع الصديق رضي في الله عنه وهما يدعوان أخذت رسول اللّه على شناياه النقع) ثم خرج من باب العريش فقال: (أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع) ثم خرج من باب العريش وهو يتلوقوله تعالى: ﴿ سَيُهُمُ مُ الْمَعْمُ وَيُولُونَ النَّبُرُ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءَ ﴾ قال ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنها، نزلوا على الماء يوم بدر، فغلبوا المؤمنين عليه، فأصاب المؤمنين الظمأ فجعلوا يصلون مجنبين محدثين حتى تعاظموا ذلك في صدورهم، فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي، فشرب المؤمنون، وملأوا الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة، فجعل الله في ذلك طهوراً وثبت به الأقدام، وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة فبعث الله المطر عليها، والمعروف أن رسول الله عليها ماء وجده، فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نجاوزه، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال (بل

منزل نزلته للحرب والمكيدة) فقال: يا رسول اللَّه إنَّ هذا ليس بمنزل، ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلب، ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء، فسار رسول اللَّه عَلَيْ ففعل ذلك وقال مجاهد: أنزل اللَّه عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم، وقوله: ﴿ يُطُوِّرَكُم بِهِ ﴾ أي من حدث أصغر أو أكبر وهو تطهير الظاهر، ﴿ وَيُذَهِبَ عَنَكُم رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ أي من وسوسة أو خاطر سيئ وهو تطهير الباطن، كما قال تعالى في حق أهل الجنة ﴿ عَلِيْهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ أي مطهراً كان من غل أو حسد أو تباغض وهو زينة الباطن وطهارته. ﴿ وَلِيرَيِط عَلَى ثُلُوبِكُمْ ﴾ أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن في وهو شجاعة الباطن في أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن وهو شجاعة الباطن وهو شجاعة الباطن واللَّه أعلم (١).

... لا شك أن ابن كثير توسع في شرح وتفسير الآية الكريمة، وحدث غزوة بدر وما حدث فيها للمؤمنين متواتر حتى يومنا هذا ولا خلاف فيه بين الصحابة والتابعين والمفسرين لأن ما جرى للمؤمنين في هذا اليوم (يوم غزوة بدر) حسَّ به وشاهده وشعر به كل المسلمين المشاركين في الغزوة وحتى المشركين رأوا بأم أعينهم المطر الذي نزل بجوار المسلمين، ولم ينزل عليهم، مع أنهم جيشان متقاربان في المكان وهذه هي المعجزة الأولى أن ينزل المطر على المسلمين ولم ينزل على المشركين مع تقارب المكان وما كان حول المسلمين كان المطر غزيراً حتى المشركين مع تقارب المكان وما كان حول المسلمين كان المطر غزيراً حتى سالت منه الأودية وما كان فوق المسلمين فجاء بصورة رخات ورذاذ فينعش المسلمين ويطهرهم من الجنابة ويثبت أقدامهم وأقدام خيولهم وكذلك لتثبت المسلمين ويطهرهم من الجنابة ويثبت أقدامهم وأقدام خيولهم وكذلك لتثبت المسلمين المطر (الرملة)، وهي أرض رملية تسيخ تحت أقدامهم فلولا المطر الذي أرسله الله سبحانه ربما تكون هذه الرملة التي تسيخ تحت أقدامهم عاملاً بهزيمتهم.

. . . وكذلك ألقى الله سبحانه عليهم النوم والسهاد ليزيح من صدورهم الخوف من المعركة والخوف من لقاء المشركين لأن المسلمين لم

<sup>(</sup>١) مختصر تفسير ابن كثير مجلد ٢ صفحة ٩١ تفسير سورة الأنفال آية ١١.

يكونوا يملكون العدة اللازمة لحرب المشركين، تلك العدة التي تسلح بها المشركون، غير أن المشركين ثلاثة أضعاف المسلمين جاؤوهم بعدتهم وسلاحهم وجمالهم وخيالتهم وفرسانهم ولا بد أن هذا يدخل الخوف إلى قلوبهم لذلك هيأ الله سبحانه لهم عدة النصر بتلك المعجزات التي بينتها الآية الكريمة.

### الفصل الرابع

-آيات أخرى في الإعجاز الغيبي.

١ –غلبت الروم.

٢ ـ عصمة رسول الله ﷺ.

٣ \_ عجز قدرة الإنس والجن على الإتيان بمثل القرآن.

٤ - التنبؤ بمستقبل الإسلام.

٥ - التنبؤ بالمستقبل السعيد للإسلام.

٦ - التنبؤ بدخول مكة المكرمة.

٧ - التنبؤ بانتصار المسلمين في معركة بدر.

٨ - التنبؤ بالمستقبل الأسود الذي ينتظر كفار قريش.

٩ - تحدي القرآن لليهود.

١٠ - سنسِمُه على الخرطوم.

-تعليق حول الإعجاز الغيبي

-معجزات يكشف عنها العلم الحديث.

١ ـ معجزة يكشف عنها التاريخ الحديث.

٢ \_ معجزة يكشف عنها الطب الحديث.

٣ ـ معجزة يكشف عنها علم الاجتماع.

- من وجوه الإعجاز نزول القرآن بعد انتظار.



\_ الرد عل من ادَّعى أن وجه إعجاز القرآن اللغوي والبياني والتشريعي أن اللَّه سبحانه صرف العرب عن معارضته.

# آيات أخرى في الإعجاز الغيبي

وأما غيب المستقبل، فنمثل له بأمثلة عشرة:

1

### غلبت الروم

إخبار القرآن عن الروم بأنهم سينتصرون في بضع سنين من إعلان هذا النبأ الذي يقول الله فيه:

﴿ الْمَدَ \* غُلِبَ الرُّومُ \* فِي آدَنَى الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ \* فِي يِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْسُ مِنْ بَعْدُ وَيُومِيدِ يَفْسَحُ الْمُؤْمِنُونَ \* بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُو الْمُؤْمِنُونَ \* بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُو الْمُؤْمِنُونَ \* بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُو اللَّهُ السَّمَاءُ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فَرُوجٍ ﴾ .

[سورة الروم، الآيات: ١ ـ ٦]

وبيان ذلك أن دولة الرومان وهي مسيحية كانت قد انهزمت أمام دولة الفرس وهي وثنية، في حروب طاحنة بينهما سنة ٢١٤م فاغتم المسلمون بسبب أنها هزيمة لدولة متدينة أمام دولة وثنية، وفرح المشركون وقالوا للمسلمين في شماتة العدو: إن الروم يشهدون أنهم أهل كتاب وقد غلبهم المحوس، وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل عليكم، فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم، فنزلت الآيات الكريمة يبشر الله فيها المسلمين بأن هزيمة الروم هذه سيعقبها انتصار في بضع سنين، أي في مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وتسع. ولم يك مظنوناً وقت البشارة أن الروم تنتصر على الفرس في مثل هذه المدة الوجيزة. بل كانت المقدمات والأسباب تأبي ذلك عليها؛ لأن الحرب الطاحنة أنهكتها حتى غزيت في عقر دارها، كما يدل النص الكريم: ﴿ فِ آدَنَى ٱلأَرْضِ ﴾ ولأن دولة الفرس كانت

قوية منيعة وزادها الظفر الأخير قوة ومنعة. حتى أنه بسبب استحالة أن ينتصر الروم عادة أو تقوم لهم قائمة، راهن بعض المشركين أبا بكر على تحقق هذه النبوة، ولكن الله سبحانه وتعالى. أنجز وعده وتحققت نبوءة القرآن سنة ٦٢٢ م الموافقة للسنة الثانية من الهجرة المحمدية.

ومما هو جدير بالذكر أن هذه الآية نفسها حملت نبوءة أخرى، وهي البشارة بأن المسلمين سيفرحون بنصر عزيز في هذا الوقت الذي ينتصر فيه الروم؛ ﴿ وَيَوْمَ بِذِيفً رَحُ الْمُؤْمِنُونَ \* بِنَصْرِ اللّهِ ﴾! ولقد صدق الله وعده في تلك وكان ظفر المسلمين في غزوة بدر الكبرى واقعاً في الظرف الذي ظفر فيه الرومان. وهكذا تحققت النبوءتان في وقت واحد، مع تقطع الأسباب في انتصار الروم كما علمت، ومع تقطع الأسباب أيضاً في انتصار المسلمين على المشركين على عهد هذه البشارة؛ لأنهم كانوا أيامئذ في مكة في صدر الإسلام والمسلمون في قلة وذلة، يضطهدهم المشركون ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. ولكن على رغم هذا الاستبعاد أو هذه الاستحالة العادية، نزلت الآيات كما ترى تؤكد البشارتين وتسوقها في موكب من التأكيدات البالغة التي تنأى بهما عن التكهنات والتخرصات. وإن كنت في شك فأعد على سمعك هذه الكلمات:

قال تعالى:

﴿ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلِيٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ ﴾ .

[سورة الروم، الآية: ٦]

ثم ألست ترى معي أن هذه العبارة الكريمة ﴿ فِي بِضْع سِنِينَ ﴾ قد حاطت هاتين النبوءتين بسياج من الدقة والحكمة، لا يترك شبهة لمشتبه ولا فرصة لمعاند؛ لأن البضع كما علمت من ثلاث إلى تسع. والناس يختلفون في حساب الأشهر والسنين: فمنهم من يؤقت بالشمس ومنهم من يؤقت بالقمر. ثم إن منهم من يجبر الكسر ويكمله إذا عد وحسب، ومنهم من يلغيه. يضاف إلى ذلك أن زمن الانتصار قد يطول حبله، فتبتدئ بشائره في عام ولا تنتهي مواقعه الفاصلة إلا بعد عام أو أكثر. ونظر الحاسبين يختلف تبعاً لذلك في تعيين وقت الانتصار: فمنهم من يضيفه إلى وقت تلك البشائر

ومنهم من يضيفه إلى يوم الفصل، ومنهم من يضيفه إلى ما بينهما. لذلك كله جاء التعبير بقوله جلت حكمته ﴿ سَيَغْلِبُونَ \* فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾ مع الدقة البيانية والاحتراس البارع بحيث لا يدع مجالاً لطاعن ولا حاسب. وظهر أمر الله وصدق وعده على كل اعتبار من الاعتبارات وفي كل اصطلاح من الاصطلاحات. ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا ﴾؟!

**Y** 

### عصمة رسول الله ﷺ

إنباء القرآن بأن اللّه سبحانه وتعالى عاصم رسوله والله الشريفة بحال، الناس، لا يصلون إليه بقتل، ولا يتمكنون من اغتيال حياته الشريفة بحال، وذلك في قوله عز وجل: ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾. ولقد تحققت نبوءة القرآن هذه، ولم يتمكن أحد من أعداء الإسلام أن يقتله والله مع كثرة عددهم ووفرة استعدادهم ومع أنهم كانوا يتربصون به الدوائر ويتحينون الفرص للإيقاع به والقضاء عليه وعلى دعوته ؟ وهو أضعف منهم استعداداً وأقل جنوداً. فمن الذي يملك هذا الوعد وتنفيذه إذا إلا الله الذي يغلب ولا يغلب، والذي لا يقف شيء في سبيل تنفيذ مراده ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِوً ﴾ ؟. وإن لم تصدقني فسل التاريخ والمؤرخين، كم من الملوك والأمراء والفراعين ضرجت الأرض بدمائهم، وهم بين جنودهم وخدمهم وحشمهم! ؟.

فهل يمكن بعد هذا أن يكون القرآن الذي احتوى ذلك الضمان من كلام محمد رسول اللَّه عَلَيْ وهو من قد علمت ضعفه وقوة أعدائه يومئذ؟ حتى لقد كان يتخذ الحراس قبل نزول هذه الآية، فلما نزلت إذا ثقته واعتداده بها أعظم من ثقته واعتداده بمن كانوا يحرسونه. وسرعان ما صرف حراسه وسرحهم عند نزول الآية قائلا: (أيها الناس انصرفوا فقد عصمني اللَّه) كما رواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري. وكذلك روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: (كنا إذا أتينا في سفرنا على شجرة ظليلة تركناها لرسول اللَّه على فلما كنا بذات الرقاع نزل نبي اللَّه على تحت شجرة وعلق سيفه فيها. فجاء رجل من المشركين فأخذ السيف فاخترطه وقال للنبي على: أتخافني؟ قال:

لا، قال من يمنعك مني؟ قال: (اللَّه يمنعني منك. ضع السيف) فوضعه. ومما يجدر التنبيه له أن هذا الأمن كان في الغزوة التي شرعت فيها صلاة الخوف!

ومن شواهد حماية الله سبحانه وتعالى لرسوله على وإنجازه له هذا الوعد، ما ورد عن علي رضي الله عنه قال: كنا إذا احمر البأس وحمي الوطيس اتقينا برسول الله على فما يكون أحد منا أقرب إلى العدومنه.

ومن أبلغ الشواهد على ذلك أيضاً ما ثبت أن رسول الله على في يوم حنين حين أعجبت المسلمين كثرتهم وأدبهم الله بالهزيمة حتى ولوا مدبرين، أنزل الله سبحانه وتعالى سكينته على رسوله على، حتى لقد جعل يركض بغلته إلى جهة العدو، والعباس بن عبد المطلب آخذها بلجامها يكفها إرادة ألا تسرع. فأقبل المشركون إلى رسول الله على فلما غشوه لم يفر ولم ينكص، بل نزل عن بغلته كأنما يمكنهم من نفسه وجعل يقول: (أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب) كأنما يتحداهم ويدلهم على مكانه. فوالله ما نالوا منه نيلا، بل أيده الله بجنده، وكف أيديهم عنه بيده. رواه الشيخان.

( ٣ )

### عجز قدرة الإنس والجن على الإتيان بمثل القرآن

ما جاء في معرض التحدي بالقرآن، من قوله سبحانه وتعالى:

﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُوا ﴾ وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ قُل لَينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ عَلَى اَلْهُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

للإسلام في هذه العصور المتأخرة، أكثر وأقدر وأحرص على هدم بناء هذا الدين من أولئك الأعداء الأولين.

لاحظ مع هذا ما يثيره مثل هذا التحدي الطويل العريض الجريء، من الحمية الأدبية التي تبعث روح المنافسة على أشدها في نفوس من يتحداهم. ثم لاحظ أن المتأخرين من الناقدين لا يعييهم في العادة أن يستدركوا على السابقين، إما نقصاً يعالجونه بالكمال، أو كمالاً يعالجونه بما هو أكمل منه. وإذا فرضنا أن واحداً قد عجز عن هذا فمن البعيد أن تعجز عنه جماعة. وإذا عجزت جماعة فمن البعيد أن تعجز أمة. وإذا عجزت أمة فمن البعيد أن يعجز جيل. وإذا عجز جيل فمن البعيد أن تعجز أجيال فكيف يصدر إذا مثل يعجز جيل. وإذا عجز جيل فمن البعيد أن تعجز أجيال فكيف يصدر إذا مثل مذا التحدي عن رجل يعرف ما يقول، فضلاً عن رجل عظيم، فضلاً عن رسول كريم، فضلاً عن رسول الله محمد أفضل المرسلين؟!. وهل يمكن أن يفسر هذا التحدي الجريء الطويل العريض إلا بأنه استمداد من وحي السماء، واستناد إلى من يملك السمع والأبصار، وحديث عمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟!

٤

### التنبؤ بمستقبل الإسلام

ما جاء من التنبؤ بمستقبل الإسلام ونجاحه نجاحاً باهراً فقد أخبر القرآن \_ والمسلمون في مكة قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس \_ بأن الإسلام سيظهر ويبقى، وأن كتابه سيكتب له الحفظ والخلود منفرداً بهذه الميزة عن سائر كتب الله. اقرأ إن شئت قوله تعالى في سورة الرعد:

﴿ كَلَنَاكِ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَّ فَأَمَّا ٱلزَّيَدُ فَيَذْهَبُ جُفَلَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ .

[سورة الرعد، الآية: ١٧]

وفي سورة إبراهيم:

﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصَلُهَا تَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ • تُؤْتِي

أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذِنِ رَبِّهِا أَ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مَ يَنَكَّرُونَ ﴾.

[سورة إبراهيم، الآيتان: ٢٤\_٢٥]

وفي سورة الحجر:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِظُونَ ﴾ .

[سورة الحجر، الآية: ٩]

أجل في هذه السور الثلاث المكية، قطع القرآن هذه العهود المؤكدة بتلك اللغة الواثقة، والإسلام يومئذ في مكة مدفوع مضطهد، والمسلمون قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، وليس هناك من بواسم الآمال ما يلقي ضوءاً على نجاح هذا الدين الوليد، ولئن التمست هذه الآمال في نفس الداعي من طبيعة دعوته، فما كانت لتصل إلى هذا الحد من اليقين والتأكيد. ولئن وصلت إلى هذا الحد مادام صاحبها حياً يتعهدها بنفسه ويغذيها بنشاطه، فليس لديه من العوامل ما يجعله يثق بهذا النجاح بعد موته، مع ما هو معروف بأن المستقبل مليء بشتيت المفاجآت، والليالي من الزمان حبالى مثقلات، والتاريخ لا يزال يقص علينا وعلى الناس نبأ من قتل من الأنبياء، وما ضاع أو حرف من كتب اللَّه ووحي السماء وما حبط من دعوات الحق ونهض من دعوات الباطل. . كل ذلك قد كان ورسول الله محمد ﷺ لم يكن في يوم من الأيام بالرجل الأخرق الذي يسير مع الأوهام، أو يطير مع الخيال، أو يطلب المجد عن طريق الأحلام المكذوبة والآمال المعسولة. بل كان معروفاً منذ نشأته، بتواضعه ورجاحة عقله واتزانه ودقته، حتى لقد كان يتثبت في كلامه ويتحرى إلى أن لقب واشتهر بأنه الصادق الأمين، وجاء القرآن نفسه يشهد بأن رسول الله على كان قبل نبوته لا يطمع في نبوة ولا يأمل في وحي؛ قال تعالى:

﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواً أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّيِكٌ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنِفِينَ ﴾ .

[سورة القصص، الآية: ٨٦]

وكذلك لم يكن رسول اللَّه ﷺ بعد نبوته بالذي يضمن بقاء هذا الوحي وحفظه؛ قال تعالى:

﴿ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا \* إِلَّا رَحْمَةً مِّن زَيْكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴾ .

[سورة الإسراء، الآيتان: ٨٧،٨٦]

فلا مناص إذاً من أن تكون تلك البشارات المؤكدة والعهود الموثقة، صادرة من أفق غير أفقه، آتية من ملك قاهر لا راد لحكمه، معبرة عن مراد من يملك العالم ويحكمه في ماضيه وحاضره ومستقبله!

ومما يؤكد صدق هذه التنبؤات، أن الإسلام لقي من ضروب العنت مراراً وتكراراً، في أزمان متطاولة وعهود مختلفة، ما كان بعضه كافياً في محوه وزواله، ولكنه على رغم أنف هذه الأعاصير العاتية بقي ثابتاً يسامي الجبال، شامخاً يطاول السماء. وكذلك لقي كتابه العزيز ولا يزال يلقى من الهمز واللمز والطعن والسباب والمحاولات القاتلة، ما لا يتصوره إنسان في أي زمان، وما لم يلق كتاب قبله من الكيد والتضليل والبهتان، ومع ذلك كله فالقرآن هو القرآن، لا يزال جالساً على عرشه في سمائه، يمد العالم كله بحرارته وضيائه، ولم تنل منه هذه المحاولات إلا كما ينال نباح الكلاب من عاليات السحاب.

•

### التنبؤ بالمستقبل السعيد للإسلام

ألوان الاضطهاد والأذى الذي أصاب الرسول وأتباعه في مكة والمدينة، على عهد نزول هذه الوعود المؤكدة الكريمة. حتى لقد كان أكبر أماني المسلمين بعد هجرتهم وتنفسهم الصعداء قليلاً، أن يسلم لهم دينهم ويعيشوا آمنين في مهاجرهم كما يدل على ذلك ما صححه الحاكم عن أبي بن كعب قال: (لما قدم رسول الله على وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة. وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: (أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟) فنزلت الآية وكذلك روى ابن أبي حاتم عن البراء قال: (نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد (أي قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيبَ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَاۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاًۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ . . هكذا كان حال الصحابة أيام أن وعدهم اللَّه ما وعد، وما أعجل تحقق هذا الوعد الإلهي رغم هذه الحال المنافية في العادة لما وعد، فدانت الدولة لهم، واستخلفهم في أقطار الأرض، وأورثهم ملك كسرى وقيصر، ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأبدلهم من بعد خوفهم أمناً. يا لها من نبوءه تأبى عادة أن يتحدث بها إلا من يملك تحقيقها، ومن يخرق \_ إن شاء \_ عادات الكون ونواميسه من أجلها. ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتْ أَقَدَامَكُمْ ﴾ . ﴿ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِئُّ عَزِيزٌ ﴾ .

٦

#### التنبؤ بدخول مكة

تنبأ القرآن بأن الرسول على وأصحابه، وقد كانوا بالمدينة، سيدخلون مكة آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، إذ قال سبحانه وتعالى:

قال تعالى:

﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَذْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾.

[سورة الفتح، الآية: ٢٧]

ثم وقع هذا التنبؤ كما أخبر، مع أن ظروفه لم تكن تسمح به في مجرى العادة فدل ذلك على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام رسول الله محمد ولا مخلوق سواه، بل هو كلام القادر على أن يبلغ مراده ويخرق العادة.

ولزيادة البيان نذكر أن الرسول ومقصرين فقص رؤياه هو وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين فقص رؤياه على أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوها من عامهم. ثم خرجوا محرمين يسوقون الهدي إلى مكة لا يقصدون حرباً وإنما يقصدون عمرة ونسكاً بل ولكنهم ما كادوا يبلغون الحديبية حتى صدتهم قريش وأبت عليهم ما أرادوا. وكادت تكون حرب لولا أن الرسول وراي بصلح بينه وبينهم وإن كان قاسياً، إيثاراً منه للمسالمة وحباً للسلام العام. ثم قفل راجعاً على أن يؤدي نسكه في العام القابل نزولاً على مواد هذا الصلح القاسي وعز ذلك على أصحابه، واتخذ المنافقون منه حطباً لنفاقهم ومادة لدسهم ولمزهم، فقال عبد الله بن رأسهم: والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام. ولكن على رغم هذا وعلى رغم ما هو معروف من غدر قريش ونكثهم العهود وتقطيعهم الأرحام، نزلت الآية الكريمة تحمل هذا الوعد بل تلك الوعود الثلاثة المؤكدة، وهي دخول مكة وأداء النسك والأمن على أنفسهم من قريش حتى يتحللوا ويقفلوا راجعين إلى المدينة. وقد أنجز الله وعده فتم الأمر على أكمله في العام الذي بعد عام الحديبية. قال تعالى:

﴿ وَيَأْبِكَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُشِمَّ فُورَهُ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْكَافِرُونَ ﴾!

[سورة التوبة، الآية: ٣٢]



# التنبؤ بانتصار المسلمين في معركة بدر

تنبأ القرآن بهزيمة جموع الأعداء في وقت لا مجال فيه لفكرة الحرب، فضلاً عن التقاء الجمعين وانتصار المسلمين وانهزام المشركين وذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة القمر المكية: ﴿ سَيُهُرَمُ لَلْمُعُمُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ وأنت خبير بأن الجهاد لم يشرع إلا في السنة الثانية للهجرة. فأين ما يتنبأ به القرآن إذاً؟

إنه لا بد أن يكون كلاماً تنزل ممن يعلم الغيب في السماوات والأرض. أما رسول الله محمد الرجل الأمي فأنى له ذلك إن لم يكن تلقاه من لدن حكيم عليم؟.

# $\bigwedge$

### التنبؤ بالمستقبل الأسود الذي ينتظر كفار قريش

تنبؤ القرآن في مكة بهذا المستقبل الأسود الذي ينتظر كفار قريش، ثم وقوع ذلك كما تنبأ. اقرأ قوله سبحانه وتعالى:

﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَـأْقِى ٱلسَّمَآءُ يَدُخَانِ مُّبِينِ \* يَـغْشَى ٱلنَّاسُّ هَـٰذَا عَذَابُ أَلِيمُ \* رَبَّنَا ٱكَثِيفٌ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ \* أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُبِينٌ \* ثُمَّ نَوَلَوْا عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ تَجْنُونُ \* إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ \* يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰۤ إِنَّا مُنْفَقِمُونَ ﴾ .

[سورة الدخان، الآيات: ١٠ \_ ١٦]

وسبب نزول هذه الآيات أن أهل مكة لما تمردوا على رسول اللَّه ﷺ واستعصوا، دعا عليهم بسنين كسني يوسف، أي بالجوع والقحط الشديدين، عسى أن يتوبوا ويؤمنوا باللَّه ورسوله. فأجابه اللَّه بهذه الآيات. وفيها عند التأمل خمسة تنبؤات:

(أولها): الإخبار بما يغشاهم من القحط وشدة الجوع، حتى ينظر الرجل إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان.

(ثانيها): الإخبار بأنهم سيضرعون إلى الله حين تحل بهم هذه الأزمة: ﴿ هَـٰذَا عَذَائِ أَلِيمٌ \* رَبَّنَا ٱكَثِيفَ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ .

(ثالثها): الإخبار بأن الله سيكشف عنهم ذلك العذاب قليلاً.

(رابعها): الإخبار بأنهم سيعودون إلى كفرهم وعتوهم.

(خامسها): الإخبار بأن الله سينتقم منهم يوم البطشة الكبرى وهو يوم بدر.

ولقد حقق الله سبحانه وتعالى ذلك كله ما انحرم منه ولا نبوءة واحدة، فأصيبوا بالقحط حتى أكلوا العظام، وجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من شدة جوعه وجهده. ثم قالوا متضرعين ذلك حكاه الله عنهم: ﴿ هَلَذَا عَذَابُ أَلِيمٌ \* رَبّنَا آكَشِفَ عَنّا الْعَذَابَ إِنّا مُوْمِنُونَ ﴾. ثم كشف الله عنهم هذا العذاب قليلاً، ثم عادوا إلى كفرهم وعتوهم. ثم انتقم الله منهم يوم بدر فبطش بهم البطشة الكبرى حيث قتل منهم سبعون وأسر سبعون وأديل للمسلمين منهم!.

أرأيت ذلك كله؟ وهل يمكن أن يصدر مثله من مخلوق؟ كلا بل هو الله العزيز الحكيم.

(9)

## تحدي القرآن لليهود

تّحدي القرآن لأعداء اللَّه اليهود في شيء يظهر أنه سهل بسيط، وأنه كان في متناول قدرتهم وفي دائرة استطاعتهم، ومع ذلك انصرفوا عنه. وعجزوا. فدل هذا التحدي مع الانصراف والعجز، على أن القرآن كلام من يستطيع تصريف القلوب وتحريك الألسن، وهو اللَّه وحده. أما رسول اللَّه محمد على فمحال أن يغامر بنفسه وبدعوته ويتحدى بهذا الأمر الظاهر سهولته، وهو بشر لا يعلم الغيب ولا يستطيع أن يقلب القلوب ولا أن يعقد الألسن.

وبيان ذلك أن اليهود زعموا أنهم هم الشعب المختار من بين شعوب المخلق، وادّعوا أن الدار الآخرة وقف عليهم وخالصة لهم من دون الناس، فخاطب الله رسوله على في سورة البقرة يرد عليهم ويتحداهم بقوله: ﴿قُلُ إِن كَانَتَ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللهِ خَالِصَةً مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُم صلاقِين ﴾ ثم قال: ﴿وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهُم وَاللهُ عَلِيم الظّلِمِين ﴾ فأنت ترى صلاقين ﴾ ثم قال: ﴿وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهُم وَاللهُ عَلِيم الظّلِمِين ﴾ فأنت ترى هذا النظم الكريم يبطل مزاعم اليهود بطلب يبدولكل ناظر أنه هين، وهو أن يتمنوا الموت لوكانوا صادقين في ادعائهم أن نعيم الآخرة وقف عليهم. ولقد كان بمقدور اليهود في العادة أن يقولوا ولوبالسنتهم: نحن نتمنى الموت، كي تنهض حجتهم على رسول الله محمد عليه ويسكتوه. لكنهم صرفوا فلم يقولوا ولم

يستطع أحد أن يقول إني أتمنى الموت. وعلى ذلك قامت الحجة عليهم، وبأن كذبهم في كبريائهم وغرورهم. وبلغ من أمر القرآن أنه نفى عنهم هذا التمني نفياً يشمل آباد المستقبل فقال: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا ﴾.

وها قد مضى على نزول القرآن أكثر من أربعة عشر قرناً، وما تمنى أحد منهم الموت لوكانوا صادقين. بل أعلن القرآن في السورة نفسها مبلغ حرصهم على الحياة وأملهم فيها فقال:

قال تعالى:

﴿ وَلَنَجِدَنَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِيكِ أَشْرَكُوأً يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيدُرُ بِمَا يَعْمَلُوكَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٩٦]

فكان ذلك علماً جديداً من أعلام النبوة، لأنه تنويه بغيب حاضر، لم يعلم بعلمه إلا رسول الله محمد رضي ولا قومه.

خبرني \_ بربك \_ هل يتصور عاقل أن محمداً وهو في موقف الخصومة الشديدة من اليهود، تطوع له نفسه أن يتحداهم هذا التحدي من عنده في لغة الواثق الذي لا يتردد، والآمن الذي لا يخاف المستقبل؟ وهل كان يأمن أن يرد عليه واحد منهم فيقول: إني أتمنى الموت؟ وهنا تكون القاضية فتنقطع \_ لا قدر الله \_ حجة الرسول، ويظهر عجزه، وتفشل دعوته، أمام قوم هم من أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ومن أحرصهم على إقحام الرسول وتعجيزه.

فصدور هذا التحدي من رجل عظيم كرسول اللّه محمد على أستخذاء هؤلاء وانصرافهم عن الرد عليه وعن إسكاته وهو مقدور أقل رجل منهم، ثم تسجيل هذا الاستخذاء عليهم في الحال بقوله: ﴿ وَلَنَ عِنَوْهِ ﴾ وفي الاستقبال بقوله: ﴿ وَلَن يَتَمَنّوهُ أَبدًا ﴾: كل ذلك أدلة ساطعة على أن القرآن كلام علام الغيوب، قاهر الألسنة ومقلب القلوب. وهي أيضاً براهين قاطعة على أن رسول الله محمداً على لا يمكن أن يكون مصدر هذا الكتاب ولا منبع هذا الفيض، بل قصاراه أنه مهبط هذا التنزيل، وأنه يتلقاه من لدن حكيم عليم.

(1.)

# سنسِمه على الخرطوم

وهو من عجائب هذا الباب، أن القرآن عرض لتعيين بعض أحداث جزئية، تقع في المستقبل لشخص معين، ثم تحقق الأمر كما أخبر. هذا هو الوليد بن المغيرة المخزومي يقول الله فيه: ﴿ سَنَيْمُهُ عَلَى اَلْخُولُوهِ أي سنجعل له علامة على أنفه يعرف بها وقد كان، ففي غزوة بدر الكبرى خطم ذلك الرجل بالسيف أي ضرب به أنفه، وبقي أثر تلك الضربة سمة فيه وعلامة له! ولعلك لم تنس أن الوليد هو الذي نزل فيه ﴿ ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ وما بعدها من الآيات التي ذكرنا قبلا. وهو أيضاً الذي نزلت فيه هنا هذه الآيات من سورة القلم:

قال تعالى:

نعوذ بالله تعالى من الكفر والعناد وسوء الأخلاق، ونسأله الإيمان الكامل والعمل الصالح والخلق الفاضل آمين.

# تعليق حول الإعجاز الغيبي

في هذا الوجه من الإعجاز على ما شرحنا ومثلنا، معجزات كثيرة لا معجزة واحدة، لأن كل نبأ من أنباء الغيب معجزة. فانظر ما عدد تلك الأنباء، يتبين لك عدد تلك المعجزات.

وإنه ليروعك هذا الإعجاز إذا لاحظت أن هذه الكثرة الغامرة لم تتخلف منها قط نبوءة واحدة، بل وقعت كما أنبأ على الحال الذي أنبأ. ولوتخلفت واحدة لقامت الدنيا وقعدت، وطبل أعداء رسول الله وقصوا فرحاً بالعثور على سقطة لهذا الذي جاءهم من فوقهم، وتحداهم بما ليس في طوقهم، وسفه معبوداتهم ومعبودات آبائهم. ولوكان ذلك لنقل وتواتر ما دامت هذه الدواعي متوافرة على نقله وتواتره كما ترى.

ويزيد في أمر هذا الإعجاز أن المتحدث بهذه الأنباء الغيبية أمي نشأ في الأميين، وأن من هذه الأنباء ما كان تحدياً وإجابة لسؤال العلماء من أهل الكتاب، كما سألوه على أصحاب الكهف وذي القرنين وعن الروح ونحوها، وأجابهم عما سألوا وهم يعلمون أنه غيب بالنسبة إليه، ليست لديه وسيلة مادية للعلم به. ولم يؤثر عنهم أنهم كذبوه في شيء مما أخبر تكذيباً يستندون فيه إلى دليل، بل هو الذي كان يكذبهم فيما حرفوه، ويرشدهم إلى حقيقة ما بدلوه، ويتحداهم بما في أيديهم إذا جادلوه. وإليك شاهداً على ذلك:

قالت اليهود مرة للنبي ﷺ: إنك تدعي أنك على ملة إبراهيم وأنت تأكل كل لحوم الإبل وألبانها. فقال عليه السلام: كان ذلك حلالاً لإبراهيم فنحن نحله: فقالت اليهود: إنها لم تزل محرمة في ملة إبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام. فنزل تكذيباً لهم وتحدياً بالتوراة التي عندهم:

قال تعالى:

﴿ ﴾ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبِّنِيَّ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِـهِ، مِن قَبْلِ

أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلْ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلَٰتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ٱلمُشْرِكِينَ ﴾.

[سورة آل عمران، الآيات: ٩٣ \_ ٩٥]

يضاف إلى ما ذكرنا أن النبي على كان يخفى عليه وجه الصواب في بعض ما يعنيه من الشؤون ويهمه من الأمور فكان يتوقف تارة كما توقف في حديث الإفك مدة حتى نزل الوحي ببراءة عائشة زوجه وبنت صديقه. وكان يجتهد ويخطئ تارة أخرى، كما حدث في أسرى بدر على ما سيأتي. فلوكانت هذه الأنباء الغيبية نابعة من نفسه ولم تكن من ربه، لكان الأحرى به أن يعرف وجه الصواب في أمثال تلك الشؤون والمهام، مع أن أسباب العلم فيها أقرب إلى اليسر والسهولة من تلك الغيبيات التي تقطعت أسبابها العادية جملة ومع أن الرسول قد آلمه ما أصابه من جراء عدم علمه بأمثال تلك الشؤون والمهام وإلى ذلك يشير القرآن في قوله:

﴿ قُل لَا آمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآةَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ آعَلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَشْتَكُثْرَتُ مِنَ ٱلنَّمَةُ ۚ إِنَّ آنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ١٨٨]

# معجزات يكشف عنها العلم الحديث

يتصل بما ذكرنا من أنباء الغيب، نوع طريف لم يكشف عنه إلا العلم في العصر الحديث. وكان قبل ذلك مخبوءاً في ضمير الزمن، خفياً على المعاصرين لنزول القرآن، حتى صاغ أعداء الله من هذا الخفاء شبهة. ولفقوا منه تهمة، وما علموا أن جهلهم لا يصح أن يكون حجة قال تعالى:

﴿ بَلْ كَذَبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُمْ كَنَالِكَ كَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِبَهُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ .

[سورة يونس، الآية: ٣٩]

وإليك أمثلة ثلاثة من هذا النوع:



## معجزة يكشف عنها التاريخ الحديث

قال العلامة صاحب مجلة الفتح الغراء: في سورة التوبة نقرأ هذه الآية الكريمة:

﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُنَيْرٌ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَكَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَنْوَهِ هِمِّ يُطَنَهِ وُنَ وَقَالَتِ ٱلنَّصَاءَ وَالْمَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ .

[سورة التوبة، الآية: ٣٠]

فصدر هذه الآية هو جملة ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ ﴾ يتضمن وقائع التاريخ وحقائق العلم، سراً لم يكن أحد يعرفه على وجه الأرض في عصر نزول القرآن.

ذلك أن اسم عزير، لم يكن معروفاً عند بني إسرائيل إلا بعد دخولهم مصر واختلاطهم أهلها واتصالهم بعقائدها ووثنيتها. واسم عزير هو(أوزيرس) كما ينطق به قدماء المصريين، وقدماء

المصريين منذ تركوا عقيدة التوحيد وانتحلوا عبادة الشمس، كانوا يعتقدون في عوزر أو أوزيرس أنه ابن الله. وكذلك بنوإسرائيل في دور من أدوار حلولهم في مصر القديمة، استحسنوا هذه العقيدة عقيدة أن أوزيرس ابن الله وصار اسم أوزيرس أو عوزر (عزير) من الأسماء المقدسة التي طرأت عليهم من ديانة قدماء المصريين. وصاروا يسمون أولادهم بهذا الاسم الذي قدسوه كفراً وضلالاً. فعاب الله عليهم ذلك في القرآن الحكيم، ودلهم على هذه الوقائع من تاريخهم الذي نسيه البشر جميعاً.

إن اليهود لا يستطيعون أن يدعوا في وقت من الأوقات أن اسم عزير كان معروفاً عندهم قبل اختلاطهم بقدماء المصريين وهذا الاسم في لغتهم من مادة (عوزر) وهي تدل على الألوهية، ومعناه الإله المعين وكانت بالمعنى نفسه عند قدماء المصريين في اسم عوزر أو أوزيرس الذي كان عندهم في الدهر الأول بمعنى الإله الواحد، ثم صاروا يعتقدون أنه ابن الله عقب عبادتهم للشمس. واليهود أخذوا منهم هذا الاسم في الطور الثاني عندما كانوا يعتقدون أن أوزيرس ابن الله.

فهذا سر من أسرار القرآن، لم يكتشف إلا بعد ظهور حقيقة ما كان عليه قدماء المصريين في العصر الحديث. وما كان شيء من ذلك معروفاً في الدنيا عند نزول القرآن! حتى إن أعداء الإسلام كان يصوغون من جهلهم بهذه الحقيقة التاريخية شبهة يلطخون بها وجه الإسلام ويطعنون بها في القرآن، فقال اليهود منهم: إن القرآن يقولنا ما لم نقل في كتبنا ولا في عقائدنا. وأتى دعاة النصرانية منهم بما شاء لهم أدبهم من السب والطعن والزراية بالقرآن ودين الإسلام ونبى الإسلام!.



### معجزة يكشف عنها الطب الحديث

كتب العلامة المرحوم الدكتور عبد العزيز إسماعيل (باشا) في مجلة الأزهر الغراء يقول في مقال له تحت عنوان: (الطب وصيام رمضان): «من الناس من يتوهم أن صيام رمضان ـ وهو من أركان الإسلام ـ مضرة تلحق بالصائم، لما

يصيب الجهاز الهضمي خاصة وغيره عامة؛ ولما يكون من بعض الصائمين من انفعال وغضب. وهذا خطأ؛ لأن ما ذهبوا إليه ليس من الصيام في شيء، ولكنه من ترك الاعتدال في طعام الإفطار والسحور، ولأنهم لم يراعوا ما يتناسب مع خلوالمعدة النهار كله في وقت الإفطار، ولأن السحور يجب أن يقتصر على بعض لقيمات لأنه ضرر من الجوع في حد ذاته.

وبما أن الصيام يستعمل طبياً في حالات كثيرة، ووقاية في حالات أكثر. وأن كثيراً من الأوامر الدينية لم تظهر حكمتها وستظهر مع تقدم العلوم، رأيت من الواجب علي أن أكتب عما ظهر طبياً للآن من فوائد هذه الأوامر، وإيضاح آيات قرآنية لأبين معناها الذي لا يظهر إلا لمن بحث عنها في نور الطب الحديث. وسأبدأ بالصيام.

#### الصيام:

للصيام فوائد في ثلاث جهات: (أولاها) وأهمها الجهة الروحية وهذه أتركها لعلماء الدين والمتصوفة منهم (ثانيها): الجهة الأخلاقية وهذه أتركها لعلماء الأخلاق. ومن السهل البرهنة على أن الصيام يعوِّدُ الإنسان النظام والقناعة، وطاعة الرؤساء، والصبر وكبح شهوات النفس، وحب الخير والصدقة، وغير ذلك من الفضائل. (وثالثها): وأقلها أهمية الجهة المادية أو الصحية، وهي محل بحثنا.

لقد ظهر أن الصيام يفيد في حالات كثيرة وهو العلاج الوحيد في أحوال أخرى وهو أهم علاج إن لم يكن العلاج الوحيد للوقاية من أمراض شتى.

#### فللعلاج يستعمل في:

١ ـ اضطرابات الأمعاء المزمنة المصحوبة بتخمر في المواد الزلالية والنشوية. وهنا ينجح الصيام وخصوصاً عدم شرب الماء بين الأكلتين وأن تكون بين الأكلة والأخرى مدة طويلة كما في صيام رمضان ويمكن أخذ الغذاء المناسب حسب حالة التخمر. وهذه الطريقة هي أنجع طريقة لتطهير الأمعاء.

٢ ـ زيادة الوزن الناشئ من كثرة الغذاء وقلة الحركة فالصيام أنجع من كل علاج في تخفيف الوزن وتقليل الشحوم.

- ٣ ـ زيادة الضغط الذاتي. وهوآخذ في الانتشار بازدياد الترف والانفعالات
   النفسية. ففي هذه الحالة يكون شهر رمضان نعمة وبركة خصوصاً إذا كان
   وزن الشخص أكثر من الوزن الطبيعي لمثله.
- البول السكري وهو منتشر انتشار الضغط. ويكون في مدته الأولى وقبل ظهوره مصحوباً غالباً بزيادة الوزن. فهنا يكون الصيام علاجاً نافعاً إذ أن السكر يهبط مع قلة السمن ويهبط السكر في العادة بعد الأكل بخمس ساعات إلى أقل من الحد الطبيعي في حالات البول السكري الخفيف. وبعد عشر ساعات إلى أقل من الحد الطبيعي بكثير. ولا يزال الصيام مع بعض ملاحظات في الغذاء أهم علاج لهذا المرض حتى بعد ظهور الأنسولين، خصوصاً إذا كان الشخص يزيد على الوزن الطبيعي، ولم يكن هناك علاج لهذا المرض قبل الأنسولين غير الصيام.
  - ٥ ـ التهاب الكلى الحاد والمزمن المصحوب بارتشاح وتورم.
    - ٦ ـ أمراض القلب المصحوبة بتورم.
- ٧ ـ التهاب المفاصل المزمنة خصوصاً إذا كانت مصحوبة بسمن، كما يحصل عند السيدات غالباً بعد سن الأربعين وقد شوهدت حالات تتمشى في شهر رمضان بالصيام فقط أكثر مما تتمشى مع علاج سنوات كثيرة بالكهرباء والحقن والأدوية وكل الطب الحديث.

ورب سائل يقول: ولكن الصيام في كل هذه الحالات يحتاج إلى إرشاد طبيب في كل مرض على حدته، والصيام الذي كتب على المسلمين إنما كتب على الأصحاء... وهذا صحيح، ولكن فائدة الصيام للأصحاء هي الوقاية من هذه الأمراض، وخصوصاً المراض التي مر ذكرها تحت رقم ١، ٢، ٧.

وهذه الأمراض كلها تبتدئ تدريجاً، بحيث لا يمكن الجزم بأول المرض فلا الشخص ولا طبيبه يمكنهما أن يعرفا أول المرض، لأن الطب لم يتقدم بعد إلى الحد الذي يعرف فيه أسباب هذه الأمراض كلها ولكن من المؤكد طبياً أن الوقاية من كل هذه الأمراض هي في الصيام: بل إن الوقاية فعالة جداً قبل ظهور أعراض المرض بوضوح. وقد ظهر بإحصاءات لا تقبل

الشك أن زيادة السمن يصحبها استعداد للبول، السكري، وزيادة الضغط الذاتي للدم، والتهاب المفاصل المزمن، وغير ذلك. ومع قلة الوزن الاستعداد لهذه الأمراض بالنسبة نفسها. وهذا هو السر في أن شركات التأمين لا تقبل تأميناً على الأشخاص الذين يزيد وزنهم إلا بشروط تثقل كلما زاد الوزن. والصيام مدة شهر كل سنة هو خير وقاية من كل هذه الأمراض.

وهذه الأمراض تنتشر بزيادة الحضارة والترف فقد انتشرت في أوروبا أكثر من الأول وفي مصر يكاد يكون البول السكري وزيادة ضغط الدم مقتصرين على الطبقات الوسطى والعليا وهو قليل جداً في الفقراء.

ويغلب على الظن أن ذلك هو السر في الصيام في الإسلام أشد منه في الأديان السابقة لأن الإسلام ـ وهوآخر الشرائع السماوية ـ جاء في زمن نحتاج فيه إلى الوقاية من أمراض تزداد كلما ازداد الترف.

**( Y** 

# معجزة يكشف عنها علم الاجتماع

كتب العلامة مدير مجلة الأزهر الغراء تحت عنوان: (معجزات القرآن العلمية ـ القرآن يضع أصول علم الاجتماع قبل العلم بأكثر من ألف سنة) مقالاً ضافياً نقتطف منه ما يلى:

(لما جاء الإسلام وشرع أهله في إحياء موات العلم ونقل كتبه القيمة إلى لغتهم، نظروا في كل شيء، مستهدين بالأصول الأولية للقرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَلَدٍ ﴾ وقوله: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ \* وَمَا نُنزِّلُهُ وَ إِلّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾ فأدركوا على وجه عام أن لكل شيء في هذا الوجود نظاماً يجري عليه كما فعل بعض المؤرخين، وخاصة ابن خلدون. ولكن المعارف التي كانت قد جمعت عن الأمم، لم تكن تكفي لتكوين علم خاص بها. وتلت هذا الدور نهضة أوروبا. فادخر الله هذا السبق للفيلسوف الفرنسي الكبير (أوجست كونت ١٧٩٨ ـ ١٨٥٣م. واضع أصول الفلسفة الوضعية فإنه أول من جعل للاجتماع علماً ووضعه في رأس جميع العلوم البشرية لشرف موضوعه من ناحية، ولأنه لا يتسنى إلا لمن يأخذ من كل علم البشرية لشرف موضوعه من ناحية، ولأنه لا يتسنى إلا لمن يأخذ من كل علم

بطرف، لتشعب بحوثه، واستنادها على جملة المعارف البشرية.

فعلم الاجتماع البشري أحدث العلوم وضعاً، ولكنه أشرفها موضوعاً، إذ يعرفنا على أي الأصول تقوم الجماعات، وبأيها تحفظ وجودها وترتقي، وما هي عوامل التأليف التي تقوي وجودها؟ وعوامل التحليل التي تقصم عرى ألفتها؟ وهذه كلها معارف عالية ضرورية للمجتمع ضرورة علمي قوانين الصحة والطب لآحاده.

ثم ذكر من قواعد علم الاجتماع أن الإنسان لا يستطيع أن يؤثر في المجتمع لمجرد رأي يبدوله في إصلاحه. ولكن ذلك لا يكون إلا إذا فهم الكافة سداد هذا الرأي وعملوا به. عند ذاك يوجد في المجتمع ميل جديد للتحول عن الجهة التي يراد تحويله منها، إلى الوجهة التي يريده على أن يكون عليها. وهذا كله مصداق لقوله تعالى ﴿إِنَ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُ وَامَا بِأَنْسِمٍ ﴿ فَمعنى الآية أن الأمة التي تريد أن يحول الله عنها حالاً لا ترضاه لمجتمعها، عليها أن تغير من نفسيتها أولاً فإن فعلت حول الله عنها ما تكره، ووجه إليها من نعمه ما تحب. وهذا وحده معجزة علمية للقرآن كان يجب أن يعقد لها فصل خاص، وأن يشاد بذكرها أعظم إشادة! فكشف هذا السر يجعلنا ندرك سر تنبيه القرآن على وجوب الدعوة إلى المعروف والنهي عن يجعلنا ندرك سر تنبيه القرآن على وجوب الدعوة إلى المعروف والنهي عن المنكر \_ وبعد أن ساق أدلة من الكتاب والسنة على ذلك قال:

القرآن أثبت أن للاجتماع نواميس ثابتة قبل أن يتخيلها أعلم علماء الأرض تخيلاً وقد رأيت أن تعيين تلك النواميس والتحسس مما خفي هو الشغل الشاغل اليوم لفلاسفة الاجتماع. فقال تعالى:

﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكِانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴾ .

[سورة الأحزاب، الآية: ٣٨]

وقال تعالى:

﴿ فَهَلَ يَنظُرُونِ ۚ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَخْوِيلًا ﴾ .

[سورة فاطر، الآية: ٤٣]

ولم يكتف الكتاب بهذا وحده. ولكنه قرر أيضاً أن الجماعات كالآحاد، لها آجال لا تستطيع أن تتعداها. وهو ما هدى إليه علم الاجتماع بعد أن وجد أن وجوه الشبه بين الفرد والمجتمع واحدة فقال تعالى:

﴿ وَلِكُلِّ أَمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَلَّهُ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٣٤]

وقد تكرر مثلها في سور كثيرة من القرآن الكريم.

فالذي يتأمل في سبق القرآن الكريم العالم كله أكثر من عشرة قرون في وضع أصول العلم الاجتماعي، ويكون من غير أهل هذا الدين، يدهش كل الدهش، ولا يكاد يصدق عينيه، وسندأب من جهتنا على تجلية الأصول العلمية مستخرجين إياها من الكتاب الكريم، ليتحقق العالم أنه على ما يقوله موحيه سبحانه وتعالى:

﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَنِ مِن شَيْءٍ ﴾.

[سورة الأنعام، الآية: ٣٨]

وبذلك يتضح سر نهضة المسلمين التي حصلت لهم زعامة العلم والحكمة في العالم في سنين معدودة، فإنهم لوكانوا بدأوا حياتهم العلمية على النحوالذي تبدأها به كل أمة، ما استطاعوا أن يبزوا الأمم التي تقدمتهم في هذا السبيل بقرون كثيرة. ولكنهم لبدئهم إياها مستنيرين بهذه الأصول القرآنية العالية، بلغوا منها أوجاً في مدى قصير لم تبلغه أمة في آماد طويلة. وعلى المسلمين اليوم أن يدركوا هذا الأمر الجلل، وأن يجعلوا كتابهم نبراساً لهم في اقتباسهم عن الأمم الغربية، ليبلغوا منه ما بلغه أسلافهم في عهدهم الأول، ويزيدوا عليه ما هدى إليه البشر في العصور الأخيرة.

# من وجوه الإعجاز نزول القرآن بعد انتظار

ومعنى هذا أن القرآن آيات كثيرة تناولت مهمات الأمور، ومع ذلك لم تنزل إلا بعد تلبث وطول انتظار. فدل هذا على أن القرآن كلام الله لا كلام رسول الله محمد على الله محمد الله الله محمد الله معنى لهذا الانتظار فإن الانتظار في ذاته شاق وتعلقه بمهمات الأمور يجعله أشق، خصوصاً على رجل عظيم يتحدى قومه بل يتحدى العالم كله!.

ولبيان هذا الوجه نمثل بأمثلة خمسة:

#### (أولها):

حادث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، نزل فيه قول الله ﷺ ﴿ فَلَوْ اللَّهِ ﷺ فَوَلَّ اللَّهِ ﷺ فَعَلْمُ مَطْرَ الْمَدْنَجِدِ الْحَرَامِ وَجَهِكَ فَ السَّمَآةِ فَلَوُ لِيَانَكُ وَبِّلَةً تَرْضُنَهَ أَفْوَلُ وَجُهَكَ مَطْرَةً وَإِنَّ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِعَفِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١٤٤]

فأنت تفهم معي من هذه الآية أن رسول الله محمد على كان يتحرق شوقاً إلى تحويل القبلة إلى الكعبة، ومن أجل ذلك كان يقلب وجهه في السماء تلهفاً إلى نزول الوحي بهذا التحويل. ولقد طال به الأمر سنة ونصف سنة وهو يستقبل بيت المقدس، فلوكان القرآن من وضعه لنفس عن نفسه وأسعفها بهذا الذي تهفوإليه نفسه ويصبوإليه قومه لأن الكعبة في نظرهم، هي مفخرتهم ومفخرة آبائهم من قبلهم.

#### (ثانيها):

حادث الإفك، وهو من أخطر الأحداث وأشنعها، لم ينزل القرآن فيه إلا بعد أن مضى على الحادث قرابة أربعين يوماً. على حين أنه يتصل بعرض رسول اللَّه ﷺ وعرض صديقه الأول أبي بكر. وقام على اتهام أم المؤمنين

عائشة بنت الصديق ورميها بأقذر العار وهو عار الزنى. فلوكان القرآن كلام رسول الله محمد على ما بخل على نفسه بتلك الآيات التي تنقذ سمعته وسمعة زوجه الحصان الطاهرة؛ ولما انتظر يوماً واحداً في القضاء على هذه الوشايات الحقيرة التي تولى كبرها أعداء الله المنافقون. اقرأ قوله سبحانه وتعالى:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِهْكِ عُصْبَةٌ مِنكُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿أُولَكِنَكُ مُبرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ في سورة النور ثم حدثني بعد قراءتها: ألم يكن الواجب على رسول اللّه محمد على أن يعجل الحكم بهذه البراءة لوكان الأمر إليه، خصوصاً أنه قد علم الناس وجوب الدفاع عن العرض ولوبالنفس. ثم أخبرني: ألا ترى فارقاً كبيراً بين هذه اللغة الجزيئة القاطعة، المنذرة والمبشرة، التي صيغت بها آيات البراءة، وبين لغة الرسول الحذرة المتحفظة التي رويت عنه في هذه الحادثة؟. إن كنت في شك فأمامك آيات البراءة وملك كلمتين مما أثر عنه في هذا الأمر الجلل: ورد أنه حين طال الانتظار وبلغت القلوب الحناجر: (إني لا أعلم إلا خيراً) وورد أنه قال قبيل الساعة وبلغت القلوب الحناجر: (يا عائشة، أما إنه قد بلغني كذا وكذا. فإن كنت بريئة فسيبرئك اللّه وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله).

فهل يجوز في عقل عاقل أن يكون صاحب هذا الكلام هو صاحب آيات البراءة؟

دع عنك الأسلوبين ولكن تأمل النفسيتين المتميزتين في الكلامين، تميز السيد من المسود، والعابد من المعبود!

#### (ثالثها):

ما ورد من أن النبي على سئل عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح. فقال لسائليه: (ائتوني غداً أخبركم) ولم يقل: إن شاء الله فأبطأ عليه الوحي حتى شق ذلك عليه وكذبته قريش وقالوا: ودَّعه ربه وقلاه أي تركه ربه وأبغضه، فأنزل الله سبحانه وتعالى:

﴿ وَٱلضُّحَىٰ \* وَٱلَّتِلِ إِذَا سَجَىٰ \* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ .

ثم نهاه مولاه أن يترك المشيئة مرة أخرى! إذ قال له في سورة الكهف: قال تعالى:

﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءِ إِنِّ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا \* إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾ .

[سورة الكهف، الآيتان: ٢٤،٢٣]

ولما نزل جبريل بعد هذا الإبطاء والتمهل قال له ما حكاه الله عنه في ورة مريم:

﴿ وَمَاٰ نَنَاَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٌ لَهُ مَا بَكِينَ أَيَّدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْمَ ذَلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا﴾ .

· [سورة مريم، الآية: ٦٤]

يعني أن عدم الإسراع بالنزول لم يكن سببه إعراض اللّه عنه كما يزعمون. بل كان لعدم الإذن له به لحكم بالغة، وحسبك أن يستدل المنصف بهذا الإبطاء والتراخي على أن القرآن تنزيل العزيز الرحيم لا كلام النبي الكريم على الكريم الكريم الكريم الكريم الكريم الكريم الكريم الله المنابق الكريم الكري

#### (رابعها):

ما ورد من أنه لما نزل قوله سبحانه وتعالى:

قال تعالى:

﴿ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِىۤ اَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاهُ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٨٤]

انخلعت قلوب الصحابة وذعروا ذعراً شديداً؛ لأنهم فهموا من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على كل ما يجول بخاطرهم، ولوكانت خواطر رديئة، ثم سألوا فقالوا: يا رسول الله، أنزلت علينا هذه الآية ولا نطيقها، فقال لهم النبي على: (أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؛ بل قولوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصْيرُ) فجعلوا يقولونها ويضرعون إلى الله بها حتى أنزل \_ تقدست أسماؤه \_ الآية الأخيرة من سورة البقرة وهي:

#### قال تعالى:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا وَكِلْ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَسَنَا فَٱنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٨٦]

فسكنت نفوسهم واطمأنت قلوبهم، وفهموا أنهم لا يحاسبون إلا على ما يقع تحت اختيارهم وفي دائرة طاقتهم من نية وعزم وقول وعمل. أما خلجات الضمائر العابرة، وخطرات السوء ولوكانت كافرة. فلا يتعلق بها تكليف، لأنها ليست في مقدور العبد، والقرآن يقول: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾.

فأنت ترى أن النبي عَلَيْه لم يبين لهم هذا البيان حين سألوه، لأنه لم يوحَ وقتئذ إليه. ولوكان وحي نفسه كما يقول الأفاكون لأسعف أصحابه بالآية الأخيرة، وأنقذهم من هول هذا الخوف الذي أكل قلوبهم لا سيما أنهم أصحابه وهو نبيهم، ومن خلقه الرحمة خصوصاً بهم ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ رَهُوفُ اللهِ وَهُو نبيهم، ومن خلقه الرحمة خصوصاً بهم ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ رَهُوفُ لَحَمَّهُ ﴾. وأيضاً لوكان يملك هذا الكلام لعاجلهم بالبيان، وإلا كان كاتماً للعلم: (وكاتم العلم ملعون فأين يذهبون؟).

#### (خامسها):

ورد أن كبير المنافقين عبد اللّه بن أبي لما توفي، قام إليه النبي ﷺ فكفنه في ثوبه وأراد أن يستغفر له، فقال له عمر: أتستغفر له وتصلي عليه وقد نهاك ربك؟ فقال عليه: إنما خيرني ربي فقال: ﴿ أَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ اللّهُ لَمُمْ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَعَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَاللّهُ لاَ لَمُ مَلْم إِن تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّهُ فَلَن يَعْفِر اللّهُ لَمُمْ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَعَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَاللّهُ لاَ يَهْدِى اللّهُ وَرَسُولِهِ. وَاللّهُ وَرَسُولِهِ. وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ. وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ. وَمَنْولِهِ وَرَسُولِهِ. وَمَنْولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولُهُ وَلَهُ وَرَسُولِهِ وَرَسُولُهُ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَيْ وَلَا اللّهُ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَلَا وَلَهُ وَكُولُوا وَلَهُ وَرَسُولُو وَلَا وَلَا اللّهُ وَرَسُولُو وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُو وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلِلْ اللللّهُ وَلَا الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ الللللّهُ

اقرأ الرواية بتمامها في الصحيحين، ثم نبئني: هل يعقل أن يكون القرآن كلام محمد على مع ما ترى من أنه فهم في الآية الأولى غير ما فهم

عمر ثم جاءت الآية الثانية صارفة للرسول على عن فهمه ومؤيدة لعمر رضي الله عنه؟ أفما كان الأجدر به لوكان القرآن كلامه أن يكون هو أدرى الناس بمراده منه وأعرفهم بحقيقة المقصود من ألفاظه، وأن يجيء آخر الكلام مؤيداً لما فهمه هولا لما فهمه غيره؟ لكن الواقع غير ذلك، فقد سبق إلى فهمه الله أن كلمة (أو) في الآية الأولى للتخيير، وفهم عمر أنها للمساواة وفهم الرسول على أن المراد بكلمة (سبعين) حقيقة العدد المعروف في العشرات بين الستين والثمانين وفهم عمر أنها للمبالغة لا للتحديد فلا مفهوم لها. ولما كان ما فهمه الرسول على أصل الوضع في معنى (أو) وفي معنى ما فهمه الرسول على أصل الوضع في معنى (أو) وفي معنى منافقاً، وكان على مطبوعاً على الرحمة قال تعالى:

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآية: ١٠٧]

# من وجوه الإعجاز

# مظهر النبي ﷺ عند هبوط الوحي عليه

وبيان ذلك أن النبي على كان في أول عهده بالوحي، يتعجل في تلقفه، ويحرك لسانه بالقرآن من قبل أن يفرغ أمين الوحي من إيحائه إليه، وذلك للإسراع بحفظه والحرص على استظهاره حتى يبلغه للناس كما أنزل. وكان يجد من ذلك شدة على نفسه فوق الشدة العظمى التي يحسها من نزول الوحي عليه، حتى أن جبينه ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البرد، وحتى أن جسمه ليثقل بحيث يحس ثقله من بجواره، وحتى أن وجهه ليحمر ويسمع له غطبط.

روى مسلم (أنه ﷺ كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه الشريف) فاقتضت رحمة الله بمصطفاه أن يخفف عنه هذا العناء فأنزل عليه في سورة القيامة:

قال تعالى:

﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ؞ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَلُمُ وَقُرْءَانَهُ \* فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَٱلَبِّعَ قُرْءَانَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَـانَـهُ ﴾ .

[سورة القيامة، الآيات: ١٦ ـ ١٩]

وبهذا اطمأن الرسول ثقة بأن الله قد تكفل له بأن يجمع القرآن في صدره، وأن يقرأه على الناس كاملاً لا ينقص كلمة ولا حرفاً، وأن يبين له معناه فلا تخفى عليه خافية منه. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعلى: ﴿ سَنُقُرِثُكَ فَلاَ تَسَى ﴾ وقال له مرة ثالثة في سورة طه: ﴿ وَلاَ تَعْجَلْ بِأَلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾.

ألا ترى في هذا كله نوراً يهدي إلى أن القرآن كلام الله وحده، ومحال أن يكون كلام محمد، وإلا لما احتاج إلى هذا العناء الذي كان يعانيه في

نزول القرآن عليه، ولكان الهدوء والسكون والصمت أجدى في إنضاج الفكرة وانتقاء ألفاظها لديه، ولما كان ثمة من داع إلى أن يطمأن على حفظه وتبليغه وبيان معانيه!.

## شبهة القول بالصرفة

الرد على من ادّعى أن وجه إعجاز القرآن اللغوي والبياني والتشريعي أن اللّه سبحانه صرف العرب عن معارضته ومن الباحثين من طوعت له نفسه أن يذهب إلى القول بأن وجه إعجاز القرآن هو الصرفة أي صرف اللّه العرب عن معارضته على حين أنه لم يتجاوز في بلاغته مستوى طاقتهم البشرية، وضربوا لذلك مثلاً فقالوا: إن الإنسان كثيراً ما يترك عملاً هو من جنس أفعاله الاختيارية ومما يقع مثله في دائرة كسبه وقدرته، إما لأن البواعث على هذا العمل لم تتوافر، وإما لأن الكسل أو الصدود أصابه فأقعد همته وثبط عزيمته وإما لأن حادثاً مفاجئاً لا قبل له به قد اعترضه فعطل آلاته ووسائله وعاق قدرته قهراً عنه، على رغم انبعاث همته نحوه وتوجه إرادته إليه. فكذلك انصراف العرب عن معارضتهم للقرآن، لم ينشأ من أن القرآن بلغ في بلاغته حد الإعجاز الذي لا تسموإليه قدرة البشر عادة، بل لواحد من ثلاثة:

#### (أولها):

أن بواعث هذه المعارضة ودواعيها لم تتوافر لديهم.

#### (ثانیها):

أن صارفاً إلهياً زهدهم في المعارضة فلم تتعلق بها إرادتهم ولم تنبعث إليها عزائمهم، فكسلوا وقعدوا على رغم توافر البواعث والدواعي.

#### (ثالثها):

أن عارضاً مفاجئاً عطل مواهبهم البيانية، وعاق قدرهم البلاغية، وسلبهم أسبابهم العادية إلى المعارضة على رغم تعلق إرادتهم بها وتوجه همتهم إليها.

بهذا التوجيه ونحوه يعزى القول بالصرفة إلى أبي إسحاق الإسفراييني من أهل السنة والنظام من المعتزلة، والمرتضى من الشيعة. وأنت إذا تأملت

هذه الفروض الثلاثة التي التمسوها أو التمست لهم، علمت أن عدم معارضة العرب للقرآن لم تجئ من ناحية إعجازه البلاغي في زعمهم. بل جاءت على الفرضين الأولين من ناحية عدم اكتراث العرب بهذه المعارضة، ولوأنهم حاولوها لنالوها. وجاءت على الفرض الأخير من ناحية عجزهم عنها لم يكن بسبب خارجي عن القرآن، وهو وجود مانع منعهم منها قهراً. ذلك المانع هو رعاية اللَّه لهذا الكتاب وحفظه إياه من معارضة المعارضين وإبطال المبطلين. ولوأن هذا المانع زال لجاء الناس بمثله، لأنه لا يعلوعلى مستواهم في بلاغته ونظمه.

#### تفنيد هذا القول:

وهذا القول بفروضه التي افترضوها، أو بشبهاته التي تخيلوها، لا يثبت أمام البحث، ولا يتفق مع الواقع.

(أما الفرض الأول): فينقضه ما سجل التاريخ وأثبت التواتر، من أن دواعي المعارضة كانت قائمة موفورة ودوافعها كانت ماثلة متآخذة وذلك لأدلة كثيرة.

(منها): أن القرآن تحداهم غير مرة أن يأتوا ولوبمثل أقصر سورة منه؟ ثم سجل العجز عليهم وقال بلغة واثقة إنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا ولن يفعلوا ولوظاهرهم الإنس والجن. فكيف لا تثور حميتهم إلى المعارضة بعد هذا ولوكانوا أجبن خلق الله؟.

(ومنها): أن العرب الذين تحداهم القرآن كانوا مضرب المثل في الحمية والأنفة وإباء الضيم. فكيف لا يحركهم هذا التحدي والاستفزاز؟

(ومنها): أن القرآن أثار حفائظهم وسفه عقولهم وعقول آبائهم، ونعى عليهم الجمود والجهالة والشرك. فكيف يسكتون بعد هذا التقريع والتشنيع؟

(ومنها): أن القرآن أقام حرباً شعواء على أعز شيء لديهم وهي عقائدهم المتغلغلة فيهم، وعوائدهم المتمكنة منهم فأي شيء يلهب المشاعر ويحرك الهمم إلى المساجلة أكثر من هذا؟ مادامت هذه المساجلة هي السبيل المتعين لإسكات خصمهم لواستطاعوا.

(وأما الفرض الثاني): فينقضه الواقع التاريخي أيضاً. ودليلنا على هذا

ما تواترت به الأنباء، من أن بواعث العرب إلى المعارضة قد وجدت سبيلها إلى نفوسهم، ونالت منالها من عزائمهم. فهبوا هبة رجل واحد يحاولون القضاء على دعوة القرآن بمختلف الوسائل؛ فلم يتركوا طريقاً إلا سلكوه، ولم يدعوا باباً إلا دخلوه.

لقد آذوه ﷺ وآذوا أصحابه، فسبوا من سبوا، وعذبوا من عذبوا، وقتلوا من قتلوا.

ولقد طلبوا إلى عمه أبي طالب أن يكفه، وإلا نازلوه وإياه.

ولقد قاطعوه وقاطعوا أسرته الكريمة لا يبيعون لهم ولا يبتاعون ولا يتزوجون منهم ولا يزوجون، واشتد الأمر حتى أكلت الأسرة الكريمة ورق الشجر.

ولقد فاوضوه أثناء هذه المقاطعة التي تلين الحديد مفاوضات عدة وعرضوا عليه عروض سخية مغرية، منها أن يعطوه حتى يكون أكثرهم مالاً، وأن يعقدوا له لواء الزعامة فلا يقطعوا أمراً دونه، وأن يتوجوه ملكاً عليهم إن كان يريد ملكاً، وأن يلتمسوا له الطب إن كان به مس من الجن. كل ذلك في نظير أن يترك هذا الذي جاء به. ولما أبى عليهم ذلك عرضوا عليه أن يهادنهم ويداهنهم، فيعبد آلهتهم سنة ويعبدون إلهه سنة. فأبى أيضاً.

ونزل قول الله:

﴿ قُلَ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِيَّ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونِ﴾.

[سورة الزمر، الآية: ٦٤]

كذلك نزلت سورة الكافرون:

قال تعالى:

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ \* لَا أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ \* وَلَا أَنتُمْ عَكِيدُونَ مَا أَعْبُدُ \* وَلَا أَناْ عَالِدٌ مَا عَبَدُ \* وَلَا أَناْ عَالِدٌ مَا عَبَدُ \* وَلَا أَناْ عَالِدٌ مَا عَبَدُ \* وَلَا أَناْ عَالِدٌ مَا أَعْبُدُ \* لَكُوْ دِينَكُو وَلِي دِينِ ﴾ .

[سورة الكافرون، الآيات: ١ ـ ٦ ]

ولقد صادروه وصادروا أصحابه في عبادتهم، وانبعث شقي منهم فوضع النجاسة على ظهره ﷺ وهو يصلي. وخنقه طاغية من طواغيتهم لولا أن جاء أبوبكر فدفعه وقال \_ كما حكى القرآن ذلك على لسانه \_:

﴿ أَنَقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَيِّى ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَبِّكُمُ ۗ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۗ ﴾ .

ولقد اتهموه على مرة بالسحر، وأخرى بالشعر، وثالثة بالجنون، ورابعة بالكهانة. وكانوا يتعقبونه وهو يعرض نفسه على قبائل العرب أيام الموسم، فيبهتونه ويكذبونه أمام من لا يعرفونه. ولقد شدوا وطأتهم على أتباعه حتى اضطروهم أن يهاجروا من وطنهم، ويتركوا أهلهم وأولادهم وأموالهم فراراً إلى الله بدينهم.

ولقد تآمروا على الرسول أن يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، لولا أن حفظه الله وحماه من مكرهم وأمره بالهجرة من بينهم.

ولقد أرسلوا إليه الأذى بعد ذلك في مهاجره، فشبت الحرب بينه وبينهم في خمس وسبعين موقعة، منها سبع وعشرون غزوة وثمان وأربعون سرية.

فهل يرضى عاقل لنفسه أن يقول بعد ذلك كله: إن العرب كانوا مصروفين عن معارضة القرآن ونبي القرآن، وإنهم كانوا مخلدين إلى العجز والكسل زاهدين في النزول إلى هذا الميدان؟.

وهل يصح مع هذا كله أن يقال: إنهم كانوا في تشاغل عن القرآن غير معنيين به لا آبهين له؟.

وإذا كان أمر القرآن لم يحركهم ولم يسترع انتباههم، فلماذا كانت جميع هذه المهاترات والمصاولات؟ مع أن خصمهم الذي يزعمون خصومته قد قصر لهم المسافة، ودلهم على أن سبيلهم إلى إسكاته هو أن يأتوا بمثل أقصر سورة مما جاءهم به! أليس ذلك دليلاً مادياً على أن قعودهم عن معارضة القرآن، ليست إلا بسبب شعورهم بعجزهم عن هذه المعارضة واقتناعهم بإعجاز القرآن؟ وإلا فلماذا آثروا الملاكمة على المكالمة، والمقارعة بالسيوف على المعارضة بالحروف؟!

وقد يظن جاهل أن حماستهم في خصومتهم هذه، ليس مبعثها شعورهم بقوة القرآن وإعجازه، وإنما مبعثها بغضهم لرسول الله محمد وأصحابه. ولكن هذا الظن يكذبه ما هو مقرر تاريخياً، وثابت ثبوتاً قطعياً،

من أن رسول الله محمداً على وأصحابه لم تكن بينهم وبين هؤلاء عداوة قبل نزول القرآن، بل كانوا أمة واحدة، وكان الرسول وأصحابه من أحب الناس إليهم لدماثة أخلاقهم. وللرحم الماسة التي بينهم.

وقد يظن آخر أن حماسة قريش في خصومتهم للنبي وأتباعه، إنما كان مبعثها مجرد المخالفة في الدين، بقطع النظر عن إعجاز هذا القرآن الكريم. وهذا ظن خاطئ أيضاً لأمرين: أحدهما أنه كان بين المشركين في جزيرة العرب يهود وأهل كتاب يخالفونهم في الدين، فما أرّث ذلك بينهم حرباً ولا أوقد لخصومهم ناراً، على مثل ما كان بينهم وبين رسول الله محمد والآخر أنه كان يوجد بين العرب حنفاء من مقاويل الخطباء وفحول الشعراء، كأمية بن أبي الصلت وقس بن ساعدة، فما كان هذا ليثير حفائظهم ولا ليوقفهم موقف الخصومة منهم. بل رضوا بتحنفهم ومخالفتهم لدينهم ودين آبائهم، وزادوا على ذلك أن سجلوا كلامهم في التوحيد وشعرهم في التنزيه والتمجيد، لأنهم لم يجدوا في هذا المنظوم والمنثور مثل ما وجدوا في القرآن من شدة التأثير وقوة الدفع. ذلك الكتاب الذي جاءهم من فوقهم، وكان له شأن غير شأنهم ورأوا فيه من مسحة الألوهية ما جعله روحاً من أمر وقف تياره وأثره، إلا بالوقوف في وجهه والحيلولة بين الناس وبينه. روى أبوداود والترمذي أن رسول الله على قال:

# (ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي)

فتأمل كلمة (أن أبلغ كلام ربي) ولم يقل منعوني أن أتلوأو أعمل في نفسي بكلام ربي، لأن التلاوة والعمل من غير استعلان بالقرآن ونشر له، كان لا يؤثر على قريش كثيراً إنما الذي كان يحز في نفوسهم ويقض عليهم مضاجعهم، هو نشر هذا النور الذي يكاد يخطف الأبصار، وإعلان هذا الكتاب الذي يجذب القلوب والأفكار. وكان من تأثيره وفتحه وغزوه للنفوس ما ألمحنا إليه في إسلام عمر وسعد وأسيد!

(وأما الفرض الثالث): فينقصه ما هو معروف أن العرب حين خوطبوا بالقرآن قعدوا عن معارضته، اقتناعاً بإعجازه وعجزهم الفطري عن مساجلته.

ولوأن عجزهم هذا كان لطارئ مباغت عطل قواهم البيانية، لأثر عنهم أنهم حاولوا المعارضة بمقتضى تلك الدوافع القوية التي شرحناها ففوجئوا بما ليس في حسبانهم؛ ولكان ذلك مثار إعجاب لهم. ولأعلنوا ذلك في الناس ليلتمسوا العذر لأنفسهم وليقللوا من شأن القرآن في ذاته، ولعمدوا إلى كلامهم القديم فعقدوا مقارنة بينه وبين القرآن يغضون من مقام القرآن وإعجازهم، ولكانوا بعد نزول القرآن أقل فصاحة وبلاغة منهم قبل نزوله، ولأمكننا نحن الآن وأمكن المشتغلين بالأدب العربي في كل عصر أن يتبنوا الكذب في دعوى إعجاز القرآن. وكل هذه اللوازم باطلة؟ فبطل ما استلزمها وهو القول بالصرفة بناء على الشبهة الهازلة.

ثم ألم يكف هؤلاء شهادة أعداء القرآن أنفسهم في أوقات تخليهم من عنادهم، كتلك الشهادة التي خرجت من فم الوليد (والفضل ما شهدت به الأعداء)؟.

ثم ألم يكفهم ما في القرآن من وجوه الإعجاز الكثيرة التي دللنا عليها فيما سبق؟ والتي لا تزال قائمة ماثلة ناطقة إلى يومنا هذا ولا تزيدها الأيام وما يجد في العالم من علوم ومعارف وتجارب إلا وضوحاً وبياناً؟!.

إني لأعجب من القول بالصرفة في ذاته، ثم ليشتد عجبي وأسفي حين ينسب إلى ثلاثة من علماء المسلمين الذين نرجوهم للدفاع عن القرآن، ونربأ بأمثالهم أن يثيروا هذه الشبهات في إعجاز القرآن!.

على أنني أشك كثيراً في نسبة هذه الآراء السقيمة إلى أعلام من العلماء ويبدولي أن الطعن في نسبتها إليهم، والقول بأنها مدسوسة من أعداء الإسلام عليهم؛ أقرب إلى العقول، وأقوى في الدليل، لأن ظهور وجوه الإعجاز في القرآن من ناحية، وعلم هؤلاء من ناحية أخرى، قرينتان مانعتان من صحة عزوهذا الرأي الآثم إليهم.

ولقد عودنا أعداء الإسلام أن يفتروا على رسول الله على وعلى أصحابه وعلى أصحابه وعلى الأئمة والعلماء، فلم لا يكون هذا منه؟

على أن الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الحق بسلامة الاستدلال. وها قد طاش هذا الرأى في الميزان، فلنرده على قائله أيا كان.

# (وليس كل خلافِ جاء معتبراً إلا خلافٌ له حظٌّ من النظر)

وأحب أن نلتفت إلى أن هذه الشبهة قد أثارها أعداء الإسلام فيما أثاروا وصوبوا منها سهماً طائشاً إلى القرآن وإعجازه. فلنكتف بنقضنا لها هنا عن إعادتها بين ما سنذكره في دفع الشبهات هناك إن شاء الله.

### دفع الشبهات الواردة في هذا المقام:

لقد كان ما ذكرناه من وجوه الإعجاز الأربعة عشر، كافياً للقضاء على كل شبهة، ولرد كل فرية ومحوكل تهمة. لولا أن المخذولين من أعداء الإسلام وجدوا آذاناً صاغية من نفوس عزيزة علينا، وفئات متعلمة تعلماً مدنياً فتأثروا بدجلهم، ثم رضوا أن يكونوا أبواقاً لهم، يرددون شبهاتهم، على تلاميذنا في الجامعات والمدارس، ويطلقون بخورهم على جماهيرنا في المطبوعات والأندية والمجالس. لهذا كان واجبنا أن نحشد قوانا لتطهير الجوالإسلامي من هذه الجراثيم الفتاكة والمطاعن الجارحة الهدامة، وألا نكتفي عند المناسبة بذكر أحد المتلازمين عن الآخر، اللهم إلا إذا كان الأمر ظاهراً لا يحتاج إلى تنبيه أما عند الحاجة فقد نكرر ما سبق لنا ذكره. ولكن بمقدار الحاجة من غير إكثار (۱).

## الشبهة الأولى ودفعها:

يقولون: إن رسول الله محمداً ﷺ لقي بحيرا الراهب فأخذ عنه وتعلم منه. وما تلك المعارف التي في القرآن إلا ثمرة هذا الأخذ وذاك التعلم.

وندفع هذا (أولاً): بأنها دعوى مجردة من الدليل، خالية من التحديد والتعيين ومثل هذه الدعاوى لا تقبل ما دامت غير مدللة، وإلا فليخبرونا ما الذي سمعه رسول الله محمد من بحيرا الراهب؟ ومتى كان ذلك؟ وأين كان؟.

(ثانياً): إن التاريخ لا يعرف أكثر من أنه على سافر إلى الشام في تجارة مرتين، مرة في طفولته ومرة في شبابه. ولم يسافر غير هاتين المرتين، ولم يجاوز سوق بصرى فيهما. ولم يسمع من بحيرا ولا من غيره شيئاً من الدين.

<sup>(</sup>١) مناهل العرفان في علوم القرآن الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني.

ولم يك أمره سراً هناك بل كان معه شاهد في المرة الأولى وهو عمه أبوطالب، وشاهد في الثانية وهو ميسرة غلام خديجة التي خرج الرسول بتجارتها أيامئذ. وكل ما هنالك أن بحيرا الراهب رأى سحابة تظلله ولله الشمس، فذكر لعمه أنه سيكون لهذا الغلام شأن، ثم حذره عليه من اليهود. وقد رجع به عمه خوفاً عليه ولم يتم رحلته. كذلك روي هذا الحادث من طرق في بعض أسانيدها ضعف. ورواية الترمذي ليس فيها اسم بحيرا. وليس في شيء من الروايات أنه ولا في العبادات ولا في المعاملات ولا في الأخلاق. فأنى يؤفكون؟.

(ثالثاً): إن تلك الروايات التاريخية نفسها تحول أن يقف هذا الراهب موقف المعلم المرشد لرسول اللَّه على الأنه بشره أو بشر عمه بنبوته، وليس بمعقول أن يؤمن رجل بهذه البشارة التي يزفها، ثم ينصب نفسه أستاذاً لصاحبها الذي سيأخذ عن اللَّه، ويتلقى من جبريل ويكون هو أستاذ الأستاذين، وهادي الهداة والمرشدين! وإلا كان هذا الراهب متناقضاً مع نفسه.

(رابعاً): إن بحَيرا الراهب لوكان مصدر هذا الفيض الإسلامي المعجز، لكان هو الأحرى بالنبوة والرسالة والانتداب لهذا الأمر العظيم.

(خامساً): إنه يستحيل في مجرى العادة أن يتم إنسان على وجه الأرض تعليمه وثقافته، ثم ينضج النضج الخارق للمعهود فيما تعلم وتثقف، بحيث يصبح أستاذ العالم كله، لمجرد أنه لقي مصادفة واتفاقاً راهباً من الرهبان مرتين. على حين أن هذا التلميذ كان في كلتا المرتين مشتغلاً عن التعليم بالتجارة، وكان أمياً لا يعرف القراءة والكتابة، وكان صغيراً تابعاً لعمه في المرة الأولى، وكان حاملاً لأمانة ثقيلة عنيفة لا بد أن يؤديها كاملة في المرة الثانية؛ وهي أمانة العمل والإخلاص في مال خديجة وتجارتها.

(سادساً): إن طبيعة الدين الذي ينتمي إليه الراهب بحيرا، تأبى أن تكون مصدراً للقرآن وهداياته. خصوصاً بعد أن أصاب ذلك الدين ما أصابه من تغيير وتحريف.

وحسبك أدلة على ذلك ما أقمناه من المقارنات السابقة بين تعاليم

القرآن وتعاليم غيره. وما قررناه من الوفاء في تعاليم القرآن دون غيره، وما أشرنا إليه من أن القرآن قد صور علوم أهل الكتاب في زمانه بأنها الجهالات التي تصدى لتصحيحها وصور عقائدهم بأنها الضلالات ثم عمل على تقويمها. وصور أعمالهم بأنها المخازي والمنكرات ثم حض على تركها. ثم تذكر أن فاقد الشيء لا يعطيه وأن الخطأ لا يمكن أن يكون مصدراً للصواب، وأن الظلام لا يمكن أن يكون مشرقاً للنور.

(سابعاً) إن أصحاب هذه الشبهة من الملاحدة: يقولون: إن القرآن هو الأثر التاريخي الوحيد الذي يمثل روح عصره أصدق تمثيل. فإذا كانوا صادقين فإننا نحاكمهم في هذه الشبهة إلى القرآن نفسه، وندعوهم أن يقرأوه ولومرة واحدة بتعقل ونصفة، ليعرفوا منه كيف كانت الأديان وعلماؤها وكتابها في عصره? وليعلموا أنها ما كانت تصلح لأستاذية رشيدة، بل كانت هي في أشد الحاجة إلى أستاذية رشيدة! إنهم إن فعلوا ذلك فسيستريحون ويريحون الناس من هذا الضلال والزيغ، ومن ذلك الخبط والخلط. هدانا الله وهداهم الله فإن الهدى هداه. قال تعالى:

﴿ وَمَن لَزَ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ .

[سورة النور، الآية: ٤٠]

(ثامناً): إن هذه التهمة لوكان لها نصيب من الصحة لفرح بها قومه وقاموا لها وقعدوا، لأنهم كانوا أعرف الناس برسول الله على وكانوا أحرص على تبهيمه وتكذيبه وإحباط دعوته بأية وسيلة لكنهم كانوا أكرم على أنفسهم من هؤلاء الملاحدة فحين أرادوا طعنه بأنه تعلم القرآن من غيره ولم يفكروا أن يقولوا أنه تعلم من بحيرا الراهب كما قال هؤلاء، لأن العقل لا يصدق ذلك والهزل لا يسعه. بل لجأوا إلى رجل في نسبة الأستاذية إليه شيء من الطرافة والهزل، حتى إذا مجت العقول نسبة الأستاذية إليه لاستحالتها، قبلتها النفوس لهزلها وطرفتها، فقالوا إنما يعلمه بشر، وأرادوا بالبشر حداداً رومياً منهمكاً بين مطرقته وسندانه، ضالاً طول يومه في خبث الحديد وناره ودخانه، غير أنه اجتمع فيه أمران حسبوهما مناط ترويج تهمتهم أحدهما: أنه مقيم بمكة إقامة تيسر لمحمد الاتصال الدائم الوثيق به، والتلقي عنه. والآخر. أنه غريب عنهم وليس منهم، ليخيلوا إلى قومه أن عند هذا الرجل

علم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم، فيكون ذلك أدنى إلى التصديق بأستاذيته لمحمد. وغاب عنهم أن الحق لا يزال نوره ساطعاً يدل عليه، لأن هذا الحداد الرومي أعجمي لا يحسن العربية، فليس بمعقول أن يكون مصدراً لهذا القرآن الذي هو أبلغ نصوص العربية، بل هو معجزة المعجزات ومفخرة العربية. قال تعالى:

﴿ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَعِيٌّ وَهَلَذَا لِسَانٌ عَرَبِتٌ مُّبِيثٌ ﴾.

[سورة النحل، الآية: ١٠٣]

### الشبهة الثانية ودفعها:

يقولون: نحن لا نشك في صدق رسول اللّه محمد على أخباره عما رأى وسمع. ولكنا نعتقد أن نفسه منبع هذه الأخبار، لأنه لم يثبت علمياً أن هناك غيباً وراء المادة يصح أن يتنزل منه قرآن أو يفيض عليه علم أو يأتي منه دين. ثم ضربوا لذلك مثلاً فقالوا: إن الفتاة الفرنسية (جان دارك) الناشئة في القرن الخامس عشر الميلادي، قد حدث التاريخ عنها أنها اعتقدت وهي في بيت أهلها بعيدة عن التكاليف السياسية وصوت الوحي الإلهي يحضها على القتال والجهاد. وانطلقت تحت هذا التأثير فجردت حملة على أعداء وطنها وقادت الجيش بنفسها فقهرتهم ثم دارت الدائرة فوقعت أسيرة وماتت ميتة الأبطال في ميدان النزال ولا يزال ذكرها يتلألأ نوراً ويعبق أريجاً، حتى لقد قررت الكنيسة الكاثوليكية قداستها بعد موتها بزمن.

# وندفع هذه الشبهة بأمور:

(أولها): تلك الأدلة العلمية التي أقمناها هناك على إثبات الوحي الإلهي الحقيقي لا الوحي النفسي الخيالي، مع دفع الشبهات الواردة عليه. (بالمبحث الثالث من الكتاب).

(ثانيها): هذه الأدلة الأربعة عشر التي أقمناها وجوهاً لإعجاز القرآن الكريم في هذا المبحث؛ ففي كل وجه منها دفع كاف لهذه الشبهة عند

التأمل والإنصاف، لأن الإنسان محدود القوى والمواهب، فلا يستطيع أن يخرق النواميس الكونية العادية. وما ذكرناه من وجوه إعجاز القرآن فيه أربعة عشر دليلاً على خرق القرآن للنواميس الكونية المعتادة. وخرقها لا يملكه إلا من قهر الكون ونواميسه، وكان له السلطان المطلق على العالم وما فيه، وهو الله وحده لا رسول الله محمد ولا غير رسول الله محمد لله بالعقل الباطن ولا الظاهر، لا بالوحي النفسي ولا الانفعال العصبي.

(ثالثها): إن الدارس لتاريخ هذه الفتاة يعلم أن أعصابها كانت ثائرة لتلك الانقسامات الداخلية التي مزقت فرنسا، والتي كانت تراها وتسمعها كل يوم بين أهلها وفي بلدها (جوارد ورمى) مع ما شاع في عهدها من خرافات كان لها أثرها في نفسها وعقلها ومخها. من تلك الخرافات أن فتاة عذراء ستبعث في هذا الزمن تخلص فرنسا من عدوها. يضاف إلى هذا أن الفتاة كانت بعيدة الخيال تسبح فيه يقظة ومناماً، وتتوهم منذ حداثتها بأنها ترى وتسمع ما لم تر ولم تسمع حتى خيل إليها أنها دعيت لتخلص بلادها وتتوج ملكها. ولما تعدى البرغنيور على قريتها التي ولدت فيها قوي عندها هذا الخيال حتى صار عقيدة إلى غير ذلك مما يدل على أن الفتاة كانت أعصابها متهيجة تهيجاً ناشئاً عن تألمها من الحال السياسية السيئة في بلادها، وعن تأثرها بالاعتقادات الخرافية التي سادت زمنها.

وليس هذا بدعاً، فكم رأينا وسمعنا أصحاب دعايات عريضة يعتمدون فيها على مثل هذه الخيالات الباطلة، كغلام أحمد القادياني والباب البهائي اللذين أقام كل منها نحلته الباطلة على أوهام فارغة.

لكن رسول اللَّه محمد على لم يك عصبياً ثائراً مهتاجاً. بل كان وقوراً متزن العقل ثابت الفؤاد قوي الأعصاب. يثور الشجعان من حوله وهو لا يثور، ويشطح الناس ويسرفون في الخيال وهو واقف مع الحجة يكره الشطح والإسراف في الخيال؛ بل يحارب الإسراف في الخيال وما

يستلزمه، ويرد هؤلاء المسرفين إلى حظيرة الحقائق ويحاكمهم إلى العقل. ألم تر إلى القرآن كيف يذم الشعراء الذين يركبون مطايا الخيال إلى حد الغواية ويقول:

قال تعالى:

﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُرَنَ ﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفَعَلُونَ ﴾ وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَقَعَلُونَ ﴾ إِلَّا النَّيْنَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ وَذَكَرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا وَاننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواً وَسَيَعْلَمُ النَّيْنَ ظَلَمُواْ أَيِّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ .

[سورة الشعراء، الآيات: ٢٢٤ ـ ٢٢٧]

وانظر كيف ينفي القرآن أنه شعر وأن الرسول شاعر فيقول:

قال تعالى:

﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَكُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ \* لِيُمُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ .

[سورة يس، الآيتان: ٦٩ ـ ٧٠]

وتأمل ما جاء في صحيح مسلم وغيره من أنه على على عائشة أم المؤمنين أن تقول في شأن صبي من الأنصار جيء به ميتاً ليصلى عليه: طوبى لهذا لم يعمل شراً. فقال عليه:

(أو غير ذلك يا عائشة؟ إن اللَّه خلق الجنة وخلق لها أهلاً وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. وخلق النار وخلق لها أهلاً، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم)

رواه أبي داود

مع أن أطفال المسلمين يعلم أنهم في الجنة، لكن توقف الرسول وإباءه على عائشة أن تقول هذا، كان قبل أن يعلمه الله ذلك. فلم يسمح لها أن تسير مع الوهم أو الظن ما دام الأمر غيباً ولا يعلم الغيب إلا الله.

وتدبر ما رواه البخاري من أنه لما توفي عثمان بن مظغون رضي الله عنه قالت أم العلاء \_ امرأة من الأنصار \_ رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال ﷺ: (وما يدريك أن الله أكرمه)؟ فقالت: بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ قال (أما هو فقد جاءه

اليقين. واللَّه إني لأرجوله الخير. واللَّه ما أدري وأنا رسول ما يفعل بي). قالت فواللَّه لا أزكي أحداً بعده أبداً وكذلك يقول القرآن الكريم:

قال تعالى:

﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا آَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُرُّ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ وَمَا

[سورة الأحقاف، الآية: ٩]

فهل يعقل أن يقاس صاحب هذه الدقة البالغة والتثبت الدقيق بفتاة خفيفة سابحة في بحر أوهامها غريقة في أحلامها؟!

(رابعها): أن تلك الفتاة: جان دارك، لم تأت ولا بدليل واحد معقول على صدق أوهامها وتخيلاتها التي تزعمها وحياً وحديثاً من الله إليها. لكن رسول الله محمد على له وعلى وحيه الذي يدعيه ألف دليل ودليل، كما سبق بيانه. فأين الثرى من الثريا؟ وأين الظلام من النور؟.

(خامسها): أن هذه الفتاة الهائجة الثائرة لم تكن صاحبة دعوة إلى إصلاح ولا ذات أثر في التاريخ. إنما كانت سيف ومسعرة حرب في فترة من الزمن، لغرض مشترك بين الإنسان والحيوان وهو الدفاع عن النفس والوطن بمقتضى غريزة حب البقاء؛ ثم لم تلبث جذوتها أن بردت، وحماستها أن خمدت.

### (كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر)

فأين هذه الآنسة الثائرة من أفضل الخلق في دعوته الكبرى، وأثره الخالد في إصلاح الأديان البشرية وشرائعهم وأعمالهم وأخلاقهم، في إنقاذ الإنسانية العانية وتجديد دمها بدينه الجديد الذي قلب به أوضاع الدنيا، ونقل بسببه العالم إلى طور سعيد، بل إلى الطور السعيد الذي لولاه لدام يتخبط في الظلمات، ولبات في عداد الأموات!؟

قال تعالى:

﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ ۚ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثُلُهُ فِي

ٱلظُّلُمَنَةِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ •

[سورة الأنعام، الآية: ١٢٢]

### الشبهة الثالثة ودفعها:

يقولون: إنه على كان يلقى ورقة بن نوفل فيأخذ عنه ويسمع منه، وورقة لا يبخل عليه لأنه قريب لخديجة زوج رسول الله محمد على منه، يريدون بهذا أن يوهموا قراءهم وسامعيهم بأن هذا القرآن استمد علومه من هذا النصراني الكبير الذي يجيد العبرية ويقرأ بها ما شاء الله.

وندفع هذه الشبهة بمثل ما دفعنا به ما قبلها. ونقرر أنه لا دليل عندهم على هذا الذي يتوهمونه ويوهمون به الناس، بل الدليل قائم عليهم فإن الروايات الصحيحة تثبت أن خديجة ذهبت بالنبي على حين بدء الوحي إلى ورقة، ولما قص الرسول على قصصه قال: هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسى. ثم تمنى أن يكون شاباً فيه حياة وقوة ينصر بهما الرسول ويؤازره حين يخرجه قومه. ولم تذكر هذه الروايات الصحيحة أنه ألقى إلى الرسول عظة أو درساً في العقائد أو التشريع ولا أن الرسول كي كان يتردد عليه كما يتوهمون أو يوهمون. فأنى لهم ما يقولون؟ وأي منصف يسمع كلمة ورقة هذه ولا يفهم منها أنه كان يتمنى أن يعيش حتى يكون تلميذاً لرسول الله محمد على، وجندياً مخلصاً في صفه ينصره ويدافع عنه في وقت المحنة؟ ولكن القوم ركبوا رؤوسهم على رغم ذلك، وحاولوا قلب الأوضاع وإيهام أن ورقة هو الأستاذ الخصوصي الذي استقى منه رسول الله محمد على دينه وقرآنه: ألا ساء ما يحكمون؟.

#### الشبهة الرابعة ودفعها:

يقولون: إن إعجاز القرآن للبشر أن يأتوا بمثله، لا يدل على قدسيته وأنه كلام الله. وشاهد ذلك أن لكل متأدب أسلوباً خاصاً به يتبع استعداده الأدبي ومزاجه الشخصي. وهذا الأسلوب الخاص يستحيل على غيره أن يأتي بمثله ضرورة اختلاف مذاهب المتأدبين وأمزجتهم. ومع هذا فإعجاز كل أسلوب لغير صاحبه، وعجز كل متأدب عن الإتيان بأسلوب غيره، لم

يضف على الأساليب البشرية شيئاً من القدسية وأنها كلام الله. فكذلك القرآن يزعمون أنه كلام رسول الله محمد على ويعترفون بإعجازه على هذا النحو.

وندفع هذه الشبهة (أولاً) بوجوه الإعجاز التي بسطناها سابقاً غير وجه الإعجاز بالأسلوب.

(ثانياً): إن هذه الشبهة مغالطة، فإن التحدي بالقرآن ليس معناه مطالبة الناس أن يجيئوا بنفس صورته الكلامية ومنهاجه المعين الذي انفرد به أسلوبه، حتى تردَّ هذه الشبهة. بل معناه مطالبة الناس أن يجيئوا بكلام من عندهم أيا كانت صورته ومزاجه، وأيا كان نمطه ومنهاجه، ولكن على شرط ألا يطيش في الميزان، إذا قيس هو والقرآن بمقياس واحد من البيان، بل يظهر أنه يماثله أو يقاربه في خصائصه، وإن كان على صورة بيانية غير صورته. هذا هو ما يتحداهم به الرسول، وهو القدر الذي يتنافس فيه البلغاء عادة فيتماثلون أو يتفاضلون، مع احتفاظ كل منهم بمنهاجه الخاص ونمطه المعين.

ومثال ذلك أن يتبارى قوم في العدووالجري إلى هدف واحد، ويُرسم لكل واحد من هؤلاء المتبارين طريق معين بحيث لا يمشي أحدهم من طريق صاحبه، ولا يضع قدمه في موضع قدم أخيه. بل يمشي في طريقه هو غير مزاحِم ولا مزاحَم، ويسير موازياً لقرنه في المبدأ وفي الاتجاه، ثم يمضون جميعاً إلى الهدف المشترك الذي إليه يتسابقون، وإذ هم بعد ذلك بين سابق مبرز، ولاحق متخلف، ومساومتكافئ. دون أن يكون اختلاف طرقهم قادحاً فيما يكون بينهم من هذا التفاضل أو التماثل. بل يعرف التناسب بينهم بمعرفة نسبة ما قطعه كل من طريقه إلى ذلك الهدف المشترك. . . . كذلك المتنافسون في ميدان البيان، يختار كل منهم طريقته التي يستمدها من مزاجه الشخصي واستعداده الخاص للوصول إلى الغاية البيانية العامة. ثم هم بعد ذلك يتفاوتون أو يتعادلون، بمقدار وفائهم بخصائص البيان أو نقصهم منها، فالمدعوون إلى معارضة القرآن إن افترضتهم أكلى منه كعباً فسيأتون بأحسن مما جاء به. وإن افترضتهم دونه فلن يشق عليهم أن يأتوا بقريب مما جاء به، مع احتفاظ كل منهم بنمطه في الكلام ومنهجه في البيان لكن بقريب مما جاء به، مع احتفاظ كل منهم بنمطه في الكلام ومنهجه في البيان لكن شيئاً من هذه المراتب الثلاث لم يكن. فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن ولا بما

يعلوه ولا بما يقرب منه، لا بالنسبة إليه كله، ولا بالنسبة لعشر سور، ولا بالنسبة لسورة واحدة من مثله، لا منفردين ولا مجتمعين ولوكان معهم الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيراً. يضاف إلى ذلك أنهم كانوا أئمة البيان ونقدة الكلام. وكانوا أهل إباء وضيم يحرصون على الغلبة في هذه الحلبة من معارضة القرآن.

أليس ذلك بدليل كاف على أن هذا الكتاب تنزيل العزيز الرحيم ولا يمكن أن يكون كلام رسول اللَّه محمد عليه ولا غيره من المخلوقين؟!

#### الشبهة الخامسة ودفعها:

يقولون: إن عجز الناس عن الإتيان بمثل القرآن، ما هو إلا نظير عجزهم عن الإتيان بمثل الكلام النبوي وإذاً فلا يتجه القول بقدسية القرآن وأنه كلام الله، كما لا يتجه القول بقدسية الحديث النبوي وأنه كلام الله!

وندفع هذه الشبهة (أولاً) بأن الحديث النبوي إن عجز عامة الناس عن الإتيان بمثله فلن يعجز أحد خاصتهم عن الإتيان ولوبمقدار سطر واحد منه. وإذا عجز أحد هؤلاء الممتازين عن مقدار سطر واحد منه نفسه، فلن يعجز عن مقدار سطر واحد من مماثلة القريب منه. وإن عجز أن يأتي بسطر من هذا المثل وهو وحده، فلن يعجز عنه إذا انضم إليه ظهير ومعين أيا كان ذلك الظهير والمعين. وإن عجز عن هذا مع الظهير والمعين أيا كان، فلن يعجز الإنس والجن جميعاً أن يأتوا بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً كما قال القرآن.

ذلك شأن الحديث النبوي مع معارضيه. أما القرآن الكريم فله شأن آخر، لأن أحداً لا يستطيع الإتيان بمثل أقصر سورة منه لا هو وحده ولا مع غيره ولواجتمع من بأطرافها من الثقلين.

وإنما قلنا إن الحديث النبوي لا يعجز بعض الخواص الممتازين أن يأتي بمثله، لأن التفاوت بين الرسول وبلغاء العرب مما يتفق مثله في مجاري العادة بين بعض الناس وبعض في حدود الطاقة البشرية، كالتفاوت بين البليغ والأبلغ والفصيح والأفصح والحسن والأحسن. وليس هذا التفاوت بالأمر الشاذ الخارق للنواميس العادية جملة، بحيث تنقطع الصلة بين الرسول وسائر البلغاء جميعاً، لاختصاصه من بينهم

بفطرة شاذة لا تمت إلى سائر الفطر بنسب كما ينتسب النقيض إلى النقيض والضد إلى الضد كلا بل إن هذا القول باطل من وجهين:

(أحدهما) أنه يخالف المعقول والمشاهد، لما هو معروف من أن الطبيعة الإنسانية العامة واحدة، ومن أن الطبائع الشخصية يقع بينها التشابه والتماثل، في شيء أو أشياء، في واحد أو أكثر، في زمن قريب أو أزمنة متطاولة، في كل فنون الكلام أو في بعض فنونه. (والآخر) أنه يخالف المنقول في الكتاب والسنة، من أن البشرية قدر مشترك بين الرسول وجميع آحاد الأمة. ولا ريب أن هذه البشرية المشتركة وجه شبه يؤدي لا محالة إلى المماثلة بين كلامه وكلام من تجمعهم رابطة أو روابط خاصة على نحوما قررنا. أليس الله يقول:

﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَـٰلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ .

[سورة الإسراء، الآية: ٩٣]

ويقول:

﴿ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَهٌ ۗ وَيَوَدُّ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦ أَحَدًا﴾ .

[سورة الكهف، الآية: ١١٠]

ثم أليس رسول اللَّه ﷺ يقول في الحديث الآنف:

(إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ) ألخ.

ويقول لرجل رآه فامتلأ منه فرقا ورعباً:

(هون عليك فإني لست بملك. إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد)!

(ثانیا): إننا نجد تشابهاً بین کلام النبوة وکلام بعض الخواص من الصحابة والتابعین، حتی لقد نسمع الحدیث فیشتبه علینا أمره: أهو مرفوع ینتهی إلی النبی ﷺ؟ أم موقوف عند الصحابی؟ أم مقطوع عند التابعی؟ إلی أن یرشدنا السند إلی عین قائله.

ومن أوتي حاسة بيانية يدرك هذا الشبه كثيراً كلما كان صاحب البيان

المشابه تصله بالرسول على صلات قوية، كتلك الصلات أو العوامل المتآخذة التي توافرت في علي بن أبي طالب، حتى مسحت بيانه مسحة نبوية، وجعلت نفسه في الكلام من أشبه الأنفاس بكلام رسول الله على إن لم يكن أشبهها.

أما القرآن الكريم وما أدراك ما القرآن، فلن تستطيع أن تجد له شبيها أو ندا، لأن الذي أنزله هو الله سبحانه وقد أنزله بعلمه لذلك لن تستطيع أن تجد له شبيها أو نداً! فكيف يقاس القرآن الكريم بالحديث في هذا المقام؟ أم كيف يجمع بينهما في قران؟.

(ثالثاً): إن القرآن لوكان كلام رسول الله محمد والمديث الشريف، لكان أسلوبهما واحداً؛ ضرورة أنهما على هذا الفرض صادران عن شخص واحد، استعداده واحد ومزاجه واحد، لكن الواقع غير ذلك، فأسلوب القرآن ضرب وحده تظهر عليه سمات الألوهية التي تجل عن المشابهة والمماثلة، وأسلوب الحديث النبوي ضرب آخر لا يجل عن المشابهة والمماثلة، بل هو محلق في جوالبيان يعلوأساليب الناس في جملته دون تفصيله؛ ولا يستطيع بحال أن يصعد إلى سماء إعجاز القرآن. فإن افترضت أنه ولا يستطيع بحال أن يصعد إلى سماء يحضره ويتعمل له وهو ما سماه بالقرآن، والآخر يرسله ولا يحضره وهو ما سمي بالحديث: إن افترضت ذلك فانظر علاج الشبهة العاشرة في المبحث الثالث من هذا الكتاب (ص٧٨ - ٨٤ من الجزء الأول) فإن فيه شفاء ما في نفسك، والله يكتب العافية لي ولك.

### الشبهة السادسة ودفعها:

يقولون: إن أنباء القرآن الغيبية، لا تستقيم أن تكون وجها من وجوه الإعجاز الدالة على أنه كلام الله بل هو كلام رسول الله محمد على أنه كلام الله بل هو كلام رسول الله محمد على أنباء من أهل الكتاب في الشام وغيرها، أو رمى فيه الكلام على عواهنه فصادف الحقيقة اتفاقاً، أواستنبط الأنباء برأيه استنباطاً ثم نسبها إلى الله سبحانه وتعالى.

وندفع هذه الشبهة (أولاً) بأن أكثر أنباء الغيب التي في القرآن لم يكن لأهل الكتاب علم بها على عهده.

(ثانياً): إنه صحح أغلاطهم في كثير من الأنباء فليس بمعقول أن يأخذها عنهم وهو الذي صححها لهم! .

(ثالثاً): إن أهل الكتاب في زمنه كانوا أبخل الناس بما في أيديهم من علم الكتاب.

(رابعاً): إنه لوكان لهذه الشبهة ظل من الحقيقة لطار بها أهل الكتاب فرحاً وطعنوا بها في رسول الله محمد وقرآنه، ولطبل لها المشركون ورقصوا. لكن شيئاً من ذلك لم يكن، بل إن جلة من علماء أهل الكتاب آمنوا بهذا القرآن، ثم لم يمض زمن طويل حتى أعطت قريش مقادتها له عن إيمان وإذعان.

(خامساً): إن رسول الله محمداً ولله كان رجلاً عظيماً بشهادة هؤلاء الطاعنين. وصاحب هذه العظمة البشرية يستحيل أن يكون مما يرمي الكلام على عواهنه خصوصاً أنه رجل مسؤول في موقف الخصومة بينه وبين أعداء ألداء فما يكون له أن يرجم بالغيب ويغامر بنفسه وبدعوته، وهو لا يضمن الأيام وما تأتي به مما ليس في الحسبان.

(سادساً): إنه على فرض رجمه بالغيب جزافاً من غير حجة، يستحيل في مجرى العادة أن يتحقق كل ما جاء به مع هذه الكثرة. بل كان يخطئ ولومرة واحدة، إما في غيوب الماضي أو الحاضر أو المستقبل. لكنه لم يخطئ في واحدة منها على كثرتها وتنوعها.

(سابعاً): إن هذه الأنباء الغيبية ليست في كثرتها مما يصلح أن يكون مجالاً للرأي، ثم إن ما يصلح أن يكون مجالاً للرأي أخبر رسول الله محمد في بعضه بغير ما يقضي به ظاهر الرأي والاجتهاد. أنظر ما ذكرناه تحت عنوان أنباء الغيب من هذا المبحث. وتأمل نبوءة انتصار الروم على الفرس وانتصار المسلمين على المشركين في وقت لم تتوافر فيه عوامل هذا الانتصار كما بينا سابقاً.

### الشبهة السابعة ودفعها:

يقولون: إن ما تذكرونه من علوم القرآن ومعارفه وتشريعاته الكاملة،

لا يستقيم أن يكون وجها من وجوه الإعجاز. فهذا سولون اليوناني وضع وحده قانوناً وافياً كان موضع التقدير والإجلال والطاعة وما قال أحد إنه أتى بذلك معجزة ولا إنه صار بهذا التشريع نبياً.

وندفع هذه الشبهة (أولا): بأن البون شاسع بين ما جاء به القرآن وما جاء به القرآن وما جاء به هذا القانون السولوني اليوناني. ونحن نتحداهم أن يثبتوا لنا كماله ووفاءه بكافة ضروب الإصلاح البشري على نحوما شرحنا سابقاً بالنسبة إلى القرآن الكريم.

(ثانياً): إن الفرق بعيد بين ظروف رسول الله محمد على التي جاء فيها بالقرآن وظروف سولون التي وضع فيها القانون. وهذا الفرق البعيد له مدخل كبير في إثبات هذا الوجه من الإعجاز بالنسبة إلى رسول الله محمد على دون سولون: فرسول الله محمد على أمي نشأ في الأميين، أما سولون فكان فيلسوفا نشأ في فلاسفة ومتعلمين، بل هو أحد الفلاسفة السبعة الذين كان يشار إليهم بالبنان في القرن السابع قبل الميلاد المسيحي...

ورسول اللّه محمد ﷺ لم يتقلد قبل القرآن أعمالاً إدارية ولا عسكرية، بل جاءه القرآن بعد أن حببت إليه الخلوة والعزلة، أما سولون فقد تولى قبل وضعه القانون أعمالاً إدارية وعسكرية، وانتخب في عام ٥٩٤ قبل الميلاد (أرجونا) أي رئيساً على الأمة بإجماع أحزابها، وقلدوه سلطة مطلقة ليغير ما شاء من نظم البلاد وقانونها الذي وضعه (زراكوت) من قبله. فوضع لهم نظاماً جديداً أقرته الأمة حكومة وشعباً وقررت اتباعه والعمل به عشر سنين.

فهل يجوز حتى في عقول المغفلين أن تقام موازنة ويصاغ قياس مع هذه المفارقات الهائلة بين رسول الله على محمد الأمي الناشئ في الأميين، وسولون الفيلسوف والحاكم والقائد والزعيم والناشئ في أعظم أمة من أمم الحكمة والحضارة!.

(ثالثاً): أين ذلك القانون الذي وضعه أو عدله سولون؟ وما أثره وما مبلغ نجاحه؟ بجانب القرآن الجامع ودستوره الخالد وأثره البارز ونجاحه المعجز! ثم ما قيمة قانون وضع تحت تأثير تلك الظروف وأصبح في خبر

كان، بجانب القرآن الذي جاء في ظروف مضادة جعلته معجزة بل معجزات، ثم حيا حياة دائمة لا مؤقتة، ولا يزال يزداد مع مرور العصور والقرون جدة وحياة وثباتاً واستقراراً، حتى أصبح كثير من الأمم المتحضرة تستمد منه، وقررت مؤتمرات دولية اعتباره مصدراً من مصادر القانون المقارن في هذا العصر، إلى غير ذلك مما أشرنا إليه قبلا؟!

#### خلاصة:

والخلاصة أن القرآن من أية ناحية أتيته، لا ترى فيه إلا أنواراً وأدلة ساطعة على أنه كلام الله. ولا يمكن أن تجد فيه نكتة من كذب، ولا وصمة من زور، ولا لطخة من جهل. وإني لأقضي العجب من هؤلاء الذين أغمضوا أعينهم عن هذه الأنوار، وطوعت لهم أنفسهم اتهام رسول محمد على بالكذب، وزعموا أن القرآن من تأليفه هو لا من تنزيل ربه، مع أن الكاذب لا بد أن تكشف عن خبيئته الأيام والمضلل لا مناص له من أن يفتضح أمره ويتهتك ستره.

فيا أيها اللاعبون بالنار، الهازئون بقوانين العقل والمنطق، العابثون بمقررات علم النفس وعلم الاجتماع. الغافلون عن نواميس الكون وأوضاع التاريخ، الساخرون بدين اللَّه وكتابه ورسوله. كلمة واحدة أقولها لكم فاعقلوها: معقول أن يكذب الكاذب ليجلب إلى نفسه أسباب العظمة والمجد، وليس بمعقول أبداً (حتى عند البهائم) أن يكذب الصادق الأمين ليبعد عن نفسه أعظم عظمة وأمجد مجد. ولا شيء أعظم من القرآن ولا أمجد، فكيف يتنصل رسول اللَّه محمد عليه منه ولا يتشرف بنسبته إليه لوكان من تأليفه ووضعه؟!

يميناً لا حنث فيها، لوأن رسول الله محمد على كان كاذباً لكذب في أن ينسب هذا القرآن إلى نفسه، على حين أنه ليس من إنشائه ورصفه. كيما يحرز به الشرف الأعلى، ويدرك به المقام الأسمى، لوكان ينال شرف ويعلومقام بالافتراء والكذب! ولكن كيف يكذب الصادق الأمين ومولاه يتوعد ويقول:

قال تعالى:

﴿ وَلَوْ نَقَوَٰلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ \* لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ \* فَمَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَنجِزِينَ \* وَإِنَّهُ لَنَذَكِرُةً لِلْمُنَقِينَ \* وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكَدِّبِينَ \* وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى ٱلْكَفْوِينَ \* وَإِنَّهُ لَخَوْرِينَ \* وَإِنَّهُ لَكَفْوِينَ \* وَإِنَّهُ لَكَفْوِينَ \* وَإِنَّهُ لَكَفْوِينَ \* وَإِنَّهُ لَكَفْوِينَ \* وَإِنَّهُ لَلْمُنْفِينَ \* وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكَدِّبِينَ \* وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى ٱلْكَفْوِينَ \* وَإِنَّهُ لَكُونِينَ \* وَإِنَّهُ لَكُونِينَ \* وَإِنَّهُ لَلْمُنْفِينَ \* وَإِنَّهُ لَلْمُنْفِينَ \* وَإِنَّهُ لَلْمُنْفِينَ \* وَإِنَّهُ لَلْمُنْفِينَ \* وَإِنَّهُ لِنَا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مِنْ اللَّهُ لِيَعْلَمُ أَنْ اللَّهُ لِلْمُنْفِينَ \* وَإِنَّهُ لِلْمُؤْلِقِينَ \* وَإِنَّهُ لِلْمُنْفِينَ \* وَإِنِّلُولُونُ لِنَا لَعْفُلُ مُؤْلِينَ \* وَلِيَّهُ لَقُولِينَ \* وَلِمُؤْلِينَ \* وَلِيْلُولُونَ لِمُنْ لَكُونُ لِلْمُنْفِينِ فَيْ فَإِنْهُ لِلْمُنْفِقِينَ \* وَلِيْفُولِينَ \* وَلِيْفُولُونَ فَيْ فِي لَالْمُنْفِينِ فَيْ فَالْمُولِينَ \* وَلَيْفُولُونَ فَيْفِينَ \* وَلَيْفُولِينَ \* وَلَيْفُولِينَ \* وَلَيْفِينَ فَيْفُولِينَ فِي فَالْمُؤْلِينَ فَيْفُولِينَ فَيْفِينَ فَيْفُولِينَا لِمُنْفِينَ لِلْمُؤْلِينَ فِي فَالْمُؤْلِينَا لَمُنْفُولِينَا فَيْفُولِينَا فَيَقِينَ فِي فَالْمُؤْلِينَ فَلْمُؤْلِينَا لِمُؤْلِينَا لَمْفُولِينَا لِمُنْفُولِينَا لِمُؤْلِينَا لِلْمُؤْلِينَا لِلْمُؤْلِينَا لِمُؤْلِينَا لِمُنْفُولِينَا لِمُؤْلِينَا لَمْنَالِينَا لَمْنَالِمُونَا لِلْمُؤْلِينَا لِلْمُؤْلِينَا لِلْمُؤْلِينَا لِلْمُؤْلِينَا لِلْمُؤْلِيلِلْمُ لِلْمُؤْلِيلِ لَلْمُؤْلِينَا لِلْمُؤْلِيلِلْمُ لِلْمُؤْلِيلِنَا لِلْمُؤْلِيلِ لَلْمُؤْلِلِلْمُ لِلْمُولِيلِلْمُ لِلْمِنْلِلْمُ لِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْمُ لِلْمُؤْلِلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْلِلِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمُؤْلِلِلِلْمُ لِلْمُؤْلِلِلْلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْل

[سورة الحاقة، الآيات: ٤٤ ـ ٥٦]

ومن أعجب العجب أن نسمع أمثال تلك الشبهات الساقطة في محيطنا الإسلامي؛ على حين أن طوائف كثيرة من علماء الإفرنج في هذه العصور الأخيرة، قد أعلنوا بعد دراستهم للقرآن ونبي القرآن (إن رسول الله محمد على كان سليم الفطرة، كامل العقل، كريم الأخلاق، صادق الحديث، عفيف النفس، قنوعاً بالقليل من الرزق، غير طموع في المال ولا جنوح إلى الملك. ولم يعن بما كان يعنى به قومه من الفخر والمباراة في تحبير الخطب وقرض الشعر. وكان يمقت ما كانوا عليه من الشرك وخرافات الوثنية، ويحتقر ما يتنافسون فيه من الشهوات البهيمية، كالخمر والميسر وأكل أموال الناس بالباطل. وبهذا كله وبما ثبت من سيرته ويقينه بعد النبوة جزموا بأنه كان صادقاً فيما ادعاه بعد استكمال الأربعين من عمره، ومن رؤية ملك الوحي، ومن إقرائه إياه هذا القرآن، ومن إنبائه بأنه رسول من الله لهداية قومه وسائر الناس).

ولقد وصل الأمر ببعض هؤلاء الباحثين الأجانب، أن أعلن هذه الحقيقة: (لووجدت نسخة من القرآن في فلاة، ولم يخبرنا أحد عن اسمها ومصدرها، لعلمنا بمجرد دراستها أنها كلام الله، ولا يمكن أن تكون من كلام سواه). إن الكلام في إعجاز القرآن طويل، وعلاج جميع الشبهات التي لفقها أعداء الإسلام أطول. ومنها رسالة خبيثة أسموها (كتاب حسن الإيجاز في إبطال الإعجاز) فقد حملت من الأكاذيب والأراجيف، ومن اللف والدوران، أشكالاً وألواناً في الصحيفة الواحدة. فحسبنا الله تعالى في مثل هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى.

### الخاتمة

هكذا كان لنا جولة في هذا الجزء في الإعجاز التشريعي والإعجاز الغيبي للقرآن الكريم ولقد تبين بعد القراءة بفضل الله عظمة هذا القرآن العظيم وعظمة هذا الشرع الذي له ما في السماوات وما في الأرض... لقد تم بفضل الله سبحانه هذا الجزء ولكن ما أردته أن يكون كتاباً في التشريع ولكن ما أردت أن أبين إعجاز هذا القرآن الكريم في تشريعه وبيانه لبعض الغيبيات ولذلك لم نختر كل التشريع وشواهده فهذا يحتاج إلى مجلدات. . . فموسوعتنا الكونية الكبرى والمؤلفة من عشرين جزءاً والجزء السابع عشر هذا المعنون ب \_ (آيات اللَّه في الإعجاز التشريعي والغيبي) ليس إلا جزءاً واحداً منها الهدف منها جميعاً هوبيان آيات الله سبحانه وإعجازه في شتى العلوم وهذا الكون العظيم وبيان عظمته وإعجازه في خلقه للخلق من إنسان وحيوان وطير وحشرات وكذلك في خلقه للبحار والجبال والنبات ولقد حاولنا في هذا الجزء أن نقدم شواهد قيمة أوردها القرآن الكريم سواء على مستوى الإعجاز التشريعي والذي يعمل به المسلمون منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان فما أصابه النقص ولا العور ولا النقد ولا القدم بل هو متجدد دائماً يصلح لكل زمان ومكان ولكل الأقوام وشعوب هذه الأرض فأين النقد في النظام والتشريع في الإرث؟ وأين النقد في نظام وتشريع بناء الأسرة؟ وأين النقد في نظام الزكاة والصدقات؟ وأين النقد في النظام الاجتماعي والاقتصادي؟ وكل صالح العمل به ومهما تقدمت القرون وتطور الإنسان والمجتمعات . . ويجب دائماً أن لا ننسى الآية الكريمة التي يقول فيها اللَّه سبحانه ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ •

[سورة المائدة، الآية: ٣]

لهي دلالة حتمية أن هذا التشريع الرباني صالح إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها فاللّه سبحانه الذي يقول: ﴿ اَلْيُوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَرَضِيتُ لَكُمْ اللّهِ اللّه هو أعلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وبما ستصل إليه البشرية في قابل أيامها فكل تشريع وإعجاز وعلم وغيب وآية هو من صبغة اللّه سبحانه وقد وصف اللّه نظامه وتشريعه.

فقال: ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَخَنُّ لَهُ عَكِدُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١٣٨]

وهنا يكمن سر الإعجاز في كل شيء، إذ كيف لبشر أن يضع نظاماً تشريعياً صالحاً للبشرية إلى يوم القيامة، وهل لهذا البشر قدرة على معرفة ما ستكون عليه البشرية عبر قرون كثيرة؟ ناهيك بأن زمن هذا التشريع (نزول القرآن الكريم) كان في زمان لا يوصف بزمن العلم وليس أهله مؤهلين أو أحد منهم أن يضع نظاماً تشريعياً يخدم البشرية على اختلاف مشاربها وعاداتها وتقاليدها وأقطارها وجنسها ولونها ويصلح للجميع للفرد والمجتمع والمرأة والرجل والصغير والكبير والشيخ وهذا هو سر الإعجاز، ولذا حق لنا أن نسميه (الإعجاز التشريعي) كونه صالحاً لكل زمان ومكان ولا يعتوره نقص ولا عيب ولا خلل، بل قال بصلاحه الأقدمون تماماً كما يقول المعاصرون وكما يقول من يأتي بعدهم وبعدنا إلى يوم الدين. . . فأرجوالله سبحانه أن نكون قد قدَّمنا في هذا الجزء ما يرضيه وما يرضي رسول الله على وما يرضي الناس لأن صلاح العمل لا يكون إلا بشهادة الناس وكلنا أمل أن يجعل الله سبحانه هذا العمل صدقة يكون إلا بشهادة الناس وكلنا أمل أن يجعل الله سبحانه هذا العمل صدقة جارية وفي ميزان حسناتنا وحسنات كل من ساهم فيه وقرأه وانتفع به والله من وراء القصد.

والحمد للَّه رب العالمين.

الباحث د. ماهر أحمد الصوفي أبو ظبي ص. ب ۲۹۲۲ موبايل ۲۹۲۱۵۰۷۵۲۹۹۱

# أسماء العلماء والباحثين الـذين شاركـوا بـآرائـهـــم في هذه الموسوعة جزء ١ ـ ٢٠

| العمل                                              | الاسم                    | الرقم |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| خبير الفيزياء الفلكية في معهد كاليفورنيا           | اندرولانج                | ١     |
| عالم فلكي                                          | باولو ديبيرنارويس        | ۲     |
| عالم فلكي (المرصد الفلكي البريطاني بأدنبره)        | جيمس دنلوب               | ٣     |
| مدير معهد علم الفلك بجامعة كمبردج بانكلترا         | ريتشارد إيليس            | ٤     |
| أستاذ علم الفلك جامعة هيرتفورد انكلترا             | د. فيليب لوكاس           | 0     |
| أستاذ علم الفلك جامعة اكسفورد انكلترا              | د . باتریك روتش          | ٦     |
| أستاذ علم الفلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة     | د. جاي ميلوش             | ٧     |
| عالم فلك مركز هارفارد سميبشويتان للفيزياء الفضائية | د . ترافيس متكالفي       | ٨     |
| عالم فيزيائي                                       | ستيفن هاوكنغ             | ٩     |
| عالم فيزيائي                                       | هوجيم هارتل              | ١.    |
| مهندس فضائي. ألماني                                | شلايخ برغامان            | 11    |
| رائد الخيال العلمي                                 | جول فيرن                 | ۱۲    |
| كاتب الخيال العلمي                                 | آرثر سي كلارك            | ۱۳    |
| مهندس فضاء أمريكي                                  | براد أدواردز             | ١٤    |
| عالم روسي فلكي ورياضي وأبو الرحلات الفضائية        | قسطنطين تسيولكر<br>فسلكي | 10    |

| العمل                                              | الاسم                 | الرقم |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| عالم فلكي / معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا            | جان بول نیب           | ١٦    |
| عالم فلك/ الولايات المتحدة                         | د. أيد ويلر           | ۱۷    |
| عالم فلك ومكتشف مذنب هايل بوب مختص بعلم<br>الكواكب | د. ألن هايل           | ١٨    |
| راهب إيطالي خبير في علم الفلك                      | جيوردانو برونو        | ۱۹    |
| عالم فيزياء ورياضي ـ فرنسا                         | د. لابلاس             | ۲.    |
| فيلسوف ألماني وخبير في علم الفلك                   | إيمانيول كانما        | 71    |
| مدير مختبر الدفع النفاث وكالة ناسا الأمريكية       | بروفسور شارل<br>العشي | 77    |
| عالم فلسفي يوناني                                  | أرسطو                 | 74    |
| عالم فلك وأحياء إيطالي                             | فرانسيسكو ربدي        | 3.7   |
| عالم أحياء                                         | لويس باستور           | 70    |
| عالم فلك ألماني ١٧٥٥م                              | کانت -                | 77    |
| عالم فلك ١٩٢٩م                                     | هابل                  | 77    |
| عالم من وكالة ناسا الفضائية ورائد فضاء             | ليروي تشاو            | ۲۸    |
| مهندس في الملاحة الجوية وكالة الفضاء الروسية       | ساليزان شابيروف       | 79    |
| مدير مركز أيباك الفضائي                            | جورج حلو              | ٣.    |
| عالم فلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة            | رون غريزلي            | ٣١    |
| عالم فلك معهد البحث العلمي الولايات المتحدة        | کریس تشیبا            | ٣٢    |

| العمل                                                              | الاسم                   | الرقم |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| مختص بالشؤون العلمية والفلكية جريدة الاتحاد<br>الإماراتية          | عدنان عضيمة             | ٣٣    |
| عالم فلك مختص بشؤون السفن الفضائية / أمريكا                        | جون هومير               | ٣٤    |
| عالم فلك/ الولايات المتحدة الأمريكية                               | روبرت هارفین            | 40    |
| عالم فلك _ وكالة ناسا _ الولايات المتحدة الأمريكية                 | جاك دوريل               | 47    |
| كاتب في شؤون الفلك                                                 | معين أحمد محمود         | ٣٧    |
| عالمان ألّفا كتاب البذور الكونية                                   | شاندراوبكرا ماسينج      | ٣٨    |
| عالم فلك سويدي                                                     | أرهينوس                 | 44    |
| عالم فلك أميركي                                                    | د. کارل سیجان           | ٤٠    |
| عالم فلك ـ المعهد القومي للعلوم الفلكية مصر ـ حلوان                | مسلم شلتوت              | ٤١    |
| عالم رياضيات وفلك صاحب النظرية النسبية                             | أينشتاين                | ٤٢    |
| عالم فلك صاحب حزام ألن المغناطيسي فيزيائي أمريكي                   | فان ألن                 | ٣3    |
| عالم فيزياء فلكي جامعة كولورادو الولايات المتحدة                   | بروس جاكوسي             | ٤٤    |
| عالم فلك _ معهد سيموثنيان للفيزياء الفضائية الولايات<br>المتحدة    | د . ديفيد شاربونو       | ٤٥    |
| عالم فلك مركز جودارد للطيران الفضائي الولايات<br>المتحدة الأمريكية | د. إل دريك ديمنج        | ٤٦    |
| عالم فلك مختص بشؤون الكواكب جامعة كاليفورنيا<br>الولايات المتحدة   | د. جيفري دبليو<br>مارسي | ٤٧    |
| عالم النظريات الكوكبية ـ معهد كارنبجي واشنطن الولايات المتحدة      | د. آلان بي بوس          | ٤٨    |

| العمل                                                                             | الاسم                        | الرقم |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| عالم فلك ـ باحث في جامعة منبيلتون                                                 | د. جون موري                  | ٤٩    |
| كاتب أمريكي متخصص في الشؤون العلمية                                               | بيتر آن أبسبوت               | ٥٠    |
| كاتب متخصص في الشؤون الفلكية والعلمية/ الولايات<br>المتحدة                        | مايكل سواتويك                | ٥١    |
| مدير مركز التعليم والبحوث في علوم الكون والفلك<br>جامعة كينويسترون ريزيرن نيويورك | لورانس أم كروسي              | ٥٢    |
| عالم مشارك في المؤتمر السابع للإعجاز العلمي دبي ٢٠٠٤                              | د.ياسيـن محمد<br>المليكي     | ٥٣    |
| كاتب وعالم يتحدث في أمور الإعجاز من كتبه (اللَّه جل<br>جلاله)                     | سعید حوی                     | ٥٤    |
| عالم فلك مدير المرصد الفلكي ستراسبورغ / فرنسا                                     | رودريغو إيباتا               | ٥٥    |
| من كتاب الفلسفة المادية الوجودية                                                  | كارل ماركس                   | 0     |
| كاتب وباحث في الشؤون العلمية من كتبه (قصة التطور)                                 | د. أنور عبد العليم           | ٥٧    |
| كاتب في الشؤون العلمية والفلكية الولايات المتحدة                                  | رالف ألفر                    | ٥٨    |
| عالم نباتي ألماني                                                                 | بيجر إنك                     | ०९    |
| عالم كيميائي نباتي إنجليزي                                                        | البروفيسور سول<br>سبيكمان    | ٦.    |
| عالم كيميائي فلكي حائز على جائزة نوبل ١٩٢٣م<br>إنجليزي                            | هارولد يوري                  | ٦١    |
| عالم وكاتب مصري مختص بالشؤون الجيولوجية والفلكية                                  | د.زغــلــول راغــب<br>النجار | 77    |

| العمل                                                                   | الأسم                         | الرقم |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| كاتب وعالم إسلامي كبير حائز على جائزة شخصية العام الإسلامي/سوريا        | د. محمد سعيد<br>رمضان البوطي  | 74    |
| كاتب وجودي من كتاب الفلسفة المادية من مؤلفاته (الأنتي دوهرنغ)           | إنجلز                         | 78    |
| عالم في الكيمياء الحيوية بأكاديمية العلوم الروسية                       | الكسندر ايفانوفيتش            | 70    |
| كاتب في الشؤون العلمية والفلكية/ الولايات المتحدة                       | جورج جاموف                    | 77    |
| عالم مختص في الشؤون العلمية والفلكية / انكلترا                          | ستيفن هوكنج                   | 77    |
| عالم عربي اجتماعي فلسفي من كتبه: كتاب الحيوان                           | الجاحظ                        | ٦٨    |
| عالم عربي اجتماعي وفلسفي هو أستاذ الجاحظ                                | ابن النظام إبراهيم بن<br>سيار | 79    |
| كاتب عربي سوري                                                          | د. معين صلاح الدين            | ٧٠    |
| عالم كيميائي / إنجليزي                                                  | ستانلي ميلر                   | ٧١    |
| عالم اجتماعي/ ألماني                                                    | الفرد دالاس                   | ٧٢    |
| عالم فيزيائي/ السويد                                                    | هوستان ارينبوس                | ٧٣    |
| مستشرق له كتب ومؤلفات في القرآن الكريم وكان منصفاً في وصف القرآن الكريم | جيمس متشز                     | ٧٤    |
| فيلسوف عربي                                                             | الفيلسوف الكندي               | ٧٥    |
| عالم فلك الجمعية العلمية الوطنية أمريكا                                 | میکاییل ترنر                  | ٧٦    |
| كاتب وفيلسوف عربي من كتبه «تهافت التهافت»                               | ابن رشد                       | ٧٧    |

| العمل                                                     | الاسم             | الرقم |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| عالم عربي في الطب والفلسفة من كتبه عيون المسائل           | ابن سينا          | ٧٨    |
| أصحاب نظريات فلسفية من كتبهم (كتاب الرسائل)               | إخوان الصفاء      | ٧٩    |
| عالم فلك إنجليزي ١٨٦٣ حاول الصعود إلى السماء<br>بالمنطاد  | جليشر             | ۸۰    |
| باحث وكاتب اجتماعي بيئي فلسفي                             | د. أرنولد توينبي  | ۸١    |
| عالم الطبيعة البيولوجية                                   | فرانك ألن         | ٨٢    |
| عالم رياضيات سويسري                                       | تشارلز يوجين      | ۸۳    |
| عالم في الطبيعة الحيوية ـ الولايات المتحدة الأمريكية      | بول كلارنس        | ٨٤    |
| عالم طبيعة/ الولايات المتحدة الأمريكية                    | جورج إيربل دافيز  | ۸٥    |
| مفسر وعالم من كتبه (الفواتح الإلّهية)                     | العلامة الخنجواني | ۲۸    |
| عالم فلك/ مركز آيمز للأبحاث وكالة ناسا                    | ریشارد هوفر       | ۸٧    |
| فيلسوف وكاتب عربي                                         | الفارابي          | ٨٨    |
| عالم فلك إيطالي حاول الصعود إلى السماء عن طريق<br>البالون | فرانشيسكو         | ٨٩    |
| عالم فلك من أشد أنصار نظرية الكون المستقر                 | دونيس سكايما      | ٩.    |
| عالم فلك وفيزياء صاحب كتاب التاريخ المختصر للزمن          | ستيفن هوفكن       | 41    |
| عالم فلك صاحب كتاب الكون التكافلي                         | جورج كرنشتاين     | 97    |
| عالم فلك قام بدراسات كثيرة عن الجو الأرضي                 | دوس               | 94    |
| عالم فلك ١٩٦٠م كان يراقب الشموس الشبيهة بشمسنا            | فرانك دراك        | 98    |

| العمل                                                                               | الاسم           | الرقم |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| عالم فلك صاحب نظرية أن انفجاراً نووياً للنيترونات                                   | جورج كامو       | 90    |
| عالم فلك جامعة كامبردج انكلترا درس كثافة المجرات                                    | مارتن رايلي     | 97    |
| عالم فلك ١٩٦٥ التقط الإشعاع الراديوي الوارد من<br>جميع أنحاء الكون                  | بنزياس          | ٩٧    |
| عالم فلك مؤيد دعاة الأزلية                                                          | أنطواني ملوف    | ٩٨    |
| عالم فلك أيد نظرية أن قوة عاقلة مدركة أنشأت الكون_<br>بريطانيا                      | بول ديفز        | 99    |
| عالم فيزياء روسي برهن بنظريته بداية لهذا الكون                                      | ألكسندر فريدمان | ١     |
| عالم فلك وفيزياء صاحب نظرية انتشار النظم الكوكبية في<br>الكون                       | بجيران          | 1.1   |
| عالم فلك صاحب الإحصائية أربعة عشر نجماً أقرب إلى<br>شمسنا لها كواكب وعليها حياة     | ستيفن دول       | 1.7   |
| عالم فلك                                                                            | بروفسور بييرلس  | 1.4   |
| عالم فلك مدير مرصد بالومار كاليفورنيا                                               | ولتر باد        | 1 • 8 |
| عالم فلك ١٩٦٥ اشترك مع بنزياس في التقاط الإشعاع الراديوي الوارد من جميع أنحاء الكون | ويلسون          | 1.0   |
| عالم فلك بلجيكي أول من قدم نظرية حديثة عن نشأة الكون                                | لوميتر          | ١٠٦   |
| عالم فلك ١٩٥٠ صاحب نظرية الضربة الكبرى                                              | توم غولد        | 1.7   |
| عالم فلك                                                                            | مولتون          | ١٠٨   |
| عالم فلك صاحب نظرية أهم مظاهر عمر الأرض                                             | فايتز بكر       | 1.9   |

| الرقم | الاسم             | العمل                                                                               |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   | توني هيويش        | عالم فلك أول من اكتشف أجرام كاوي بأقطار بحدود ١٦<br>كم في الفضاء تدور حول محورها    |
| 111   | شابلي             | عالم فلك ١٩١٧ قدر البعد بين الشمس ومركز المجرة<br>١٠ ك. فرسخ                        |
| 117   | مستر جينز         | عالم فلك صاحب نظرية أصل المجموعة الشمسية                                            |
| 115   | ريتشارد كوفي      | عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق ديسكفري                                  |
| 118   | هيرمان بوندي      | عالم فلك ١٩٥٠ صاحب نظرية الضربة الكبرى                                              |
| 110   | بازل              | عالم فلك ألماني ١٩٣٨ قام بأول قياس لبعد النجوم                                      |
| 117   | جوسلين بل         | عالم فلك ألماني ١٩٣٨ اشترك مع بازل بتصميم أول<br>جهاز لقياس بُعد النجوم             |
| 114   | كاسينس            | عالم فلك إيطالي                                                                     |
| 114   | كويير             | عالم فلك صاحب نظرية أصل الكون                                                       |
| 119   | مستر جيفرز        | عالم فلك صاحب نظرية أصل الأرض                                                       |
| 17.   | توماي ستافورد     | عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق<br>ديسكفري                               |
| 171   | مايكل لينباخ      | عالم فلك مدير إطلاق محطة الفضاء ديسكفري                                             |
| 177   | سكوت تشاجمان      | عالم فلك جامعة كالتك الولايات المتحدة الأمريكية                                     |
| 174   | أنالسيماندر       | عمل بالفلك مساعداً لطاليس                                                           |
| 178   | عبد الحليم الخطيب | عالم عربي له مؤلفات منها (أسرار معجزة القرآن الكريم)<br>وقد أخذنا من كتابه البراهين |
| 170   | أبيقور            | عالم فلسفة اليونان ٥٠ سنة قبل الميلاد                                               |

| العمل                                                                    | الاسم                        | الرقم |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| أول فيلسوف إغريقي تحدث عن علم الفلك قام بقياس<br>قطر الشمس وتنبأ بالكسوف | طاليس                        | 177   |
| عالم فلك إغريقي ١٦٠ ـ ١٥٠ ق. م أول من قسم الأقدار الظاهرية للنجوم        | هييا رخوس                    | 170   |
| رئيس الفلكيين بمعهد الخليفة المأمون بني مرصداً فلكياً<br>وكان تحت إشرافه | سند بن علي                   | 171   |
| عرف باسم الحاسب لدقة حساباته الفلكية أدخل طريقة تحديد الوقت أثناء النهار | أحمد عبد الـلّـه<br>المروزي  | 179   |
| عالم فلك صاحب كتاب القانون المسعودي                                      | أبسو السريسحسان المسعودي     | 14.   |
| عالم فلك عربي رصد كسوف الشمس وخسوف القمر                                 | عبد الرحمن بن<br>يونس المصري | 171   |
| عالم فلك له مؤلفات كثيرة. وقسم الكون إلى علوي<br>وسفلي واهتم بعلم السماء | ابن القزويني                 | ١٣٢   |
| عالم فلك أثبت نظرية كوبر نيكوس وعرف (بالنظام<br>التايخوي)                | تايخو براهي                  | 184   |
| عالم فلك وفيزياء ـ الولايات المتحدة                                      | إدوارد ميلين                 | ١٣٤   |
| عالم كيمياء مصري حائز على جائزة نوبل للعلوم                              | أحمد زويل                    | 140   |
| عالمان اكتشفا الحمض النووي                                               | واطسون وكريك                 | 177   |
| عالم الطبيعة البيولوجية/كندا                                             | فرانك ألن                    | 177   |
| عالم فلك أمريكي تحدث عن نشأة المجرات في الكون                            | أيسد ويلر                    | ۱۳۸   |

| 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0                                                              |                              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| العمل                                                                                                 | الاسم                        | الرقم |
| أول عالم نقد نظرية بطليموس ونقد نظرية أن الشمس هي مركز الكون وليس الأرض                               | كوبر نيكوس                   | 149   |
| عالم فلك عربي ذاع صيته مؤلف كتاب الحركات<br>السماوية وجوامع النجوم                                    | أبو العباس أحمد<br>الفرنحاني | 18.   |
| عالم فلك عربي من مؤلفاته صدر الكواكب الثابتة                                                          | عبد الرحمن بن عمر<br>الصوفي  | 181   |
| ١٧٢٧م عالم فلك وفيزياء وقد اقترن اسمه بقوانين الحركة وقانون الجاذبية                                  | إسحاق نيوتن                  | 187   |
| عالم فلك وأستاذ محاضر في مادة الفيزياء في جامعة<br>نوتردام لبنان                                      | روجیه حجار                   | 154   |
| عالم فلك رئيس معمل الدراسات الكونية بجامعة كورنل<br>أصله هندي                                         | د . کارل سیجان               | 1 £ £ |
| عالم فلك صاحب كتاب (البذور الكونية) بريطاني                                                           | فرید هویل                    | 120   |
| عالم فلك ١٦٣٠م عالم رياضيات كان يحسب مدارات<br>الكواكب بدقة                                           | جوهان كيبلر                  | 127   |
| عالم فلك ١٦٤٢م رصد بمرصده الفلكي وأكد أن الشمس مركز الكون وهو أول من رأى أربعة كواكب تدور حول المشتري | جاليلو جاليلي                | 187   |
| عالم طبيعة وبيئة سويسري وهو القائل أنه لا يمكن تكوين<br>جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة            | تشارلز يوجين جاي             | ١٤٨   |
| عالم طبيعة وبيئة القائل أيضاً أنه من المحال تكوين جزيء<br>بروتيني عن طريق المصادفة                    | ح. ليثر                      | 1 2 9 |

| العمل                                                                                       | الاسم           | الرقم |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| بروفسور باكستاني حائز على جائزة نوبل لتوحيده قوتين<br>من قوى الطبيعة                        | محمد عبد السلام | 10.   |
| عالم فلك سويدي صاحب نظرية ترفض نظرية النشوء<br>والارتقاء                                    | أرهينيوس        | 101   |
| عالمان فلكيان الولايات المتحدة قدرا عمر الكون بين<br>١٢ و١٥ مليار سنة                       | هويل وفادلار    | 107   |
| عالم فلك مرصد ميدي بيرينيه ومعهد كاليفورنيا<br>للتكنولوجيا أمريكا                           | جان بول نیب     | 107   |
| عالم فلك جامعة كالتك أمريكا                                                                 | سكوت تشاجمان    | 108   |
| عالم فلك صاحب نظرية أن الكون كان سديماً غازياً                                              | جيمس جينز       | 100   |
| عالم فلك أمريكي صاحب نظرية أن الكون كان أوله غازاً<br>موزعاً توزيعاً منظماً                 | د . جامو        | 107   |
| عالمان فلكيان اكتشفا الأمواج الراديوية                                                      | بينزياس وويلسون | 104   |
| عالم طبيعة وفلسفة وصاحب نظرية النشوء والارتقاء                                              | تشارلز داروین   | ۱٥٨   |
| عالم فلك نيو ساوث سدني أستراليا                                                             | تشارلز لينويفر  | 109   |
| عالم فلك صاحب نظرية أن الحياة بزغت تحت سماء<br>جهنمية لكوكب يعج بالاندفاعات البركانية/ روسي | د. شكويف        | 17.   |
| تطوري معروف أمريكي                                                                          | بيتر كوبوتيكن   | 171   |
| أستاذ علم أحياء فرنسي                                                                       | هاينز ريخنر     | 177   |
| باحثي الطب الفيزيولوجي أمريكي                                                               | كينيث ووكر      | ۱۲۳   |
| عضو الأكاديمية الوطنية للعلوم أمريكي                                                        | فرديك سيارلينغ  | 178   |

| العمل                                                  | الاسم                          | الرقم |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
|                                                        |                                |       |
| رئيس دائرة الطب الوقائي أمريكي                         | وليام شافيز                    | 170   |
| تركي                                                   | توران بوزغان                   | 177   |
| مدير مركز الأنفلونزا إنكليزي                           | ألن هاي                        | 177   |
| وكالة الحماية الصحية انكليزية                          | ماريا زامبون                   | ١٦٨   |
| أحد خبراء منظمة الصحة العالمية                         | فرانوا ميسين                   | 179   |
| رئيس قسم الكائنات الدقيقة صيني                         | يوين كووك بانج                 | 14.   |
| بروفسور بريطاني انكليزي                                | شانورا ويكراماسينفهي           | ۱۷۱   |
| عالم طبيعة بريطاني                                     | ديفيد أتنبوور                  | 177   |
| منسق شؤون الأنفلونزا إنكليزي                           | ديفيد نوبارا                   | ۱۷۳   |
| خبير بريطاني                                           | مايك ديفيس                     | ۱۷٤   |
| طبيب أمريكي                                            | جورج بولاند                    | 100   |
| خبير في الأمراض المعدية انكليزي                        | بني هيتشكوك                    | ١٧٦   |
| إدارة الصحة الأميركية أمريكي                           | إزاك واير فيوز                 | 177   |
| باحث سويسري                                            | مايكولا هاداك                  | ۱۷۸   |
| سيدة من يوغسلافيا تعمل في مجال بحوث البيئة<br>والأمراض | فاسيليا موسوك<br>ليبفك         | 179   |
| عالم تاريخ الطبيعة فرنسي                               | رويال وكنسون                   | ۱۸۰   |
| باحث عربي                                              | عبد الحكم عبد<br>اللطيف الصعدي | 1/1   |

| العمل                                                                            | الاسم            | الرقم |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| عالم بيئة إنكليزي                                                                | دارفین           | ١٨٢   |
| باحثة متخصصة بالبيئة فرنسية                                                      | رلي توم          | ١٨٣   |
| صاحب كتاب تعاقب الأنواع إنكليزي                                                  | الفريدر رسل لاسي | ۱۸٤   |
| عالم نبات فرنسي                                                                  | مولار سير        | 110   |
| عالم عربي                                                                        | الدميري          | ١٨٦   |
| عالم طبيعة مشهور من النروج                                                       | بول وتس          | ۱۸۷   |
| عالم حيوانات سويدي أول من اكتشف رعاية الأبوين<br>للصغار في عالم الحيوان          | أدولف مور        | ۱۸۸   |
| عالم طبيعي فرنسي                                                                 | رون أودور        | 119   |
| عالم جيولوجي معروف انكليزي                                                       | سير فنجر         | 19.   |
| عالم إسلامي مشهور                                                                | ابن الأثير       | 191   |
| مدير مجلة منار الإسلام أبوظبي دولة الإمارات                                      | د. علي العجلة    | 197   |
| عالم جيولوجي معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أمريكا                                  | کیري سیه         | 194   |
| عالم جيولوجي اليونيسيف إنكليزي                                                   | د. جون بد        | 198   |
| عالم جيولوجي أمريكي صاحب مقياس زلازل ريشتر                                       | د. سير ريشتر     | 190   |
| عالم جيولوجي إنكليزي                                                             | د. سير جوتنبرج   | 197   |
| عالم جيولوجي أمريكي صاحب مقياس الزلازل أو ريختر                                  | د. سير أوريختر   | 197   |
| مستشرق وكاتب له العديد من المؤلفات تحدث عن<br>القرآن الكريم وكان منصفاً في حديثه | رينان            | 191   |

| العمل                                                                                  | الاسم                           | الرقم |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| عالم عربي جيولوجي صاحب كتاب مروج الذهب ٣٣٦<br>هجري                                     | المسعودي                        | 199   |
| فلاسفة إغريق أكدوا أن نشأة البراكين تعزى إلى الغازات<br>الساخنة الصاعدة من باطن الأرض  | بليني وإسترابو<br>وهيرودوت      | ۲     |
| عالم وكاتب عربي مصري له كتب كثيرة في علوم الأرض والجيولوجيا منها مع آيات الله في الأرض | أــد حــــــن أبـــو<br>العينين | 7.1   |
| رئيسة برنامج الغذاء العالمي باحثة اجتماعية                                             | میا تیرنر                       | 7 • 7 |
| عالم طبيعة إنكليزي من مؤلفاته كتاب جولة عبر العلوم                                     | ج ن ليونارد                     | 7.7   |
| عالم طبيعة فرنسي                                                                       | فيجان وشمارس                    | ۲۰٤   |
| كاتبوعالم وباحثرئيس قسم الفيزياء جامعة القاهرة مصر                                     | د. أحمد فؤاد باشا               | 7.0   |
| عالم طبيعة إنكليزي اهتم جدا ً بدراسة (الكسف الثلجية)                                   | ولسون بعكي                      | 7.7   |
| واضع مقياس بوفورت لقياس الريح عالم طبيعة إنكليزي                                       | الأميرال بوفورت                 | Y • V |
| عالم طبيعة إنكليزي اهتم بنشأة الزوابع المدارية ومسالكها                                | أ - د مستر ريل                  | ۲۰۸   |
| عالم ومفسر عربي معروف                                                                  | الزمخشري                        | 7 . 9 |
| عالم عربي اشتهر بعلم النوم والرؤى والأحلام                                             | ابن سيرين                       | ۲۱.   |
| عالم نفس مختص بعلم النوم والرؤى والأحلام                                               | مستر برجسون                     | 711   |
| رئيسة منظمة أطباء بلا حدود باحثة في الطب ولها دراسات وكتب                              | إيزابيل سمبسون                  | 717   |
| عالم مشهور من كتبه المشهورة (تعبير الرؤيا)                                             | ارخميدس                         | 717   |
| عالم عربي له كتاب إعجاز القرآن                                                         | القاضي الباقلاني                | 718   |

| العمل                                                                                     | الاسم                         | الرقم |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| عالم طبيعة انكليزي من مؤلفاته كتاب محاسن الطبيعة<br>وعجائب الكون                          | اللورد أفيري                  | Y10   |
| عالم عربي مشهور اعتني بتفسيره بالنواحي العلمية<br>صاحب تفسير التفسير الكبير ومفاتيح الغيب | فخر الدين الرازي              | 717   |
| عالم طبيعة إنكليزي له اهتمامات بآلية الرعد والبرق وقدَّم دراسات حول الموضوع               | البروفيسور هوارد<br>كريتشفيلد | 717   |
| عالم طبيعة وحيوان له نظريات حول انقراض<br>الديناصورات                                     | مستر ألفاريز الأب             | *11   |
| عالم طبيعة وحيوان إنكليزي له نظريات حول انقراض<br>الذيناصورات والماموت                    | مستر ألفاريز الابن            | 719   |
| طبيب وباحث عربي له مؤلفات عديدة منها (الطب محراب الإيمان)                                 | د. خالص الجلبي                | ***   |
| عالم طب وتشريح له مؤلفات منها (نحن متفردون)                                               | بروفیسور جیمس<br>ترفل         | 771   |
| عالم نفس مشهور صاحب كتاب تفسير الأحلام عام ١٩١٠                                           | بروفيسور فرويد                | 777   |
| عالم وفقيه ومفكر عربي له كتب ومؤلفات كثيرة                                                | الشيخ محمد عبده               | 777   |
| عالم وفقيه عربي                                                                           | عامر الشعبي                   | 377   |
| عالم عربي له في التفسير واللغة مؤلفات كثيرة                                               | أبو الليث السمرقندي           | 770   |
| عالم وفقيه ومفسر عربي له مؤلفات تزيد عن ٣٠ مؤلف                                           | الإمام السيوطي                | 777   |
| عالم عربي وفقيه ومفسر له مؤلفات كثيرة                                                     | الإمام الشوكاني               | 777   |
| باحث وكاتب عربي من كتبة المعروفة كتاب (محيط العلوم)                                       | د. محمد طلعت                  | 777   |

| العمل                                                                                                       | الاسم                            | الرقم |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| عالم وطبيب متخصص في دراسة البروتين حاصل على<br>جائزة نوبل في دراسة البروتين                                 | البروفيسور إميل                  | 779   |
| باحث وكاتب عربي له مؤلفات كثيرة منها (آيات الله في الكون) (آيات الله في الإنسان)                            | د. محمد راتب<br>النابلسي         | 74.   |
| عالم وفقيه وإمام للأزهر الشريف له مؤلفات كثيرة                                                              | الشيخ محمود شلنوت                | 741   |
| عالم وفقيه عربي وإمام وحجة في الإسلام                                                                       | الحسن البصري                     | 777   |
| مستشرق له أبحاث كثيرة في القرآن الكريم ولقد نقد نظرية تؤكد له بأن أوائل السور دخيلة على نص القرآن           | بلاشير                           | 744   |
| عالم نفس وتفسير أحلام من كتبه (تعطير الأنام في تفسير الأحلام)                                               | الشيخ عبد الغني النابلسي         | 7778  |
| تلميذ فرويد العالم النفسي عارض أستاذه في كثير من النظريات في عالم الرؤى والأحلام                            | كارل جوستاف يونج                 | 740   |
| باحث إنكليزي في الدراسات النفسية اعتنى بدراسة<br>النشاطات البيولوجية والفيزيولجية في الدماغ والجسم          | د. مستر أزرنسكي                  | 747   |
| عالم عربي وشيخ القرّاء بالديار المصرية له مؤلفات منها (إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن) | الشيخ محمد بن علي<br>خلف الحسيني | 747   |
| مستشرق ألماني له مؤلفات في اللغة                                                                            | شفالي                            | ۲۳۸   |
| عالم نفس أمريكي استطاع أن يجمع عشرة آلاف من الأحلام على مدى عشر سنوات وقام بدراستها من كتبه (معنى الأحلام)  | كالفن هول                        | 779   |
| عالم عربي مختص في علم الاجتماع وعلم النفس وله تفسيرات<br>كثيرة حول الأحلام والرؤى. له كتاب مقدمة إبن خلدون  | ابن خلدون                        | 78.   |
| عالم لغة وفقيه عام ٨٩ هجري                                                                                  | نصر بن عاصم الليثي               | 137   |

| العمل                                                                                                        | الاسم                                    | الرقم |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| عالم كبير مشهور ومعروف درس النفس البشرية والروح<br>ومن كتبه (الروح لابن القيم)                               | ابن قيم الجوزية                          | 757   |
| عالم طب إنكليزي مشهور اختص في دراسة الدماغ البشري أثبت أن نمط الكهرباء في الدماغ يتغير بين اليقظة والنوم     | مستر بيرغر                               | 7 5 7 |
| عالم نفس من أشهر من تكلموا في الأحلام وقام برحلات حول العالم مما ساعده على معرفة المفاهيم المختلفة لدى الناس | أرتــــمــــــــــــــــــــــــــــــــ | 7 2 2 |
| عالم طب وعلم نفس أول من أثبت أن بؤبؤ العين يتحرك<br>ويتقلب بسرعة أثناء النوم                                 | بروفيسور سير أزير ينسكي                  | 720   |
| عالم نفس إنكليزي درس علم الأحلام وله آراء كثيرة حول الأمر                                                    | آن فارادي                                | 787   |
| عالم نفس درس النوم والأحلام والرؤى وألف فيها مؤلفات روسي                                                     | باتريشيا غارفيلد                         | 7 2 7 |
| عالم نفس وفيلسوف تحدَّث في علم الرؤى والأحلام بولوني                                                         | غايل ديلاني                              | 721   |
| عالم وطبيب أمريكي من جامعة هارفارد أول من نادى أن<br>آليات عصبية في جذع الدماغ تقوم بصوغ الأحلام             | الدكتور ألن هوبسون                       | 789   |
| عالم لغة عربي معروف له مؤلفات في اللغة وآراء ونظريات                                                         | سيبويه                                   | 70.   |
| عالم عربي مفسر له كتب عدة في الإعجاز                                                                         | الإمام الشيخ محمد<br>الطاهر بن عاشور     | 701   |
| عالم عربي وله كتب ومؤلفات كثيرة منها البرهان، ذكر<br>عشرين وجها ً لتفسير أوائل السور                         | الإمام الزركشي                           | 707   |

| العمل                                                                                                      | الاسم                              | الرقم |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| مستشرق إنكليزي له دراسات موسعة في القرآن الكريم                                                            | هرشفيلد                            | 704   |
| عالم عربي فقيه له مؤلفات منها (الذهب الإبريز)                                                              | أحمد بن المبارك                    | 307   |
| عالم عربي له مؤلفات منها رسم المصحف والاحتجاج به<br>في القراءات                                            | الدكتور عبد الفتاح<br>إسماعيل شلبي | Y00   |
| عالم عربي معاصر له مؤلفات كثيرة منها كتابه (عليها تسعة عشر)                                                | عبد الصبور مرزوق                   | 707   |
| عالم لغة معاصر له مؤلفات كثيرة من كتبه (معاني النحو)                                                       | الدكتور فاضل السامرائي             | Y0V   |
| مستشرق ألماني له مؤلفات وأبحاث في القرآن الكريم واللغة                                                     | <u>بُهل</u>                        | 701   |
| عالم لغة عربي                                                                                              | الخليل بن أحمد<br>الفراهيدي        | 709   |
| عالم وفقيه عربي                                                                                            | سهل بن عبد الله التستري            | 77.   |
| عالم وفقيه عربي من مؤلفاته مناهل العرفان في علوم<br>القرآن                                                 | الشيخ محمد عبد<br>العظيم الزرقاني  | 771   |
| عالم وفقيه عربي إمام وحجة في العلم والفقه له مؤلفات<br>كثيرة                                               | ابن حجر العسقلاني                  | 777   |
| من الكتاب والمستشرقين انصف بكتبه القرآن الكريم ومن أقواله (إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية) | جوته                               | 774   |
| مستشرق ألماني له مؤلفات كثيرة في اللغة له كتاب (تاريخ<br>القرآن)                                           | نولد که                            | 778   |
| فقيه عربي من كتبه (الفرقان)                                                                                | محمد عبد اللطيف<br>ابن الخطيب      | 770   |

| العمل                                                                                                                  | الاسم         | الرقم |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| عالم وفقيه عربي معروف له كتب في التفسير وتحدث عن<br>فواتح السور فقال (ولو عرف الناس تأليفها تعلموا اسم<br>الله الأعظم) | سعید بن جبیر  | ***   |
| من الكتَّاب المشهورين مستشرق تحدث عن الإسلام<br>والقرآن الكريم ، كان منصفاً وعادلاً في آرائه وحكمه<br>على القرآن الكري | يو کاي        | 777   |
| مستشرق انكليزي له مؤلفات في دراسة القرآن من أهم أقواله (إن القرآن الكريم يستولي على الأفكار ويأخذ بمجامع القلوب)       | هنري دكاستري  | Y 7 A |
| مستشرق انكليزي له مؤلفات في أبحاث القرآن الكريم من أهم أقواله (يحوي القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة وإخلاصاً)        | واشنطن يروينج | 779   |

## مراجع الموسوعة الكونية الكبرى

١ \_ القرآن الكريم

٢ ـ صحيح البخاري

٣ ـ صحيح مسلم

٤ ـ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

٥ ـ سنن ابن ماجه

7 \_ مسند الإمام أحمد

٧ \_ سنن الترمذي

۸ ـ سنن النسائي

۹ ـ سنن أبى داود

١٠ \_ صحيح الجامع الصغير/ للسيوطي

١١ \_ سلسلة الأحاديث الصحيحة/للألباني

١٢ ـ المعجم الأوسط والكبير / للطبراني

١٣ \_ صحيح ابن خزيمة

١٤ ـ رياض الصالحين/ للإمام الحافظ النووي الدمشقي

١٥ \_ المستدرك/ للحاكم

١٦ ـ الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث الصحيحة/للمؤلف

١٧ ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس/للشيخ إسماعيل العجلوني

۱۸ ـ مختصر تفسير ابن كثير

۱۹ ـ تفسير ابن جرير الطبري

- ٢٠ ـ تفسير الفخر الرازي/التفسير الكبير ومفاتح الغيب/ دار الفكر
  - ٢١ ـ التفسير الوسيط/أ ـ د وهبة الزحيلي
  - ٢٢ \_ أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير/ أبو بكر الجزائري
  - ٢٣ \_ تفسير القرآن الكريم جزء عمًّ/ محمد بن صالح عثيمين
    - ٢٤ ـ تفسير الجلالين/للسيوطي
    - ٢٥ \_ صفوة التفاسير/ للصابوني الدار العصرية
    - ٢٦ \_ كلمات القرآن الكريم/ الشيخ حسنين محمد مخلوف
      - ٢٧ \_ الموسوعة القرآنية الميسرة/دار الفكر دمشق
      - ٢٨ \_ التفسير الواضح الميسر/ محمد على الصابوني
- ٢٩ \_ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/عبد الرحمن ناصر السعدى
  - ٣٠ \_ تفسير الثعالبي/ الجواهر الحسان في تفسير القرآن
    - ٣١ \_ فتح الباري/ ابن حجر العسقلاني
      - ٣٢ \_ الروح/ ابن قيم الجوزية
  - ٣٣ \_ كبرى اليقينيات الكونية / الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي
    - ٣٤ \_ شرح النووي على مسلم/ الإمام النووي
      - ٣٥ \_ مختار الصحاح/دار المعارف مصر
        - ٣٦ \_ آيات الله في البحار/ للمؤلف
        - ٣٧ \_ آيات الله في السماء/ للمؤلف
    - ٣٨ ـ آيات اللَّه في الروح والنفس والجسد/ للمؤلف
      - ٣٩ \_ الهبوط على المريخ وبيان قدرة اللَّه/ للمؤلف
    - ٤٠ \_ الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم/ للمؤلف
      - ٤١ \_ موسوعة الآخرة/للمؤلف
  - ٤٢ \_ القرآن الكريم والعلم الحديث/ الدكتور منصور محمد حسب النبي
  - ٤٣ \_ المنظومة الشمسية/ د. على موسى د. مخلص الريس/ دار دمشق

- ٤٤ \_ إعجاز القرآن في آفاق الزمان والمكان/ الدكتور منصور حسب النبي
  - ٤٥ ـ الكون والحياة/ د. مخلص الريس د. على موسى
  - ٤٦ \_ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/د. زكريا ياهيمي
- ٤٧ \_ آيات اللَّه في الآفاق/أ \_ د محمد راتب النابلسي/ دار المكتبي دمشق
  - ٤٨ ـ الموسوعة العلمية في الإعجاز القرآني/د. سمير عبد الحليم
- 29 \_ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة/ يوسف الحاج أحمد.
  - ٥ ـ اللَّه يتجلى في عصر العلم/ تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين
    - ٥١ \_ رصيد العلم والإيمان/الدكتور أحمد فؤاد باشا
      - ٥٢ \_ علم الفلك والكون/ د. عواد الزحلف
  - ٥٣ ـ تاريخ موجز للزمان/ستيفن هوكنج/ترجمة د. مصطفى إبراهيم فهمي
    - ٥٤ \_ الكون بداية ونهاية/ د. محمد الجزار
- ٥٥ \_ آيات الله الكونية في القرآن الكريم/الدكتور محمد بن جمعة بن سالم
- ٥٦ ـ موسوعة الكون والفضاء والأرض/د. موريس أسعد شربل ـ
   د. رشيد فرحات
  - ٥٧ \_ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ محمد سامي محمد علي
    - ٥٨ ـ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ د. كارم السيد غنيم
      - ٥٩ \_ آيات اللَّه في السماء/د. زغلول النجار
  - ٠٠ ـ المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم/د. زغلول النجار
- ٦١ من آيات الإعجاز العلمي النبات في القرآن الكريم. جزء ٤ ـ ٥/
   د. زغلول النجار
- ٦٢ ـ موجز تاريخ الكون من الانفجار العظيم إلى الاستنساخ البشري/
   د. هاني رزق/ دار الفكر/ سورية
  - ٦٣ \_ الموسوعة الحديثة كوكبنا في الكون/عويدات للنشر والطباعة

- ٦٤ \_ كوكب الأرض/سلسلة دليل المعرفة دار العلم للملايين
- ٦٥ \_ الأطلس الفلكي / محمد عصام الميداني دار دمشق للنشر والتوزيع
  - ٦٦ \_ موسوعة الطبيعة الميسرة/ مكتبة لبنان
- ٦٧ \_ الموسوعة الذهبية من آدم إلى اختراع الآلات البسيطة/ مؤسسة سجل
   العرب
  - ٦٨ \_ النجوم والكواكب سلسلة دليل المعرفة/ دار العلم للملايين
    - ٦٩ \_ الأطلس العلمي فيزيولوجيا الإنسان / دار الكتاب اللبناني
    - ٧٠ ـ جسم الإنسان/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والطباعة
      - ٧١ ـ الكون/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والتوزيع
  - ٧٢ ـ الموسوعة العلمية الحديثة/ كولين رونان الأهلية للنشر والتوزيع
- ٧٣ ـ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن/ والسنة آيات الله في الإنسان/أ ـ د محمد راتب النابلسي
  - ٧٤ \_ خلق الإنسان/ أبو الحسن سعيد بن هبة الله/ دار الكتب العلمية
- ٧٥ ـ دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن / د. كريم حسنين ـ دار نهضة مصر
- ٧٦ علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة/ هيئة الإعجاز العلمي في القرآن
   والسنة/ مكة المكرمة
- ٧٧ ـ المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ فلينظر الإنسان إلى طعامه/د.
   أحمد شوقى خليل
- ٧٨ ـ المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ أطوار الخلق وحواس الإنسان/ د. أحمد شوقي خليل
- ٧٩ ـ المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة الشفاء النفسي وأسرار النوم وعلم الجمال/د. شوقى خليل
  - ٨٠ ـ الطب النبوي/ ابن قيم الجوزية دار الفكر ـ بيروت ـ دمشق
  - ٨١ ـ كيف نتوجه إلى العلوم والقرآن مصدرها/ د. نور الدين عتر
  - ٨٢ \_ القرآن الكريم إعجاز تشريعي متجدد/د. محمود أحمد الزين

- ٨٣ \_ مباحث في إعجاز القرآن الكريم/ أ \_ د مصطفى مسلّم
- ٨٤ دلائل الإعجاز/الإمام عبد القاهر الجرجاني تعليق/د. محمد عبد المنعم خفاجي
  - ٨٥ ـ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية / مصطفى صادق الرافعي
- $^{1}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$ 
  - ٨٧ \_ الإعجاز العلمي في الإسلام السنة النبوية/محمد كامل عبد الصمد
- ٨٨ \_ كتاب الخبر اليقين في معجزات النبي الأمين/د. أحمد عوض أبو الشباب \_ المكتبة العصرية
  - ٨٩ \_ معجزات الرسول الكريم سيدنا محمد على محمد صالح مهندس
- ٩ \_ نبوءات الرسول ما تحقق منها وما لم يتحقق/سماحة الشيخ أبو الحسن أحمد الندوى
- ٩١ ـ الإعجاز العلمي في السنة النبوية جزء أول/ جزء ثاني/ الدكتور زغلول
   النجار
  - ٩٢ \_ معجزات محمد رسول الله / محمد توفيق الحكيم
    - ٩٣ \_ نهاية العالم/ الشيخ محمد متولي الشعراوي
- ٩٤ ـ دراسة الكتب المقدَّسة في ضوء المعارف الحديثة دار المعارف/
   القاهرة
- ٩٥ ـ إعجاز القرآن الكريم في وصف أنواع الرياح. السحاب. المطر/هيئة الإعجاز العلمي/مكة المكرمة
  - ٩٦ \_ أضواء على إعجاز القرآن الكريم/د. عكرمة سليم صبري
    - ٩٧ \_ آيات الله في الآفاق/عبد المجيد الزنداني
    - ٩٨ ـ غزو الفضاء بين أهل الأرض والسماء/ عبد الرزاق نوفل
  - ٩٩ ـ النوم والأرق والأحلام بين الطب والقرآن/ حسان شمسي باشا
  - ١٠٠ \_ الإشارات العلمية في القرآن الكريم/ السيد كارم السيد غنيم

- ١٠١ ـ الإسلام وقوانين الوجود / محمد جمال الدين الفندي
  - ۱۰۲ \_ الطب محراب الإيمان/خالص جلبي
- ١٠٣ \_ كل شيء عن الصحراء/سام ويريل إيشتين دار المعارف
  - ۱۰٤ \_ أشكال الصحاري المصورة/د. محمد مجدي تراب
- ١٠٥ ـ كل شيء عن الأدغال/أرمسترونج سيبري ـ ترجمة الدكتور على على
   المرسى
  - ١٠٦ \_ قصة الإيمان/الشيخ نديم الجسر
  - ١٠٧ ـ الإعجاز الطبي في القرآن الكريم/ السيد الجميلي
    - ١٠٨ \_ الإسلام والحقائق العلمية/ محمود القاسم
      - ١٠٩ \_ التوحيد/د. عبد المجيد الزنداني
  - ١١٠ \_ القرآن وعلوم العصر/ إبراهيم عراجي \_ الموسوعات العالمية
- ١١١ ـ روح الدين الإسلامي/عفيف طبارة/ الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/أبوظبي
  - ١١٢ ـ سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلّهية/ ابن خليفة عليوي
  - ١١٣ \_ محاضرات في الإعجاز العلمي في القرآن/د. عبد المجيد الزنداني
    - ١١٤ ـ القرآن والعلم الحديث/عبد الرزاق نوفل
      - ١١٥ \_ مع الله في السماء/ أحمد زكى
    - ١١٦ \_ مجلة منار الإسلام/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/
      - ١١٧ \_ مجلة الوعي الإسلامي/ دولة الكويت
    - ١١٨ \_ مجلة الإعجاز العلمي/المملكة العربية السعودية/مكة المكرمة
      - ١١٩ \_ مجلة أكاديمية البحث العلمي/القاهرة
        - ١٢٠ \_ مجلة علم وعالم/ دولة الكويت
      - ١٢١ \_ مجلة العلوم/ دولة الكويت/ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
- ١٢٢ ـ المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة/دولة الإمارات العربية/دبي

- ١٢٣ \_ الموسوعة العالمية/ دولة الإمارات
- ١٢٤ ـ الموسوعة البريطانية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ أبوظبي
- ١٢٥ ـ الموسوعة الأمريكية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ المجمع الثقافي
  - ١٢٦ ـ الموسوعة العربية/ دار الفكر/ دمشق ٨ أجزاء
- ١٢٧ الموسوعة الإسلامية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ أبوظبي
- ۱۲۸ الموسوعة البريطانية/ لعالم الطبيعة/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ المجمع الثقافي
  - ١٢٩ \_ مجلة نيتشر العلمية المتخصصة
  - ۱۳۰ ـ موقع سبيس دوت كوم على الإنترنت Space.com
    - NASA نشرات NASA وكالة ناسا الفضائية الأمريكية
      - ۱۳۲ ـ نشرات وكالة ESA إيسا الفضائية الأوروبية
        - ١٣٣ \_ مجلة نيو بانتشت العلمية المتخصصة
  - ١٣٤ ـ جريدة الاتحاد الإماراتية أبوظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة
  - ١٣٥ \_ جريدة الخليج الإماراتية الشارقة/ دولة الإمارات العربية المتحدة
    - ١٣٦ ـ نشرات معهد بروكهافن الوطني/نيويورك
    - ١٣٧ نشرات مركز هارفارد سيمبشونيان للفيزياء الفضائية
      - ١٣٨ نشرات الجمعية الفيزيائية الأمريكية
      - ١٣٩ \_ نشرات معهد علم الفلك / جامعة كمبريدج
        - ١٤٠ ـ الكون ذلك المجهول/ جلال عبد الفتاح
        - ١٤١ ـ الكون بين العلم والإيمان/محمد صبحى
          - ١٤٢ ـ الخيوط الخفية/ محمد عيسى داود

## فهرس محتويات الجزء السادس عشر

| ٧                                      | أسماء وعناوين أجزاء الموسوعة الكونية الكبرى                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | حديث شريف                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۳                                     | الإهداء                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10                                     | هذه الموسوعة الكونية الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | تقديم                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19                                     | تقليم                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۱                                     | تقديم                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | تقديم                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44                                     | تقديم                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | تقديم في الإعجاز اللغوي والبياني                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | الفصل الأول                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٥                                     | آيات التحدي والإعجاز                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٥<br>٥١                               | آيات التحدي والإعجاز                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | آيات التحدي والإعجاز                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 09                                     | آيات التحدي والإعجاز تنبيه ينبغي الوقوف عليه الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن العظيم ومحاولات فاشلة للتقليد التحدي ومحاولة التقليد                                                                                                                                            |
| 0 q<br>0 q                             | آيات التحدي والإعجاز تنبيه ينبغي الوقوف عليه تنبيه ينبغي الوقوف عليه الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن العظيم ومحاولات فاشلة للتقليد                                                                                                                                           |
| 09<br>09<br>77                         | آيات التحدي والإعجاز تنبيه ينبغي الوقوف عليه تنبيه ينبغي الوقوف عليه الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن العظيم ومحاولات فاشلة للتقليد التحدي ومحاولة التقليد                                                                                                                    |
| 09<br>09<br>77                         | آيات التحدي والإعجاز تنبيه ينبغي الوقوف عليه الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن العظيم ومحاولات فاشلة للتقليد التحدي ومحاولة التقليد أمثلة فاشلة لمعارضة القرآن                                                                                                                 |
| 09<br>09<br>77<br>70                   | آیات التحدي والإعجاز         تنبیه ینبغي الوقوف علیه         الإعجاز اللغوي والبیاني للقرآن العظیم ومحاولات فاشلة للتقلید         التحدي ومحاولة التقلید         أمثلة فاشلة لمعارضة القرآن         لغة القرآن الكریم                                                       |
| 09<br>09<br>77<br>70<br>79             | آيات التحدي والإعجاز تنبيه ينبغي الوقوف عليه الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن العظيم ومحاولات فاشلة للتقليد التحدي ومحاولة التقليد أمثلة فاشلة لمعارضة القرآن لغة القرآن الكريم الأحرف السبعة والقرآن الكريم                                                                  |
| 09<br>09<br>77<br>70<br>79<br>VY       | آيات التحدي والإعجاز تنبيه ينبغي الوقوف عليه الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن العظيم ومحاولات فاشلة للتقليد التحدي ومحاولة التقليد أمثلة فاشلة لمعارضة القرآن لغة القرآن الكريم الأحرف السبعة والقرآن الكريم                                                                  |
| 99<br>99<br>77<br>79<br>77<br>77<br>77 | آيات التحدي والإعجاز تنبيه ينبغي الوقوف عليه الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن العظيم ومحاولات فاشلة للتقليد التحدي ومحاولة التقليد أمثلة فاشلة لمعارضة القرآن لغة القرآن الكريم الأحرف السبعة والقرآن الكريم وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً تأثير القرآن الكريم في اللغة العربية |

| 1.0   | لجمل وكلماتها في القرآن الكريم                  |
|-------|-------------------------------------------------|
|       | الفصل الثاني                                    |
| ۱۱۷   | صور من الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم          |
|       | الإظهار والإضمار في القرآن الكريم               |
| 371   | التعريف والتنكير في القرآن الكريم ٰ             |
| ١٣٤   | التذكير والتأنيث في القرآن الكريم ٰ             |
| 1 2 1 | الإفرادُ والتثنية والجّمع في القرآن الكريم      |
| ١٦٠   | مشاهد بلاغية في الإفراد والجمع في القرآن الكريم |
|       | الفصل الثالث                                    |
| ۱٦٧   | قديمقديم                                        |
| ۱٦٧   | الإعجاز البياني                                 |
| ۱۷۳   | صور من الإعجاز البياني في آيات القرآن الكريم    |
| ۱۸۹   | صور من الإعجاز البياني في مفردات القرآن الكريم  |
| ۱۸۹   | عرف وعلم                                        |
| ۱۸۹   | مثال                                            |
| ١٩٠   | جِسم وجَسَد وبَدَن                              |
| ١٩٠   | أمثلة قرآنية                                    |
| 191   | الميِّتُ والمَيْتُ                              |
| 197   | أمثلة قرآنية                                    |
| 197   | عَمِلَ وَفَعَلَ                                 |
| 194   | أمثلة قرآنية                                    |
| 198   | الريح والرياح                                   |
| 198   | أمثلة                                           |
| 190   | اسطاعوا ـ استطاعوا                              |
| 197   | أمثلة قرآنية                                    |
| 197   | لم تستطع ـ لم تسطع                              |
|       | أمثلة ق آنة                                     |

| 197   | يبدأ ـ يُبدىء                    |
|-------|----------------------------------|
| 197   | أمثلة قرآنية                     |
|       | جاءتكم البينة _ جاءكم البينة     |
| ۱۹۸   | أمثلة قرآنية                     |
| 199   | يطوف ـ يُطاف                     |
| 199   | أمثلة قرآنية                     |
| ۲.,   | تأخر ـ استأخر                    |
| ۲.,   | أمثلة قرآنية                     |
| ۲ • ۲ | أَقْبِلْ ـ تَعَالَ ـ ائت ـ هاؤم  |
|       | أمثلة قرآنية                     |
| 7 • 7 | أخذ ـ أخذت                       |
|       | أمثلة قرآنية                     |
|       | النداء ـ الدعاء                  |
| ٤ • ٢ | الكَرْهُ ـ الكُرْهُ ـ الإكراهُ   |
| 7 • 7 | الحَجُّ والحِجُّ                 |
|       | أَمثلة قرآنية                    |
| 7 • 7 | جاءهم البينات، وجاءتهم البينات   |
|       | أمثلة قرآنية                     |
| ۲ • ۷ | جاءتهم الرسل ـ جاءكم رسلٌ للمسلم |
| ۲•٧   | أمثلة قرآنية                     |
| ۲ • ۸ | تتذكرون ــ تذكرون                |
| ۲ • ۸ | أمثلة قرآنية                     |
|       | جاءها _ أجاءها                   |
|       | أمثلة قرآنية                     |
| ۲۱۰   | أشهدوا _ استشهدوا                |
|       | أمثلة قرآنية                     |
|       | لم أكن ـ لم أك                   |
|       | المَسُّ واللمسُّ والمَسْحُ       |

| كفر، كفور، كفران                        |
|-----------------------------------------|
| أمثلة قرآنية                            |
| شاهد، شهید                              |
| بينات، مبينات                           |
| أمثلة قرآنية                            |
| قولاً، قيـلاً                           |
| أمثلة قرآنية                            |
| حساب، حسبان                             |
| سِخريًا، سُخرياً                        |
| أمثلة قرآنية                            |
| الحياة، الحيوان                         |
| أمثلة قرآنية                            |
| متشابهاً و مشتبهاً                      |
| - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| التوبة، والتوب، والمتاب                 |
| أمثلة قرآنية                            |
|                                         |

| 772 | أسلوب القرآن الكريم الخصائص والمفردات والتراكيب            |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 177 | الشَّبَهُ العامُّ في اللفظِ وفي المَعنَى                   |
| ۲٧٠ | التصوير الفني في القرآن الكريم                             |
| 770 | تصوير الحالات النفسية والمعنوية                            |
| 717 | الأسلوب القصصي في القرآن الكريم                            |
| 797 | الأسلوب التصويري في القرآن الكريم                          |
| 790 | الخاتمة/ الجزء السادس عشر                                  |
|     |                                                            |
|     | فهرس محتويات الجزء السابع عشر                              |
| ٣.٣ | حديث شريف                                                  |
| ۲٠٤ | المقدمة                                                    |
|     |                                                            |
|     | الفصل الأول                                                |
|     | كلمة في الإعجاز التشريعي                                   |
| ۳۲۰ | عظمة التشريع الرباني في القرآن الكريم أنه يأتي على صور شتى |
| 377 | المواريث والتشريع الرباني                                  |
| 777 | المرأة والتشريع الرباني                                    |
| ۳۳. | من سمات وصفات الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم           |
| 444 | التدرج في تحريم الخمر                                      |
| 777 | مبادىء الشريعة الإسلامية في القرآن                         |
| 781 | صور من إقامة الحدود في التشريع الإسلامي                    |
|     | ١ ـ قتل النفس (التي حرم الله إلا بالحق):                   |
|     | ٢ ـ القصاص في القرآن                                       |
|     | ٣ ـ محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فساداً              |
|     | ٤ ــ جريمة السرقة                                          |
| 351 | الربا والزكاة في التشريع الإسلامي                          |
| 357 | ١ ـ حكم الربا في التشريع الإسلامي                          |
| 34  | الربا من السبع الموبقات                                    |

| ٣٤٧   | لعن النبي عِيْكِ آكل الربا                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 40.   | ٢ ـ الزكاة في التشريع الإسلامي                               |
| 40.   | أو <b>لاً</b> : فريضة الزكاة وأثرها في الاقتصاد وعلاج الفقر  |
| ٣0٠   | ثانياً: أثرُ الزكاة في توزيع الدخل والثروة                   |
| 401   | لإعجاز التشريعي المادي والمعنوي في القرآن الكريم             |
| 400   | كيف شرّع اللّه سبّحانه وتعالى الأحكام؟؟                      |
| 707   | ما حرم اللَّه شيئاً إلا وهو ضار وما أحلُّ شيئاً إلا وهو نافع |
|       | الفصل الثاني                                                 |
| 177   | الحلال والحرام والشبهات في التشريع الإسلامي "                |
| 777   | المحرمات داء وبلاء                                           |
| 777   | المشتبهات ثلاثة                                              |
| 410   | العقوبات وآثارها في التشريع الإسلامي                         |
| 470   | أولاً: الحدود                                                |
| ۸۲۳   | ثانياً: القصاص                                               |
|       | الدية الاقتصادية                                             |
| 419   | ثالثا: التعزير                                               |
| ٣٧٠   | الشوري ونظام التشريع الإسلامي                                |
| ۲۷۱   | الشورى نظام متكامل يرتبط في الإسلام بمنهج اللَّه             |
| ۲۷۱   | ارتباط عقيدة وإيمان.                                         |
| ۲۷۱   | الشوري نظام شامل                                             |
| 474   | شورى الإسلام                                                 |
| 272   | باب جديد في التاريخ                                          |
|       | الوظيفة العظمي للشوري                                        |
| ۲۷۷   | كيف نطبق الشورى؟                                             |
| 444   | منهج التشريع الإسلامي الشامل في درء النزاعات                 |
| ٣٨٠   | نظم الإسلام لدرء النزاعات                                    |
| 3 2 2 | أقسام النزاعات                                               |
| 717   | ع : ١٠ الله ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠           |

| ۱۳۸۰ | <b>أولاً</b> : حرية الذات                             |
|------|-------------------------------------------------------|
| ۳۸۹  | ثانياً: حرية المسكن وحرمته                            |
| 491  | حرمة التجسس                                           |
| 491  | وللإسلام في التجسس حكمان                              |
| 494  | ثالثاً: حرية التنقّل والسفر                           |
| 490  | التكافل الاجتماعي في التشريع الإسلامي                 |
| 497  | الإسلام وخصوصيته                                      |
| 497  | نكسات وعجـز                                           |
| ۳۹۸  | للتكافل شعبتان                                        |
| 291  | نسيج من التكافل المادي                                |
|      | التشريع الإسلامي أعطى المرأة حقها فماذا يريد المشرعون |
|      | في مؤتمر المرأة العالمي في بكين                       |
| ٤٠١  | تمرير القرارات في الظلام                              |
|      | الفصل الثالث                                          |
| ٤٠٩  | آيات في الإعجاز الغيبي في ذاكرة العقول والألباب       |
| ٤٠٩  | ١ ـ عرش بلقيس ومعجزة الزمان والمكان                   |
|      | يقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة                  |
| 210  | ٢ ـ مائدة السماء                                      |
| ٤١٥  | يقول أصحاب الموسوعة القرآنية المسيرة                  |
| ٤١٨  | ٣ ـ سـورة المسـد                                      |
| 270  | ٤ ـ الطير الأبابيل                                    |
| ٤٣.  | ٥ ـ انفلاق البحر على يد موسى عليه السلام              |
|      | ٦ ـ النعاس والمطر في معركة بـدر                       |
|      |                                                       |
| 554  | الفصل الرابع                                          |
|      | آيات أخرى في الإعجاز الغيبي                           |
| 220  |                                                       |
|      | AND ALL LAND AND L                                    |

| 287 | ٣ _ عجز قدرة الإنس والجن على الإتيان بمثل القرآن    |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ٤٤٧ | ٤ _ التنبؤ بمستقبل الإسلام                          |
| ११९ | ٥ _ التنبؤ بالمستقبل السعيد للإسلام                 |
| ٤٥٠ | ٦ _ التنبؤ بدخول مكة                                |
| ٤٥١ | ٧ _ التنبؤ بانتصار المسلمين في معركة بدر            |
| 807 | ٨ ـ التنبؤ بالمستقبل الأسود الذي ينتظر كفار قريش    |
| 204 | ٩ _ تحدي القرآن لليهود                              |
| 200 | ١٠ _ سنسمه على الخرطوم                              |
| १०२ | تعليق حول الإعجاز الغيبي                            |
| ٤٥٨ | معجزات يكشف عنها العلم الحديث                       |
| 801 | ١ _ معجزة يكشف عنها التاريخ الحديث                  |
| १०१ | ٢ _ معجزة يكشف عنها الطب الحديث                     |
| 277 | ٣ _ معجزة يكشف عنها علم الاجتماع                    |
| ٤٦٥ | من وجوه الإعجاز نزول القرآن بعد انتظار              |
| ٤٧٠ | من وجوه الإعجاز مظهر النبي عليه عند هبوط الوحي عليه |
| ٤٧١ | شبهة القول بالصرفة                                  |
| 273 | تفنيد هذا القول                                     |
| ٤٧٧ | دفع الشبهات الواردة في هذا المقام                   |
| ٤٩١ | خلاصة                                               |
| 493 | الخاتمة/ الجزء السابع عشر                           |
| 290 | أسماء العلماء والباحثين الذين شاركوا بـآرائهـم      |
| 018 | مراجع الموسوعة الكونية الكبرى                       |
| 071 | فهرس المحتويات                                      |



